

أبو يُحِفِّ وَأَحِمَّا مِن عَلَمَ النِّلُوهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ (المتوفين عـــاد 255 / 350 و):

> ڵڔۺڎٷۼڣ ٳؿڮڂڕۼٳڵڟڵڡؙڵڂڕڮ ٳڰڂڕۼٳڵڟڵڡڵڂڂڕؽ





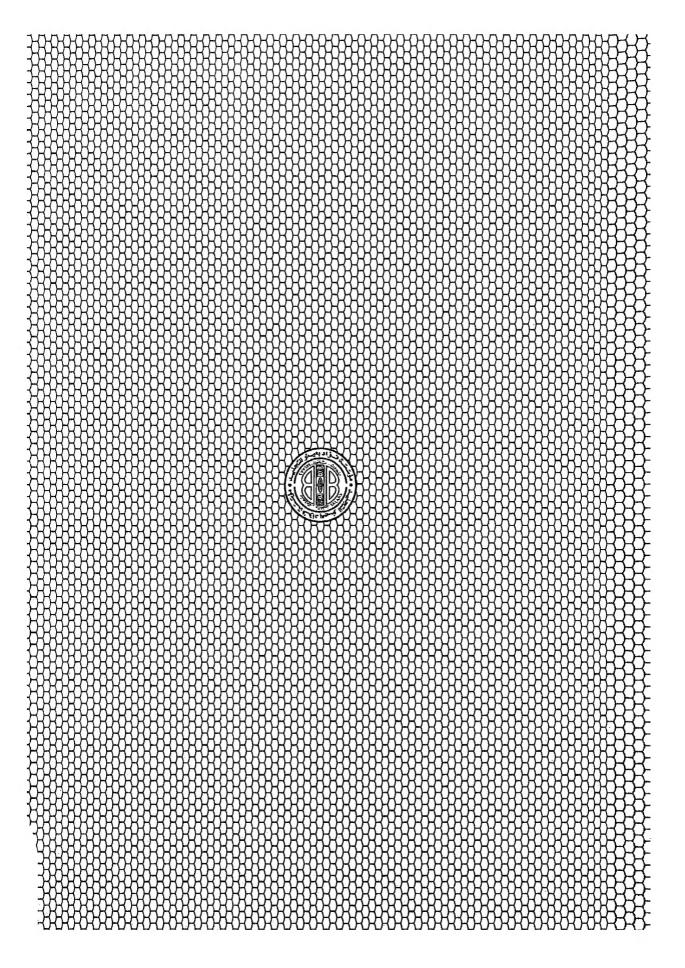



## ١- غزنالمة - تايخر







## مَنشُوراتِ الْجمعية المغربيّة للتأليف والترهِمَة والنشر



أبي بَعفراً عمد بن على البلوي الوالم ي آشي

(العتوفيى)عـ راو 938 /1532 و) ﴿ فِي مَا الْمُو مِنْ الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو ال

4راسَة وتعقيق المكتورعبا الله العمَـراني



جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة

الطبعة الأولى 1403 هـ = 1983م إلى روح والدِي الذي ابتسرتِ المنونُ حياتَه، فكانت مثلَ إِبهامِ القَطَاقِصَراً، وحَرمَتْنِي للذلك منبعاً ثَرّاً للتّربيب والتّلقين والتّوجيه، اشتدَّ ظَمَأِي إِلَى الارْتواءِ منه وأنا حينئذٍ له في مَيْعةِ الصّبا وقُصور الشباب...

أقدم هَذَا الكتاب، أمارةَ بُرورٍ بأُبُوَّتِه، وكِفاءَ بعضِ ما أسدى إِليَّ من أَيْدٍ، وطوَّقَ به عُنُقي من دَيْن.

قدَّس اللَّه روحَه، ونوَّر ضريحَه، وأَمطر جَدَثَه شَآبِيبَ الرضْوَانِ.

عبد الله بن محمد بن محمد بن الحاج محمد بن عمد بن عمد بن عبد الواحد بن الحسن بن وليّ الله المجاهد سيّدي عبد السّلام العمراني

## -ثبت العلامة أحمد البلويّ الوادي آشي. في سطور

- □ نسخة وحيدة مخطوطة بمكتبة الاسكوريال باسبانيا.
- □ كانت جامعة غرناطة وكلية الفلسفة والآداب بها حريصتين أشد الحرص على خدمة الكتاب ومؤلفه الغرناطي باتخاذهما موضوع رسالـة جامعيـة لنيل الدكتوراه.
- □ قال لي المرحوم الأستاذ المشرف المستشرق الاسباني المعروف الدكتور لويس سيكو دي لوثينا، إنه عرض الموضوع على كثير من طلبته، فكانوا يعتذرون بصعوبة الحط الدقيق أو بغيرها من الأعذار، ولكنه \_ كما قال \_ واثق من مقدرتي على معالجة الموضوع على خير وجه.
  - □ منحتني الكلية بعد مناقشة الرسالة أقصى درجة علمية جامعية.
    - □ تمكنت أخيراً من تعريب الرسالة وتحريرها.
- □ الرسالة ــ مع ملخص بالاسبانية ــ هي الآن في متناول يد القاريء العربي.
- □ الترجمة الاسبانية \_ حتى لا يكون المستشرقون هم وحدهم الذين يترجمون تراثنا إلى اللغات الحية \_ ستطبع أيضاً، على حدة إن شاء الله.
- □ الرسالة كما لا يخفى تخدم التراث المغربي الإسلامي، وتسد بعض الفراغ الذي كان يشعر به العاملون في ميدان البحث العلمي.

عبد الله العمراني

# القسمالأوّل

دراسة عن:

أبي جعفر أحمد البلويّ ومخطوطه: الثَّبَت

### أولًا \_ أسرة البلوي

ينتسب البلويون إلى قبيلة بلّي اليمنية. وجدّ هذه القبيلة هو بلي بن عمرو بن الحاف (أو الحافي) بن قضاعة بن مالك بن حمير. قال المقري ومنهم البلويون الاشبيلية (1).

ويحدثنا بعض الثقات<sup>(2)</sup> أن أي إنسان أقام في بلد أربع سنوات، يحق له \_ إذا أراد \_ أن ينتسب إلى ذلك البلد، وأن للموالي الحق كذلك في أن ينتسبوا إلى القبيلة أو الفخذ أو البطن<sup>(3)</sup>.

والولاء على أقسام ثلاثة:

(أ) ولاء عتق وهو الأكثر شيوعاً، فإذا سمعنا أو قرأنا أنّ فلاناً هو مولى لفلان، فالغالب أن الأول كان عبداً للثاني، فظل ينتسب إليه بالولاء.

(ب) ولاء حلف ومناصرة وتقوية.

(ج) ولاء إسلام بأن يكون أحد أفراد العجم أسلم على يد عربي، ومن ثم صار يحمل لقب الذي يرجع إليه الفضل في إسلامه. ويمكن

<sup>(1)</sup> المقري: نفح الطيب، ج1، ص278، تحقيق م. م. عبد الحميد، القاهرة 1949/1367.

<sup>(2)</sup> مثل الحافظ عبد الله بن المبارك وغيره. راجع النووي: تهذيب الأسماء واللغات، قسم أول، ج1، ص14.

<sup>(3)</sup> يقارن هذا بالمدد التي تحددها دساتير وقوانين الدول الحديثة لنيل جنسيتها.

تلمس الصورة الأخيرة في أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مؤلف «الجامع الصحيح»، فهو جعفي لأن أحد أجداده تم إسلامه على يد أحد الجعفيين، فنسب إليه.

ثم إن هذه النسبة أو هذا الحق، أيده الإسلام وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «موالي القوم من أنفسهم أو مولى القوم منهم».

بعد هذه الديباجة نتساءل: هل كان البلوي مؤلف هذا الكتاب أحد أفراد قبيلة بلّي بالأصالة؟ أم هل كان واحداً منها بالولاء؟

تدل الدلائل التي بأيدينا على أن هذه النسبة كانت أصيلة في صاحبنا هذا، ويمكن القول بأنها كانت أصيلة في كل الأشخاص الذين عرفناهم بهذا اللقب، عدا زهير بن قيس البلوي الذي سنتحدث عنه بعد قليل، فقد ثبت عنه أنه قال «أنا من نوافل العرب، أنا من غسان، جنى جدي جناية في قومه، فلجأ إلى بلّي فغلب علينا نسبهم» (4).

ويدل تاريخ الإسلام السياسي والاجتماعي والثقافي على أن أفراداً يحملون لقب «البلوي» قد قاموا بدور مهم في حياة الأمة العربية من عدة نواح. ولا يمكننا هنا أن نتتبع العدد العديد من الذين قاموا بذلك الدور عبر التاريخ، فهذا موضوع طويل قد يحيد بنا عن الغرض الذي نهدف إليه، لذا نرى أن نكتفي بذكر الشخصيات المهمة ممن يتحلون باسم «البلوي». وليس غرضنا أن نربط الصلة بين كل بلوي وبين مؤلف هذا الكتاب الذي ندرسه ونقدم له، فهذا قد يكون مطلباً عسيراً، ولكن الغرض استخلاص حقيقة تاريخية هامة،هي مدى ماكانت تتمتع به قبيلة بلي وأبناؤها من الشفوف، وماقام به بعض أفرادها من الإسهام في بناء الحضارة العربية الإسلامية في مختلف البيئات والعصور.

<sup>(4)</sup> أبو العرب محمد بن تميم القيرواني: طبقات علماء افريقية وتونس. ص 229، طبعة تونس 1967.

1 — زهير بن قيس البلوي: ظهر على مسرح الحوادث أثناء فتح العرب لبلدان المغرب، فقد كان من الشخصيات التي اعتمد عليها عقبة بن نافع الفهري في ولايته الثانية على افريقية سنة 62 هـ (682-683). فعندما تقدم عقبة لفتح بلاد المغرب الأقصى، استخلفه على القيروان، حيث تمكن من رد هجومين على البلاد أثناء غياب عقبة، قام بأحدهما الروم البيزنطيون، وقام بالآخر ابن الكاهنة البربرية الشهيرة «داهيا» (5). وليس هذا فحسب، بل إن ولاية افريقية، آلت إلى زهير بعد استشهاد عقبة في معركة تهودة بالمغرب الأوسط سنة 62 هـ.

وقد كان افتتاح الأندلس بعد افتتاح المغرب الأقصى فرصة سانحة لكثير من العرب أن يذهبوا إليها فاتحين أو مهاجرين. يذكر لنا العلامة الأندلسي ابن حزم (6) من علماء القرن الخامس الهجري (456-456) أن دار بلّي بالأندلس هي الموضع المعروف باسمهم بشمال قرطبة، وهم هنالك إلى اليوم على أنسابهم، لا يحسنون الكلام باللطينية، لكن بالعربية فقط، نساؤهم ورجالهم، ويقرون الضيف، ولا يأكلون ألية الشاة إلى اليوم. وكانت لهم دار أخرى بمورور أيضاً (7).

وفي عهد متأخر يذكر الوزير الغرناطي لسان الدين ابن الخطيب (حاله 1374-1313/776-713 م) أن معظم سكان غرناطة عرب تكثر من بينهم الأنساب العربية، ومن بينها البلوي (8).

أما المقرى (1632-1578/1041-986) الذي خصص الباب الخامس من

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس. ص55، بيروت 1964.

<sup>(6)</sup> جمهرة أنساب العرب، تحقيق ليفي بروفنصال، دار المعارف بمصر 1948، ص415.

<sup>(7)</sup> مورور (مورون Moron الحالية)، هي من أعمال اشبيلية وتقع إلى الجنوب الشرقي منها.

<sup>(8)</sup> الإحاطة، المجلد الأول، ص 141، دار المعارف بمصر 1955.

كتابه القيم (نفح الطيب) لذكر من رحل من الأندلسين للمشرق، فيذكر لنا اسم القاضي أبي البقاء خالد بن عيسى البلوي (9)، ولم يتعرض لذكر مؤلف كتابنا هذا، لا في الذين استقروا بشمال أفريقية فلم يتجاوزوا بر العدوة، ولا ضمن الذين وصلوا إلى المشرق فعلاً.

وفي الباب السادس الذي خصصه لذكر الوافدين على الأندلس من المشرق، لا يذكر أحداً من البلويين، ولكنه في الباب الذي يليه يذكر لنا أبا القاسم البلوي الاشبيلي، ويورد له قطعة شعرية من أربعة أبيات يشكو فيها الزمان والناس، ويفضل عليها مؤانسة الكتاب. وجدير بالملاحظة أن الصفة الغالبة على شخصيات المقري هذه \_ سواء التي جاءت من المشرق إلى الأندلس أو التي خرجت من الأندلس قاصدة بر العدوة أو المشرق \_ كانت هي الصفة العلمية والأدبية (9).

2 - بشر البلوي: وفي اليمن نجد شخصية عجيبة حقاً، هي شخصية بشر البلوي الكاتب البليغ الذي أبي إلاّ أن يكون المدافع لا عن نفسه فحسب، بل عن غيره كذلك. لقد نصب نفسه لدفع ظلم الظالمين وفجور الفاسقين، وتحيز المتحيزين. نتصفح بعض رسائله المبثوثة هنا وهناك، فنجد درراً لامعة من إنشاء هذا الكاتب العبقري الذي عاش في أوائل العصر العباسي، وعاصر ولاة أبي جعفر المنصور، والمهدي، وهارون الرشيد على بلاد اليمن.

وصف بعض الأدباء بلاغته بأنها كانت تتهادى في البلاد، وكان له فيها مأخذ لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه فيه، وأنه فيها أوحد، وأنه لا يشابه في بلاغته البلغاء، وأنه منفرد بحسن الاقتباس من آي الذكر الحكيم (10).

<sup>(9)</sup> نفح الطيب، ج 3، ص 285-287، ثم ج 4، ص 300.

<sup>(10)</sup> تراجع رسائله التي تحمل الأعداد 102,91، بكتاب جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت، ج 3، طبعة الحلبي، القاهرة 1937.

3 — أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي رجاء البلوي، المقرىء: ويعرف باللبسي نسبة إلى قرية لبسة (Lapeza) الواقعة على مقربة من مدينة وادي آش. أخذ القراءات بغرناطة وغيرها عن عدة مشائخ. وحينها حج عام 498 (اغسطس 105)، لقي بمكة أبا محمد عبد الله بن عمر بن العرجاء وأخذ عنه القراءات، كها لقي أبا حامد الغزالي فسمع منه وأجاز له تآليفه. وأخذ بالمهدية بتونس عن أبي الحسن بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بابن الحداد الأقطع. وانصرف إلى الأندلس ونزل حول سنة 505 (1111-12) بالمرية حيث تولى الإمامة والخطبة والإقراء بجامعها. وقد أخذ عنه جماعة بالمرية حيث تولى الإمامة والخطبة والإقراء بجامعها. وقد أخذ عنه جماعة منهم أبو القاسم بن حبيش، وروى عنه أبو القاسم بن بشكوال ولكنه أغفل ذكره في كتابه «الصلة».

كان زاهداً فاضلاً مجاب الدعوة. خرج من المرية سنة 541 (17-17) وسكن وادي آش، حيث توفي سنة 545 (51-51) وهو ابن ثمان وسبعين سنة (11). ويغلب على الظن أن هذا هو الجد الرابع للمؤلف وأن «أبا رجاء» كنية جده الخامس، داود، وأن أبا القاسم هذا هو الذي انتقل إلى وادي آش للاستقرار بها نهائياً.

4 ـ أبو الحجاج يوسف بن محمد بن عبد الله البلوي: المعروف بابن الشيخ (727-1132/604-527) يصفه ابن الأبار بالأشبيلي، بينها ينعته (A.González Palencia) بالمالقي. ولعل أصله راجع إلى أشبيلية، وسكناه كانت بمالقة. ألّف لابنه «ألف باء» وهو بمثابة موسوعة علمية جامعة (12).

<sup>(11)</sup> الضبي: بغية الملتمس. الترجمة 1013، مجريط 1884-1885. وابن الأبار: التكملة. الترجمة 1597، مجريط 1887.

<sup>(12)</sup> التكملة، ترجمة 2089. كونثالث بالينثيا: Historia de la Literatura Arábigo-Espanola, 2- ed., Barcelona, 1945, P. 133. ثم حسين مؤنس: تاريخ الفكر الأندلسي. القاهرة 1955، ص 179

5 — ابنه أبو محمد عبد الرحيم (592-196/638-1240): وصف أيضاً بأنه من أهل مالقة، مما يدل على أنه استوطن هذا البلد هو وأبوه على الأقل، وأن أصلها من اشبيلية. روى عن أبيه، واجيز وهو ابن ست سنوات، وأجاز هو ابن الأبار كل ما رواه (13).

6 ـ أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي المتوفى حوالي سنة 559 (1164): هو من أهل طرطوشة وسكن مرسية. يعرف بالسالمي لأن أصله من مدينة سالم (Medinaceli) بوادي الحجارة. كان أديباً عالماً مؤرخاً، وكان يقرض الشعر أيضاً، وله عدة مؤلفات (14).

7 - أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن ابراهيم البلوي: من أهل قنتورية (Cantoria) بالمرية. وهو لحد الآن أكثر شهرة، ولعل سبب شهرته أن الكثير من كتب التراجم تحدثت عنه، فقد ذكره لسان الدين ابن الخطيب في رحلة الشتاء والصيف»، ابن الخطيب في رحلة الشتاء والصيف»، وترجم له في الإحاطة، كما ترجم له المقري في نفح الطيب، والتنبكتي في وترجم له أي الإحاطة، كما ترجم له المقري الفقيه القاضي الأعدل.

وقد تحدث عنه ابن الخطيب بأسلوب مزيج من المدح والقدح، ومن الإطراء والتهكم، ورماه بسرقة جل ما في كتاب «البرق الشامي» لمؤلفه عماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله القرشي الأصفهاني المتوفى سنة 597 (1200) وتحلية رحلته به، فهو يقول في ذلك:

<sup>(13)</sup> التكملة، ترجمة رقم 1670.

<sup>(14)</sup> نفس المصدر، الترجمة رقم 725؛ والبغية الترجمة رقم 31.

<sup>(15)</sup> الإحاطة، مجلد أول، ص508-510؛ نفح الطيب، ج3، ص285-587؛ أزهار الرياض، ج1، ص909، ثم نيل الابتهاج، طبعة فاس الحجرية، ص90، ثم دالكتيبة الكامنة، ط. دار الثقافة، بيروت، ص134-138.

خليلي إِن يُقضَ اجتماع بخالد سرقت العماد الأصبهاني «برقه»

فقولا له قولا ولن تعدوا الحقا: وكيف ترى في شاعر سرق البرقا؟

ولا ريب أن السرقة هي أخطر ما يمكن أن يرمي به مؤلف. ويعلل المقري نسبة الانتحال إلى البلوي بما ارتكب في رحلته من اسجاع شبيهة بما للعماد الأصبهاني، كما يعلل الانحراف الذي كان يحسه ابن الخطيب نحو البلوي بالمعاصرة وهي حجاب كما قال بعضهم، وزامر الحي لا يطرب كما قال آخرون. ولو لم يكن ابن الخطيب متحاملاً عليه، لما أهمل ذكر أوليته وأساتذته وتلاميذه، على خلاف ما فعله في «الإحاطة» مع غيره، بل إن العداوة \_ أو الخصومة الأدبية إذا شئت \_ جعلت مؤلف الإحاطة يهمل حتى ذكر عنوان رحلة البلوي الشهيرة «تاج المفرق في تحلية رجال المشرق»، وأهمل أيضاً إيراد بعض أشعاره على غير العادة المتبعة. ولكنه أورد له ترجمة قصيرة مع بعض شعره في كتابه «الكتيبة الكامنة».

ويذكر المقري أن البلوي كان ــ أثناء رحلته ــ بتونس في عيد النحر لعام 737 (10 يوليو 1337) وأنه ارتجل هذين البيتين:

أتى العيد واعتاد الأحبة بعضهم ببعض وأحباب المتيّم قد بانوا وأضحى وقد ضحّوا بقربانهم وما لديه سوى حمر المدامع قربان

ونختم الحديث عن أبي البقاء بما ختم به المقـري حيث قال: «ومحاسنه كثيرة، وفي الرحلة منها جملة».

8 - أبو جعفر أحمد بن داود البلوي الوادي آشي: هذا أحد أسلاف أبي جعفر صاحب المخطوط، كان معاصراً لابن الخطيب الذي ذكره في كتابه «أوصاف الناس في التواريخ والصلات» (صفحتي 96ب ــ 97أ) فقال:

«شيخ العمال المؤتمن على الجباية والمال، المستوفي شروط الفضل على الكمال. تواضع، رحمه الله، مع العلو، ولبس شعار السكون والهدو، وبذل المجاملة للصديق والمسالة للعدو، ولازم مجالس الملوك بحيث يضر وينفع، ويحط ويرفع، فها شاب بالإساءة إحسانا، ولا أعمل في غير المشاركة لساناً، إلى غير ذلك من الأدب العطر النسيم، السافر عن المحيّا الوسيم، واشتهر بالوفاء اشتهار (دارين) بطيبها،، و (اياد) بخطيبها، فكان حامل رايته، ومحرز غايته، ومضى لسبيله فقيداً أعمّ بفقد وخصّ، وهاص أجنحة الحاجات وقصّ. وله أدب يصيب شاكلة الرمي بنباله، ونظم تضحي المعاني قنائص حباله».

وهنا أود أن أكف القلم عن الاسترسال في الحديث عن البلويين الذين انتشروا في جميع أقطار العروبة والإسلام، واستوطنوا بلدان المشرق والمغرب على السواء. وإذا صح لنا أن نستخلص بعض الحقائق من ظروف هؤلاء الرجال وأحوالهم، وجدنا:

- (أ) أن من ذكرنا منهم ومن لم نذكر، كانوا في أغلبيتهم الساحقة علماء وأدباء ومحدثين ومؤلفين، كما كان بعضهم في زمرة أصحاب النبي (ص) وأنصاره مثل كعب بن عجرة بن عدي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الذي شهد معركة بدر، وغيرهما (16).
- (ب) أن كثيراً منهم استوطنوا الأندلس، ولعل طبيعة هذه البلاد الساحرة، وشهرتها وعظمتها السياسية، ومدى التشجيع المادي والأدبي الذي كان يظفر به النازحون إليها، ثم حب المغامرة من لدن محبي الأندلس وقاصديها من الشرق، كل ذلك دفع بهؤلاء الوافدين فيها يبدو للى اتخاذ بلاد الأندلس مقراً لهم ولأسرهم، ومجالاً لنشاطهم الثقافي مصفة خاصة.

<sup>(16)</sup> انظر ابن حزم جمهرة أنساب العرب، دار المعارف بمصر، 1948، ص 414-413.

- (ج) أن البلويين الأندلسين كلهم أو جلهم تثقفوا وكرعوا من منابع العلم ببلاد الأندلس نفسها. وأما رحلة بعضهم إلى المشرق فكانت لأداء فريضة الحج، وللتبرك بالأرض المقدسة مهد الإسلام الأول، وللمزيد من التخصص العلمي وطلب السند العالي في الحديث النبوي، ثم للبحث عن أبناء عمومتهم، وإحياء الصلة معهم.
- (د) أن رحلة الذين قصدوا المشرق لم تكن مقصورة على الأخذ، بل كانت تشمل العطاء، فكثير من المرتحلين إلى المشرق اغتنموا فرصة وجودهم هناك لنشر كتبهم وآثارهم الأدبية، وللتدريس في مختلف المراكز العلمية.
- (هـ) أن بعض الذين ذهبوا إلى المشرق من الأندلس، فضّلوا المكوث هناك ابتغاء جوار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو رغبة في تغيير جوّ السكنى. . . هذا إذا لم يكن قد عاجلهم القدر فقضوا نحبهم هناك دون إدراك مرامهم في العودة إلى وطنهم.
- (و) أن سكنى البلويين بالأندلس كانت تختلف وتتغير، فهم لم يستقروا في مدينة معينة من البداية إلى النهاية، لأن عوامل سياسية واقتصادية وديموغرافية وأدبية وغيرها، كانت تعمل على تنقلات أسر البلويين، ذلك أن الأسرة ــ وكذا الأفراد ــ ليسوا كالنبات الذي ينغرس في الأرض فلا يبرح مكانه. وإذا كان الإنسان مدنياً أو اجتماعياً بالطبع، فإن الاجتماع يقتضي منه الاتصال المستمر، والحركة الدائمة.

## ثانياً ــ البلوي صاحب المخطوط

إن مصدر التعرف على مؤلف هذا المخطوط هو المخطوط نفسه، مع بعض المراجع القليلة التي سأشير إليها بعد قليل. فمن خلال كتابه هذا نجد اسمه الكامل الذي حرره بيده، أو حرره بعض أساتذته معه، هو كها يلي: أبوجعفر أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي الوادي آشي الغرناطي الأندلسي. ولكن المراجع الأخرى لا تذكره مطولاً بهذا الشكل، فهو فيها أحياناً أحمد بن علي بن داود البلوي، وأحياناً أحمد بن علي بن داود، وقد تكنيه بأبي جعفر، وقد لا تفعل، على أن بعض أساتذته قد كنّاه بأبي العباس.

ولنستعرض الآن مارددته بعض المراجع حول هذه الشخصية التي ندرسها وندرس إنتاجها العلمي.

#### البلوي من خلال بعض المصادر:

تقدم لنا ما ذكره ابن الخطيب في كتابه الإحاطة عن وجود أسرة البلوي من بين الأسر العربية التي عاشت في غرناطة، ومن الطبيعي أننا لا ننتظر من هذا الأديب المؤرخ أن يذكر لنا شيئًا عن شخصية البلوي الذي نحن بصدد دراسته، وذلك لسبب واحد بسيط هو أن هذه الشخصية جاءت متأخرة عن زمن ابن الخطيب بما يقرب من قرن من الزمان.

1 ــ لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في كتب تراجم أحدث عهداً، وذلك مثل كتاب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لمؤلفه أبي العباس أحمد بن أحمد المسوفي التنبكتي المعروف بأحمد بابا (963-1556/1032-1633). لقد قال عنه هذا المؤلف ــ بعد أن ذكر اسمه كاملاً تقريباً ــ ما يلى:

«... وصفه الشيخ ابن غازي في فهرسته بالفقيه المتفنن المشارك الحجة الجامع الضابط الناظم الناثر البليغ الأكمل الأدرى. انتهى. قلت: أخذ عن والده العالم أبي الحسن، وعن العالم الصالح أبي الحسن القلصادي، وعن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الجابري الغرناطي، وعن الإمام المواق. وبتلمسان عن الكفيف ابن مرزوق. وأجازه ابن غازي. وستأتي ترجمة أبيه في حرف العين. ارتحل مع أبيه وإخوته من غرناطة بعد التسعين وثمانمائة (1485) فنزلوا بتلمسان، وأخذ عمن أدرك من شيوخها حينئذ، ثم ارتحل إلى المشرق. وله شرح على «الخزرجية» في العروض، وغيره. ولم أقف على وفاته (17)».

وهكذا ينقل أحمد بابا عن أحد مجيزيه وهو العلامة أستاذ القرويين الشيخ محمد بن غازي العثماني المكناسي، المتوفى سنة 919 (1513)، ويزيدنا بعض المعلومات عن بعض أساتذته، وعن هجرته مع أسرته إلى بلاد افريقية الشمالية أولاً، وإلى المشرق ثانياً، ولكنه لا يحدد لنا بالضبط المعنى الدقيق لكلمة المشرق.

سنعرف فيها بعد أن أبا جعفر البلوي كان في القسطنطينية، وأنه الله أحد كتبه. ولكن هل كانت عاصمة العثمانيين مستقره النهائي؟ أم هل كان عابر سبيل، فكان مقامه بالقسطنطينية مجرد استراحة من عناء

<sup>(17)</sup> نيل الابتهاج، المطبعة الجديدة، فاس، عام 1319/1899، ص 77. وطبعة مطبعة السعادة على هامش «الديباج المذهب»، لابن فرحون، القاهرة 1329هـ، ص 90.

السفر، واستعداداً لمرحلة أخرى من برنامج الرحلة الطويل؟ وإلى أين؟ إلى البلاد المقدسة لأداء فريضة الحج؟ لا تتوافر لدينا الآن أدلة كافية ترجح لنا قيامه بهذا الواجب المقدس، وإن كنا نعلم أن الراحلين من المغرب إلى المشرق، كانت دائمًا تحدوهم الرغبة في أداء هذه الفريضة، وجوار قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يتوقون باستمرار إلى الاتصال بالعلماء سعياً وراء تحصيل الحديث النبوي عن طريق السند العالى.

رجم المناكية»، ترجم النور الزكية في طبقات المالكية»، ترجم وفي كتاب «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»، ترجم مؤلفه محمد بن محمد مخلوف للبلوي تحت عنوان أحمد بن محمد مخلوف للبلوي تحت عنوان أحمد بن حمد مخلوف المالكية ا

«... الإمام الفقيه العالم المتفنن الماهر الألمعي الناظم الناثر، أخذ عن والده، والشيخ القلصادي، وأبي محمد بن ابراهيم الجابري (19)، والمواق، وابن مرزوق الكفيف، وأجازه ابن غازي. رحل هو وإخوته من غرناطة بعد سنة 890، إلى تلمسان، وأخذ عن شيوخها. ثم رحل لبلاد المشرق. له شرح على «الخزرجية». لم أقف على وفاته».

نستفيد من هذه الترجمة أن «ابن داود» هو بعينه مؤلفنا البلوي، ولا ريب أن القارىء للمخطوط سيعثر بقول البلوي عن نفسه أو بقول بعض أساتذته فيه «الشهير بابن داود». وهذه ملاحظة مهمة لأننا نجد مؤلفين كأحمد بابا، والمقري وغيرهما ينقلون عن البلوي بهذا اللقب «ابن داود».

ونستخلص من الأوصاف التي وصفه بها العلّامة ابن غازي وتبعه

<sup>(18)</sup> شجرة النور الزكية، طبعة القاهرة 1349، الترجمة 1016، ص 273.

<sup>(19)</sup> يوجد في كتاب شجرة النور الزكية «الجزائري»، وهي خطأ وتحريف لكلمة «الجابري».

فيها غيره، أن البلوي كان شخصية بارزة ذات باع طويل في فنون العلم والمعرفة، فهو حسب آرائهم حسب «الإمام الفقيه العالم المتفنن المشارك الحجة، الجامع الضابط الماهر الألمعي الناظم الناثر البليغ الأكمل الأدرى». فهذه أوصاف لها قيمتها، ذلك أن القوم لم يكونوا في الغالب يطلقون الكلام على عواهنه، بل كانوا يقصدون ما يقولون، ويهتمون بما يسمونه «التحلية» وهي فن إلصاق بعض الأوصاف العلمية بشخصية علمية ما.

ومما يدل على أن لأبي جعفر أحمد البلوي وزنه في المجال العلمي، أن أبا العباس أحمد المقري يستشهد بكلامه المتعلق بأبي عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلي كاتب آخر سلاطين بني الأحمر أبي عبد الله المخلوع ثم يضيف قائلًا (20):

«ورأيت بخط يد ابن داود المذكور، أنه وقع بينه أعني ابن داود وبين الفقيه المدرّس أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل بن ابراهيم البسطي نزاع في مسألة نحوية. قال: وطال فيها الكلام بما تقيد عني في غير هذا، فقال الفقيه الخطيب الأديب العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله العربي يورّي بالقضية، ويشير إلى قصة نبي الله سليمان بن داود عليه السلام:

ندد البسطيّ في مسألة لابن داود وقد أحكمها وقديماً وقعت معضلة(\*) وابن داود الذي فهمها

ثم بعد ذلك نجد في كتب التراجم الآنفة الذكر، معلومات عن البلوي صارت لعهدتها وتكرارها كأنها في شريط مسجل، لا تبديل فيها

<sup>(20)</sup> أزهار الرياض، لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، سنة 1939، ج 1، ص 103.

<sup>(\*)</sup> راجع عن هذه المعضلة سورة الأنبياء، الآيتين: 77-78، «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث... المخ».

ولا تغيير: «أساتـذته فـلان وعلّان... ارتحـل هو... بعـد التسعين وثماغائة... لم أقف على وفاته». ويضيف التنبكتي والد أبي جعفر إلى قافلة البلويين المرتحلين نحو الشرق، بينها مخلوف لم يذكر الوالد واكتفى بذكر الاخوة، وكلا الرجلين لم يقف على تاريخ وفاته، أما تاريخ ميلاده، فلم يهتم أحد بذكره أو البحث عنه. وكلا الرجلين ذكر من تآليفه «شرح الخزرجية»، أما مخلوف فلم يضف شيئًا، في حين أن التنبكتي زاد قائلًا «وله غيره»، ولا شك أن كلمة «غير» هذه تشمل هذا المخطوط الذي بأيدينا.

#### والد المؤلف:

من تمام التعريف بأبي جعفر أحمد البلوي، التعريف بوالده أبي الحسن علي، فلننظر ماذا قال عنه المترجمون. أما أحمد بابا التنبكتي فيقول عنه ما يلى:

«علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي الغرناطي، والد أحمد بن علي المتقدم. قال ابن غازي في فهرسته «العالم العلامة الأكمل الثقة». وقال السخاوي (21): أخذ عن إبراهيم بن فتوح الغرناطي العقليات ونحوها، وعن محمد السرقسطي الفقه، وتميز في الفقه (22) والعربية، وتصدر للإقراء والإمامة والخطابة والتدريس وغيرها. ثم تورع عن القضاء بعد (23) نحو شهر. وهو الآن في سنة ست وستين وثمانمائة لم يكمل الستين. كان (24)

<sup>(21)</sup> محمد بن عبد الرحمن السخاوي (831-1428)، مؤلف «الضوء اللامع».

<sup>(22)</sup> في نيل الابتهاج، طبعة القاهرة، ص 210، توجد كلمة «الثقه» بدل «الفقه» وهو تحريف.

<sup>(23)</sup> في طبعتي «نيل الابتهاج» القاهرية والفاسية، لا توجد كلمة بعد، والتصحيح من المصدر المنقول عنه.

<sup>(24)</sup> في طبعتي «نيل الابتهاج» الفاسية والقاهرية حذفت «كان» رغم أن ما بعدها منصوب وقد أضفناها ليستقيم المعنى، ويظهر أن التنبكتي تصوف في النقل، وإلا فإن عبارة السخاوي «خير متواضع» بالرفع.

خيراً متواضعاً». انتهى. قلت وكان حياً سنة ست وتسعين. انتقل مع أولاده من الأندلس لتلمسان بعد تسعين (25):

إن العلامة التنبكتي لم يفتأ ينقل هنا عن ابن غازي والسخاوي، وغرضه من ذلك البرهنة على مكانة أبي الحسن العلمية، وتزويدنا بجزيد من التفاصيل عن دراساته ومجال تخصصه، والمهام التي تولاها ومنها القضاء (يقصد قضاء الجماعة) الذي لم يرقه، فاستقال منه بعد شهر فقط من توليه.

كل هذه معلومات قيمة لها ما يبررها من مكانة الرجل وثقافته. ونجد المؤلفين معاً ــ التنبكتي والسخاوي ــ يحاولان إلقاء الضوء على حياته، ولكنهما لا يستطيعان أن يدلانا على تاريخي ميلاده ووفاته. وعلى أي حال فإن الحقيقة ستتضح لنا بعد قليل.

بيد أن لنا هنا وقفة قصيرة أمام قول التنبكتي نقلاً عن السخاوي: «وهو الآن في سنة ست وستين وثمانائة لم يكمل الستين»، ثم أمام قوله هو «إِن أبا الحسن البلوي كان حياً سنة ست وتسعين». فالمفهوم من هذا أن والد مؤلفنا الذي كان سنة 866 يزحف \_ في زعم العلامة التنبكتي \_ نحو الستين من عمره، قد عاش أزيد من التسعين سنة. وهذا فاسد من وجهين:

الأول: أن أبا الحسن البلوي يكون \_ على هذا \_ قد عاش أكثر من عمره الذي عاشه في الواقع، أي بزيادة ما يقرب من ثلث قرن.

والثاني: أن السخاوي يكون \_ حسب هذا الرأي \_ قد ألّف كتابه

<sup>(25)</sup> نيل الابتهاج، طبعة فاس، ص202، وطبعة القاهرة على هامش والديباج المذهب،، ص210.

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»، الذي يعتبر موسوعة كبيرة، في فترة شبابه، فعمره لم يكن على هذا ـ يزيد على الخامسة والثلاثين، وهذا ما تأباه طبيعة الأمور، ويصادمه الواقع أيضاً.

لهذا كله كان لا بد لنا من الرجوع إلى استشارة السخاوي نفسه، وقد فعلنا، فوجدناه يترجم لوالد المؤلف بقوله (26):

«(علي) بن أحمد بن داود أبو الحسن البلوي الوادي آشي المالكي، نزيل تلمسان، ممن أخذ عن إبراهيم ابن فتوح الغرناطي المتقدم في العقليات ونحوها، وكذا أخذ عن محمد السرقسطي في الفقه وغيره. وتميز في الفقه والعربية وتصدى للإقراء، وولي الإمامة والخطابة والتدريس وغيرها بجامع بلده، وكذا ولي الإمامة بمسجد غرناطة الأعظم مع القضاء بها، وغير ذلك. ثم تورع عن القضاء بعد نحو شهر. وهو الآن في سنة مست وتسعين لم يكمل الستين، خير متواضع».

أجل إن السخاوي قد أبان عن مكانة الرجل العلمية، والمهمات الجليلة التي زاولها. وحينها تحدث عن عمره، ذكر أنه كان حياً سنة 896 (1491)، وأنه في هذه السنة للسنة لا سنة 866، كها ورد في نيل الابتهاج كان عمره أقل من الستين سنة . . . لقد كان الأمر كذلك، أي أنه لم يكن أكمل الستين وكان يغذ السير نحوها، فقد أطلعنا ولده على ميلاده على وجه التخمين والتقريب فقال إنه حدث عام 836 (1433).

وهنا نتساءل: ما الذي جعل أبا الحسن البلوي يستقيل من منصبه؟ هل استقال لأن المنصب كان أكبر من صاحبه؟ نسارع هنا فنجيب بالسلب، لأنه لو كان الأمر كذلك، لما أسند إليه قطعاً منذ البداية. أم هل

<sup>(26)</sup> الضوء اللامع، طبعة القاهرة 1353، ج 5، ص 167، الترجمة رقم 572.

استقال لأن مسؤ ولية القضاء مسؤ ولية عظمى قد توقع صاحبها في المحذور رغم تحفظه الشديد؟ نرجح هذا، ذاكرين ماكان يجري في القديم بين المؤهلين للقضاء، فقد كان بعضهم يتحاشى هذا المنصب الخطير، ويفر منه فرار الصحيح من المجذوم، رغم التهديد والوعيد أحياناً. ونرى أن أبا الحسن وجد ضالته المنشودة في مزاولة أعمال أخرى تعود على صاحبها بالخير العميم وراحة الضمير، ونعني الإقراء والتدريس والإمامة والخطابة.

وكيفها كان الأمر فإن مجرد تعيين والد المؤلف في هذا المنصب السامي، يدل على مكانة الرجل العلمية، وعلى أهليته وتكوينه الممتاز.

وعمن تعرض لذكر بني داود العلامة أبو العباس أحمد المقري (1632-1578/1041-986)، الذي سبق أن ذكرنا إشارته إلى أبي جعفر أحمد البلوي باسم ابن داود في كتابه القيم «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض»، غير أننا نجد هذا المؤلف المقتدر يذكرهم أيضاً في موضع آخر من كتابه هذا، وذلك ضمن من خرج من علماء الأندلس ونزلوا بتلمسان، فيقول:

«... ومنهم بنو داود المذكورون في فهرسة الشيخ ابن غازي، وهؤ لاء خرجوا من الأندلس قبل أخذ غرناطة، ولكن لما رأوا استطالة العدو عليها وأنه آخذها لا محالة، قوضوا رحالهم عنها فنزلوا بتلمسان المحروسة، وأخذت الحضرة الغرناطية بعد ارتحالهم بقريب» (27). ولنا على هذه الكلمة تعقيب نورده عند الحديث عن دواعي هجرة البلويين.

#### البلويّ من خلال المخطوط:

إن «ثبت» البلوي هذا الذي يتعرض فيه لشيوخه ولدراساته معهم، ولأسانيدهم في رواية كتب الحديث وغيرها، إنما هو في الواقع كتاب علمي

<sup>(27)</sup> أزهار الرياض، ج 1، ص 71.

تغلب عليه الصبغة الموضوعية، ولا نكاد نلمس فيه الذاتية إلا في مواضع نادرة. ومن هنا لا نستطيع أن ننتظر من المؤلف أن يتحدث لنا عن نفسه. فالكتاب ترجمة لغيره وليس ترجمة ذاتية. ولولا أنه كان درس على والده، لما ظفرنا بشيء عن حياة هذا الوالد الجليل.

نستشف من هذا الكتاب الذي بأيدينا، ومن خلال الرسائل والمكاتبات التي دارت بين المؤلف وبين شيوخ زمانه، ومن خلال الإجازات التي كانوا يمنحونه إياها، أنه لم يكن طالب علم متفتحاً فحسب، بل كان أكثر من طالب، كان عالماً فقيها أديباً شاعراً ناثراً من طراز عال، وأن طلب العلم عن شيوخ العصر لم يكن ولن يكون يوماً ما، قادحاً في مكانة الطالب العلمية، بل بالعكس يدل على حرص الرجل على التمكن والاتقان و «التشبع» العلمي، وعلى التلقي من أفواه العلماء والمؤلفين مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بالضروري من العلوم والمعارف، أو بدلاً من الاقتصار على الكتب. ولو كان تحصيل المعارف يتم بدون شد الرحال في سبيلها، أو كانت الكتب وحدها تكفي في هذا المجال، لاستغنت حكومات العصر الحاضر عن تأسيس وزارات للتعليم وتخصيص ميزانيات ملا، ولأقفلت المدارس والمعاهد العلمية والجامعات أبوابها منذ زمن طويل.

ولكن النهم العلمي، وروح البحث والتنقيب، لا يدعان للطالب النشيط مجالاً للاختيار، فهو دائمًا وأبداً جاد في طلب العلم، مكبّ على التعلّم، وهو في ذلك يعتبر نفسه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (28). أو منفّذاً لقوله صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم (29). وفي سبيل طلب العلم يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم (29).

<sup>(28)</sup> سورة التوبة: الآية 123.

<sup>(29)</sup> ابن أبي جمرة، مختصر صحيح البخاري، مطبعة السعادة، القاهرة، 1914/1332، ص. 48.

والاستزادة من المعارف، يهاجر صاحب المخطوط من غرناطة إلى بلدان شمالي افريقية والشرق الإسلامي. ولكن قبل التحدث عن هذه الهجرة، نود أن نعرج على ذكر الموطن الأصلي لأبي جعفر أحمد البلوي وأسرته.

#### منشأ البلويّ ومرباه:

إن الموطن الأصلي للبلوي ليس هو غرناطة عاصمة المملكة، وإن كان قد عاش فيها فترة مهمة من حياته، إنما مسقط رأسه ومنشؤه ومرباه، هو مدينة وادي آش التي يصفها المقري بأنها مدينة جليلة قد أحدقت بها البساتين والأنهار، وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعر<sup>(30)</sup>، والتي يطلق عليها بعضهم من مثل الشاعر أبي الحسن علي بن نزار، اسم وادي يطلق عليها بعضهم من المستشرق الاسباني ضون لويس سيكو<sup>(31)</sup> دي لوثينا فيقول عن هذه المدينة الساحرة:

«مدينة مهمة وعتيقة جداً من مدن مملكة غرناطة. كانت تسمى في الماضي السحيق أكسي (Acci) وفي عهد الحكم الروماني كانت بها دار لسك النقود.

«أطلق عليها العرب اسم مدينة وادي العيش أي وادي الحياة، وذلك بسبب سهلها الخصب الواسع الجميل، وسموها كذلك مدينة بني سامي.

«تشغل وادي آش وادياً ممتعاً، واقعاً بالسفح الجنوبي لجبال سيرًا نفادا. يقول عنها ابن الخطيب: إنها كانت قلعة حصينة، وكانت تتوفر على

<sup>(30)</sup> نفح الطيب، ج 1، ص 142، ثم ص 143.

Sintesis y Glosario de la Historia de Granada, Imprenta de El Defensor de (31) Granada, 1916, P. 175.

مناجم من الحديد. أما الشعراء العرب فكثيراً ما أشادوا في أشعارهم بجمالها وثرائها. وكانت تتبع كورة إلبيرة».

وفي مكان آخر يقول «كانت تتألف مملكة غرناطة العربية من ثلاث كور رئيسة هي كورة البيرة (غرناطة)، كورة بشانة (المرية) ثم كورة رية أو ريخيو (مالقة). وكانت كورة البيرة أوسعها مساحة. وتحد شمالاً بكورة جيان، وشرقاً بكورة المرية وغرباً بكورتي قرطبة ومالقة، وجنوباً بالبحر الأبيض المتوسط، شاملة بذلك البشرات (Alpujarra) وجبال سييرا نفادا. وكانت كورة البيرة تنقسم إلى خمسة وعشرين مناخاً أو قسمًا صغيراً» (32).

في هذه البلدة العريقة «وادي آش» التي اتخذها أحد ملوك بني نصر (أبو عبد الله الزغل) عاصمة له، تربي مؤلفنا، وفيها تعلم تعليمه الأوّلي، حيث حفظ القرآن الكريم، وبعض المصنفات على بعض شيوخه الذين كان يقدرهم حق قدرهم. وإن والده الذي نلمس فيه قوة العاطفة الأبوية، ونستشف فيه السهر على مصلحة أولاده، لم يكن ليتخلى عن تربية ولده، هذا وإرشاده وتقديم كل ما يحتاج إليه في سنّه المبكرة من علوم ومعارف ضرورية.

كل هذا يشير إليه أبوجعفر في كتابه هذا، وفي ترجمة والده بالذات. غير أن الذي تعوزنا الإشارة إليه هو تاريخ ميلاده. فقد اجتهد عير ما مرة — أن يدلنا على ميلاد بعض شيوخه، إلا أنه فيها يتعلق بميلاده هو لم يفعل، على الأقل في مخطوطه هذا الذي نعتبره من أخطر الوثائق وأهم ما وصلنا عن الفترة الأخيرة، فترة النزع الأخير من حياة مملكة غرناطة.

<sup>(32)</sup> نفس المصدر، ص 155.

#### انتقاله إلى غرناطة:

ومن وادي آش انتقل البلوي إلى غرناطة وهي المدينة الساحرة التي خلبت لب لسان الدين ابن الخطيب، ففضلها على أهم مدن الشرق العربي قائلًا:

مامصر؟ ماالشام؟ ماالعراق؟ وتلك من جملة الصداق(33) غرناطة ما لها نظير ما هي إلا العروس تجلى ويقول فيها أيضاً:

وجه جميل والرياض عذاره ومن الجسور المحكمات سواره (<sup>34)</sup> بلد يحفُّ به الرياض كأنه وكأنمـا واديــه معصم غـــادة

وبخصوص انتقال البلوي من وادي آش إلى غرناطة نجد أنفسنا أمام احتمالين لا مرجح لأحدهما الآن:

- (أ) فإما أن الطالب أبا جعفر انتقل إلى العاصمة النصرية ابتغاء الدراسة وطلب العلم، حتى إذا قضى وطره منهما عاد إلى مسقط رأسه، وفي هذه الحالة نرجح أن والده ذهب معه بقصد تقديمه إلى بعض أساتذته وإيصائهم به خيراً.
- (ب) وإما أن تعلمه بغرناطة جاء بعد استقرار أسرته بها، أو بعد توليّ أبيه قضاء الجماعة بها، وهو أعلى منصب قضائي في الدولة، إذ كان بمثابة وزير العدل الآن.

<sup>(33)</sup> نفح الطيب، ج1، ص142.

<sup>(34)</sup> الإحاطة، مجلد أول، ص 121.

ولكن متى تم انتقال الأسرة إلى غرناطة؟ ومتى التحق أبوجعفر بها للتعلم؟ هل انتقلت الأسرة بعد غزو مدينة وادي آش من طرف الملكين الكاثوليكيين في صفر 895 (يناير 1490)، فجاء تعيين أبي الحسن البلوي في وظائفه الدينية والقضائية ضمن برنامج للتعويض أو الترضية مثلاً لتخذته الحكومة لصالح النازحين إلى العاصمة؟

من المؤكد أن انتقال البلويين إلى غرناطة حدث في وقت مبكر سابق على سقوط مدينة وادي آش، ذلك أن هذه المدينة سقطت بعد مغادرة آل البلوي للتراب الأندلسي بنحو نصف عام.

أما التحاق أبي جعفر أحمد البلوي لغرناطة من أجل التعلم، فإن هذا المخطوط لا يقدّم لنا أي تحديد لذلك، وكل ما يطلعنا عليه أن أبا الحسن علي القلصادي كان أول أساتذته بحضرة غرناطة. ولكن هل درس البلوي عليه قبل قيامه برحلته عبر بلدان شمال أفريقية وبلاد الحجاز؟ أم هل درس عليه بعد عودته من تلك الرحلة العلمية التي قام بها خلال العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع الهجري خلال العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع الهجري

لو عرفنا بداية دراسة أبي جعفر على أبي الحسن القلصادي، لعرفنا تاريخ الالتحاق بغرناطة بالضبط. ولكن هذا ما لم نتمكن منه للأسف، نظراً لأن إجازة القلصادي للبلوي هنا مبتورة، ولا بد أن الجزء الضائع منها كان يحتوي على مكان الدراسة عليه، وتاريخ بدثها وانتهائها. ولعل المستقبل كفيل بكشف البتر، حينتذ تُبرُزُ لنا الحقيقة واضحة المعالم، جلية للعيان.

ونعتقد أن دراسة أبي جعفر البلوي على القلصادي، تمت بعد قيام هذا الأخير برحلته العلمية التي سجل فيها أسهاء شيوخه الثلاثة والعشرين

الذين درس عليهم، ولقيهم بالمغرب أو المشرق وأجازوه. وسندنا في هذا الاعتقاد أن أبا الحسن البلوي والد المؤلف كان بعد رجوع القلصادي من رحلته، ما يزال شاباً يافعاً، وطالباً للعلم بمدينة غرناطة نفسها التي استوطنها نحو اثني عشر عاماً بدأت بسنة 857(35)، ولعل أبا جعفر حينئذ \_ كان في ضمير الغيب، لما يخرج إلى الوجود بعد.

وأفترض أن دراسة البلوي بغرناطة كانت خلال العقد التاسع من القرن التاسع الهجري، ذلك أن أبا جعفر يذكر في كتابه هذا أن أستاذه الغرناطي أبا سعيد فرج المتوفى بين اليومين السادس والعاشر من رجب 890 (23-12 يوليو 1485) قد بلغه نعيه وهو في وادي آش (36).

فهل معنى هذا أن أبا جعفر بعد تعلمه بغرناطة عاد إلى وادي آش للعيش مع أسرته، وأن أسرته انتقلت إلى العاصمة بعد هذا التاريخ؟

الغالب أن وجود أبي جعفر البلوي بوادي آش إنما كان لغرض آخر لا للعيش في كنف أسرته، ذلك أن هذه الأسرة ينبغي أن تكون قد انتقلت إلى العاصمة غرناطة قبل هذا التاريخ، وحجتنا في ذلك:

1 \_ أن المؤلف يذكر أنه درس علمي العروض والنحو وغيرهما على أستاذه الجابري مدة مقامه مع أسرته بالحضرة عامي ثمانية وتسعة وثمانين وثلاثمائة (37).

2 \_ أَن بعض المترجمين لأبي الحسن البلوي رأس العائلة، يصفونه

<sup>(35)</sup> المخطوط، ص 11 أ.

<sup>(36)</sup> المخطوط، ص 14 ب.

<sup>(37)</sup> المصدر نفسه، ص 14 أ.

بالغرناطي، وهذه النسبة تقتضي أن تطول إقامة أسرة البلوي بغرناطة، فهذا الطول وحده كاف في أن يخول لهم حق الانتساب إلى هذه المدينة.

### عاطفة وبرور:

ومن خلال هذا الكتاب الذي ندرسه، نلمس مدى العاطفة الأبوية التي كان يجيش بها صدر الوالد نحو ولده، ومدى البرور الذي كان يحسه الابن نحو أبيه، فذلك يدلنا بصورة قطعية على الرابطة القوية التي لا انفصام لعراها، والتي كانت تربط لا بين الوالدوولده فحسب، بل حتى بين سائر أفراد الأسرة.

# هجرة آل البلويّ من الأندلس:

يلاحظ دارس هذا المخطوط، أن صاحبه يتحدث عن موضوعات تتعلق بالفترة الأخيرة من حياة مملكة غرناطة الإسلامية، وعن موضوعات تتعلق بالفترة التي تلتها مباشرة. فهذا المخطوط قد يكون أحدث وثيقة حررت بعض فصولها في ربوع الأندلس الفيحاء. ويلاحظ أن بعض المدن الهامة المحيطة بالعاصمة الجميلة، كان قد تم استردادها من طرف المسيحيين. يستشف القارىء ذلك من خلال أمثال هذه الجملة (أعادها الله) التي كانت ما تزال في حوزة المسلمين، فكان الدعاء لها بمثل هذه الجملة (أمنها الله).

وفي غمار الفتن الداخلية، ومن خلال غبار المعارك المتطاير، يتراءى لنا البلويون وهم يستعدون لمغادرة الأندلس، متجهين إلى برّ العدوة الافريقية، وبالذات إلى تلمسان عاصمة بني زيان إذ ذاك، فقد كانت مركزاً من مراكز العلم والثقافة، وكانت الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها بعض سلاطين بني مرين من قبل، قد آتت أكلها، وخاصة إصلاحات

أبي الحسن المريني الذي طالما شاد القصور والمدارس والمساجد والزوايا والرباطات والمارستانات، مما بهر العقول، وخلّد له الذكر الحسن (38).

ومن تلمسان نزح البلويون إلى وهران، ولا بد أن إقامتهم لم تطل هناك، بل مروا عابري سبيل، متجهين صوب تونس، غير أننا نفهم من المخطوط أنهم أقاموا بوهران أكثر من شهر فقد وصلوها في الثاني عشر من ذي المعدة 896 (16 سبتمبر (39))، وفي الرابع عشر من ذي الحجة من العام نفسه (18 أكتوبر) وصلته إجازة أستاذه الحوضي (40).

وفي تونس أقامت الأسرة البلوية مدة لا نعرف بدايتها بالضبط، ولكننا نعرف من خلال المخطوط أنها كانت موجودة بتونس في الفترة الزمنية المحصورة بين أواخر صفر 898 (أوائل ديسمبر 1492)، وبين أواسط أو أواخر جمدي الثانية من العام ذاته (أوائل أو أواسط أبريل 1493)، ذلك أنهم ارتحلوا عن تونس بطريق البحر قاصدين القسطنطينية في خلال هذا الشهر، ووصلوا في سفينتهم إلى بلدة ششمة (41)، أوائل رجب 898. وما كنا لنعرف شيئاً عن هذا الميناء التركي، لولا أن والد المؤلف، رحمها الله، توفي في الخامس من هذا الشهر (22 أبريل 1493)، ودفن بتلك البلدة يوم 10 رجب (27 أبريل). ويدل تاريخ الدفن المتأخر أكثر من المعتاد، على أن الوفاة حدثت في عرض البحر، وخيف على جثة المتوفى، فرست السفينة في أقرب ميناء للقيام بمراسم الجنازة.

<sup>(38)</sup> عثمان الكعاك: موجز التاريخ العام للجزائر. مكتبة العرب بتونس، 1344، ص 361.

<sup>(39)</sup> المخطوط، ص 55 أ.

<sup>(40)</sup> نفس المصدر، ص 51 أ.

<sup>(41)</sup> ششمة بالاسبانية (Cesme) وبالإنكليزية (Chesme) أو (Tschesme)، مدينة بالساحل الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى، مواجهة لجزيرة كيوس (Kios) أو (Chios)، سكانها نحو 200،000 نسمة. (راجع: Pear's Cyclopaedia ، لندن 1947، ص 202؛ الزياني: الترجمانة الكبرى، الرباط 1967، ص 96)

وكان من المعقول جداً أن يتجه آل البلوي نحو القسطنطينية، لأننا نعتقد أنه كانت لهذه المدينة حينئذ جاذبية تتمثل في الآتي:

- 1 أنها كانت عاصمة دولة إسلامية فتية ، نشأت وترعرعت ببلاد المشرق وكان نجمها في صعود مستمر ، وكان يقودها بايزيد الثاني وكان نجمها في صعود الثاني فاتح القسطنطينية .
- 2 ــ أن المواصلات البحرية كانت ــ فيها يبدو ــ منتظمة بين تونس والقسطنطينية، ولا نستبعد أن تكون السفينة عثمانية الجنسية.
- 3 \_ أن البعض عمل لفتح القسطنطينية تاريخاً هو (بلدة طيبة) بمعنى أن مجموع نقط حروف هاتين الكلمتين \_ وفق حساب الجمّل \_ يساوي 857، وهي السنة التي تم فيها الفتح، أما يوم الفتح فهو 24 من جمدي الأخرة (2 مايو 1453).

كل هذه المغريات كانت كفيلة بتوجيه البلويين هذه الوجهة، فجعلتهم يستعيضون عن الإقامة في بلدهم بشبه جزيرة أيبريا، بالإقامة في بلد آخر شبيه به في أوروبيته، وكأنهم بهذا قاموا بما يدعوه النفسانيون بالتبرير (Rationalisation).

ولكن هل كانت القسطنطينية مستقر البلويين ومحط رحالهم النهائي؟ أم هل واصلوا رحلتهم نحو الحجاز لأداء فريضة الحج، وللاتصال ببقية علماء الدين والحديث بمختلف مدن الشرق الأوسط وخاصة مكة والمدينة؟

نعلم علم اليقين أن آل البلوي استوطنوا القسطنطينية لمدة طويلة ، بدليل أن أبا جعفر مؤلف هذا الكتاب، قد حرر أحد كتبه بإحدى ضواحي القسطنطينية وهي «غلطة (42) Galata (42)»، ونعني شرحه للقصيدة المعروفة بالرامزة أو الخزرجية نسبة إلى مؤلفها ضياء الدين أبي محمد

Pear's Cyclopaedia. Gazetteer of the World, art. Galata, P.22, Chamber's (42) Encyclopaedia, London 1868, Volumen IV, P.574.

عبد الله بن محمد الخزرجي المالكي الأندلسي، وهي تعالج موضوع علم العروض والقوافي. ويخبرنا العلامة مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، مؤلف كشف الظنون، أن شرح أحمد البلوي للقصيدة المعروفة بالرامزة، شرح مبسوط، صنّفه الشارح بغلطة، وفرغ منه في ربيع الأول، سنة 908 (سبتمبر 1502)

لكل ما تقدم يلوح لنا أن آل البلوي وجدوا المأوى في ظل هذه الدولة العثمانية الظافرة، ولقوا من رعاية بايزيد الثاني ما شجعهم على الاستقرار والاطمئنان، مما دعا أبا جعفر البلوي إلى الاستمرار في الإنتاج الأدبي وتأليفه هذا الشرح الذي أطراه العالم التركي حاجي خليفة فوصفه بأنه شرح موسع مبسوط.

وما نظن أن هذه الرعاية أو السند المادي والمعنوي الذي لقيه آل البلوي من بايزيد الثاني انقطع بانقطاع حكمه، بل نعتقد أنه قد استمر خلال حكم ابنه سليم الأول (918-512/926)، ثم خلال حكم سليمان ابن سليم الملقب بالقانوني والمعروف في أوروبا بالفخم أو الهمام ابن سليم الملقب بالقانوني والمعروف في أوروبا بالفخم أو الهمام الملكين حقائق نذكرها فيها يلى:

(أ) إن سليها الأول كان يطمح لفتح بلاد العرب. وقد تم له ذلك بالفعل، حيث استولى على بلاد الشام سنة 1516، وعلى مصر في السنة التي تلتها، ودخل الحجاز تحت حمايته أيضاً. وما كان لسلطان يملك الحرمين الشريفين، ومعظم بلاد العرب أن يحجم عن تكريم العلماء وإيواء الأدباء، وخصوصاً أولئك المهاجرين الذين فقدوا وطنهم.

<sup>(43)</sup> كشف الظنون، طبع استانبول 1943/1362، المجلد 2، ص 1136. ودائرة المعارف الإسلامية، المجلد 8، ص 13.

- (ب) إنه هو نفسه كان يعتبر عالماً وأديباً، فقد كان يقرض الشعر بالعربية والتركية والفارسية (44).
- (ج) إن السلطان سليمان الأول أو الفخم كان ذا اعتناء كبير برتب العلماء وبتوفير الجرايات لهم، وإغنائهم عن الناس، وقد ميزهم في أمور كثيرة، وهذا دأب جميع آل عثمان على حد تعبير الأمير شكيب أرسلان (45).
- (د) إن عهد سليمان الأول كان عصراً ذهبياً للدولة العثمانية، حيث ازدهرت المعارف، وغت العلوم والفنون، وساد العدل أرجاء الدولة.

هذا ولسنا على يقين من أن جميع المدة التي تلت نزول آل البلوي بعاصمة العثمانيين قضوها كلها هناك، أو أنهم غادروها لقضاء بعض المآرب الدينية أو العلمية ببعض أقطار العروبة والإسلام، وخاصة بلاد الحجاز المهد الأصلي للإسلام ومنزل الوحي المبارك، نم رجعوا إلى موطنهم الجديد بالقسطنطينية. ولكنا نرجح أن أبا جعفر البلوي \_ وهو وحده على الأقل \_ واصل رحلته في بلدان المشرق العربي، وحج واتصل بالعلماء والأدباء وأخذ عنهم وإجازاتهم، ثم بعد ذلك عاد إلى عاصمة الدولة العثمانية للقيام بأعمال ثقافية منها التأليف.

## متى غادر البلويون الأندلس؟

نجد بعض كتّاب التراجم، في سياق حديثهم عن البلوي وأسرته، يقولون عنهم إنهم غادروا الأندلس «بعد التسعين وثمانمائة»، ولكن هذا التحديد لا يعني في الواقع تحديداً أو ضبطاً، فهو يشمل فترة زمنية تمتد من

<sup>(44)</sup> الأمير شكيب ارسلان: ملحق تاريخ ابن خلدون. المطبعة الرحمانية، القاهرة، 176. 1936/1355 ص 176.

<sup>(45)</sup> المصدر السابق، ص 201.



سنة 891 هـ إلى سنة 897، وهي السنة التي سقطت فيها غرناطة، وتم استسلام آخر ملوك بني الأحمر (أبي عبد الله) وكان ذلك في ثاني ربيع النبوي 897 (ثاني يناير 1492)، أي أن الفترة تشمل زهاء ست سنوات.

ولكننا \_ اعتماداً على هذا المصدر الموثوق به الذي بأيدينا \_ يمكننا أن نحدد \_ جهد المستطاع \_ فترة خروج آل البلوي من تراب المملكة الغرناطية. ففي هذا المصدر إشارة صريحة إلى آخر أساتذة البلوي بجزيرة الأندلس، وهو أبو عبد الله محمد الحضرمي الشدّالي، فقد حضر البلوي مجلسه بالعاصمة وسمع عليه كثيراً، ولكن فاته أن يحدد لنا تاريخ الحضور، وبذلك لم نستطع معرفة الوقت المضبوط لخروج البلويين من غرناطة.

غير أننا نجد بعد ذلك إشارة صريحة من البلوي تدل على التاريخ المضبوط لتحركه من المرية إلى المنكب، بقصد عبور البحر الأبيض المتوسط إلى البر الافريقي، وذلك أثناء كلامه على أستاذه عبد الله الجابري الزيعجى. قال بالحرف الواحد:

«ولقيته (أي الجابري) بعد ذلك بالمرية، ولم أقرأ عليه، ولم أطلب منه الإجازة، إلى أن فارقته، رضي الله عنه، وكافأ أياديه، متوجهي إلى المنكب برسم الجواز إلى هذه العدوة يوم الأحد الرابع والعشرين لشهر الله المحرم فاتح عام 894» (28 ديسمبر 1488).

فحوالي هذا التاريخ تحرك ركب البلويين صوب المنكب قصد الإبحار من ثم إلى شمالي افريقية. هذا وفي المنكب قرأ البلوي على أستاذه أبي القاسم الفهري القرعة، عدة كتب وأحاديث نبوية مثل «ثلاثيات البخاري» التي قرأها يوم الأحد فاتح جمدي الثانية عام 894 (2 مايو 1489). وقد حرر الفهري له ولوالده إجازة خالية من التاريخ، وقد يكون تاريخها نفس اليوم أو نفس الشهر على أكثر تقدير (46).

<sup>(46)</sup> يظهر أن أبا القاسم الفهري قد هاجر هو أيضاً إلى تلمسان، إما وحده وإما برفقة=

وإذا عرفنا أن البلوي بدأ يدرس مع ابن مرزوق (الكفيف) كتاب علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح (47) مع كتاب «الروضة (48)»، في خامس رجب سنة 894 (4 يونيو 1489)، أدركنا أن هجرة البلويين تمت على وجه التقريب في شهر جمدي الثانية من العام ذاته.

ومها يكن من أمر، فإن مقام البلويين بتلمسان كان أطول مقام لهم بشمالي افريقية، فقد طال من رجب 894 (يونيو 1489) حتى شهر ذي القعدة 896 (سبتمبر 1491)، ذلك أنهم في الثاني عشر من هذا الشهر بالذات، كانوا في وهران، متجهين نحو تونس، ومن ثم نحو بلاد الترك العثمانيين كما سبق أن ذكرنا.

## لِمَ هاجر البلويون؟

أشرت فيها مضى إلى ما قاله المقري في كتابه «أزهار الرياض» (ج 1، ص 71)، عن هجرة البلويين، وأود هنا أن ألفت النظر إلى نقطة هامة، ذلك أن كلام أبي العباس أحمد المقري يوحي بأن هجرة البلويين كانت لأنهم ايقنوا من أخذ غرناطة، إن عاجلاً أو آجلاً، فكأنهم فروا فراراً من هذا الجو السياسي المضطرب والمعترك الحربي الذي ما فتىء تدور رحاه في ربوع المملكة الغرناطية إلى حيث ينعمون بالاستقرار والهدوء والسلام والاطمئنان.

#### وألاحظ على مقالة المقرى هذه ثلاث ملاحظات:

البلويين، ذلك أن تلميذه أباجعفر البلوي اتصل به هناك وأخذ عنه من جديد، كها أن أجله وافاه بتلك الديار فمات وكانت جنازته مشهودة.

<sup>(47)</sup> هو الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير بابن الصلاح، توفي (47) 643 (46-1245).

<sup>(48)</sup> الروضة هي نظم لكتاب ابن الصلاح، بقلم أبي عبد الله ابن مرزوق الحفيد والد أبي عبد الله ابن مرزوق الكفيف.

أولاها أنه أورد بني داود (أي البلويين) ضمن الذين ارتحلوا من الأندلس، واستقروا ببر العدوة (تلمسان) فقط، مع أنهم واصلوا رحلتهم نحو الشرق.

ثانيتها أنه لم يورد لهم ذكراً في الباب الخامس من كتابه «نفح الطيب» \_ الجزأين الثاني والشالث \_ لا ضمن الذين رحلوا من الأندلس إلى الشرق، ولا ضمن الذين رحلوا منها إلى شمالي افريقية.

ثالثتها \_ وهي بيت القصيد \_ أنهم في نظره ارتحلوا خائفين وجلين، تدفعهم الروح الانهزامية دفعاً، فهو بذلك يَسِمُهم بسمة الجبن والخذلان.

قد يكون المقري استنتج هذا المفهوم من الطروف المضطربة السائدة، ومن أن بعض الأندلسيين فروا فعلاً بدينهم، والتجأوا إلى مأمنهم. ولكنّا لسنا على هذا الرأي، ولا نستطيع أن نصم جميع أفراد هذه الأسرة بوصمة عار، وفيهم شخصيات تعتبر قدوة لغيرها، فهذا أبو الحسن البلوي يصفه بعض الأساتذة بشيخ العصر، وهذا ولده أبو جعفر يصفه المقري نفسه «بالإمام (49)»، فكيف ينتظر من الأئمة أن يفرّوا من القضاء والقدر على اعتبار أن سقوط غرناطة كان حين هجرتهم شيئاً لا مناص منه؟

وزيادة في الإيضاح أقول: إنه لو كان غرض البلويين الفرار بدينهم، لا تجهوا إلى المغرب، فهو أقرب بلد من الأندلس وأقرب ـ بصفة خاصة ـ من ميناء المنكب، فقد كان في إمكانهم ألا يتجشموا كبير مشقة في الرحيل، وأن يستقروا في المغرب كما استقر بعض أسلافهم من قبل، وكما استقر أبو عبد الله الملك الغرناطي المستسلم من بعد.

إن شيئاً من هذا لم يقع، وإن أي دليل لم يتوافر لدينا على عزم هذه الأسرة على مغادرة الأندلس نهائياً، من ذلك أننا لا نعرف شيئاً بهذا

<sup>(49)</sup> أزهار الرياض، ج 1، ص 103.

الخصوص، ولا تشير المصادر إلى أن الأسرة استصفت أملاكها وباعتها قبل الرحيل مثلًا، لذلك نرى ما يلي:

1 \_ أَن رحلة أبي الحسن البلوي وأولاده، لم تكن فراراً من واقع الأندلس المرّ، وخصوصاً أن أفراد هذه الأسرة كلهم علماء، متشبثون بأهداب الدين، مؤمنون بالقرآن الكريم الذي يقول ﴿قل لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا ﴿ (50) ، ويقول أيضاً ﴿ أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ (51) .

2 \_ أن رحلتهم صوب الشرق كانت ترمي إلى أداء فريضة الحج أولاً، وإلى الاتصال بالعلماء ثانياً، قصد الأخذ عنهم، وإعطائهم، وسعياً وراء السند العالى.

- 3 \_ لا يقدح في هذا أن البلويين ذهبوا إلى الشرق بقضهم وقضيضهم \_ إذا صح التعبير \_ ذلك أن كثيراً من الأسر الموسرة أو المستورة الحال، كانت تفعل ذلك فتذهب إلى الحج جماعات، وفي ذلك أجر مضاعف ولا ريب.
- 4 \_ أثناء هذه الرحلة العلمية وقع ما وقع \_ والليالي حبالي كما يقال \_ فسقطت غرناطة في يد المسيحيين، واستسلم أبوعبدالله، وهاجر \_ بناء على اتفاقية بينه وبين الملكين الكاثوليكيين \_ إلى افريقية، حيث اختار المغرب وعاصمته فاس (52) التي مكث فيها حتى لبّى داعي ربه سنة 940 (1533).

ومن الطبيعي ــ والحال على هذا المنوال ــ أن يستقر البلويون في بلاد المشرق.

<sup>(50)</sup> سورة التوبة: الآية 51.

<sup>(51)</sup> سورة النساء: الآية 78.

ردي الأستاذ عثمان الكعاك خطأ أن أبا عبد الله آخر ملوك غرناطة، قصد تلمسان. (52) (راجع كتابه موجز التاريخ العام للجزائر، ص 375).

### مكانة البلوي:

نستنتج من المخطوط أن مؤلف كان من الشخصيات العلمية البارزة، ويتجلى هذا في مواقف:

- (أ) في استشهاد كتّاب التراجم ببعض آرائه، فقد تناقلوا \_ مثلاً \_ أنه سئل عن علماء تلمسان عندما غادرها إلى الشرق، فقال: «العلم مع التنسي، والصلاح مع السنوسي، والرياسة مع ابن زكري».
- (ب) في أن بعض مجيزيه كان يستغرب من أن يستجيزه البلوي. فهذا أستاذه إبراهيم الفجيجي يجعله ـ وقد طلب منه الإجازة ـ «كمن يطلب الصوف من كلبه» على حدّ تعبيره.
- (ج) فيها حلاه به بعض شيوخه من صفات عديدة تدل على فضله وعلو كعبه في العلوم والآداب وسائر المعارف الإنسانية.

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن تلك الجملة التي وصف بها البلوي من طرف شيوخه، أو التي وصف هو بها شيوخه، كانت مبالغاً فيها، أو هي لا تدل على شيء أكثر من المجاملة والتواضع المعتاد في أوساط العلماء.

ويتراءى لي \_ رداً على هذه البادرة \_ أن هؤلاء الشيوخ \_ وكذا مؤلف الكتاب \_ يعتبرون من رواة الحديث النبوي وغيره، ومن أهم شروط الراوي الضبط والعدالة. فالذي يمتاز بالضبط يدقق في حديثه، ولا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يبالغ. والذي يتصف بالعدالة يكون صادقاً في القول، بعيداً عن التهمة.

وعلى فرض أن تلك الصفات هي من قبيل المجاملة، فإن هذه المجاملة ـ على فرض التسليم بها ـ تدل في حدّ ذاتها على أن الشخص الذي نجامله، يتحلى بكثير من الخصائص التي تستحق الإطراء والمجاملة. وأما التواضع المتمثل في الأوصاف التي يضفيها المستجيز على مجيزه أو يضفيها المجيز على مستجيزه، فإنه خلق محمود يدل على طيب العنصر وكرم الشيم، وعلى التحلي بالفضائل، أكثر من أن يدل على قلب للحقيقة أو وضع للأمر في غير نصابه.

## ثالثاً \_ عصر البلوي

ليس هدفنا استعراض العصور الأدبية لاسبانيا المسلمة، فهذا موضوع طويل، يضيق عنه مجال رسالتناهذه، وإنما يكفينا أن نقول إن الحياة الأدبية والفكرية بصفة عامة، قد نمت وترعرعت وازدهرت خلال تلك العصور ازدهاراً جعل بعض الباحثين يؤكد أنه «بينها في بقية أوروبا، ووسط ظلمات الجهل الحالكة، وحيث لا يكاد يرى ذلك البصيص الضئيل من المعرفة إلا بشق الأنفس، كانت الدراسة والبحث والتعليم، قارس في الأندلس بحمية واجتهاده (53).

ولكن هل نمت تلك الحياة تلقائياً، وبمعزل عن كل تأثير شرقي؟ أم أن الأندلس المسلمة كانت خاضعة تماماً لذلك التأثير؟ هنا نجد فريقاً من الباحثين يثبتون للأندلس شخصيتها، وفريقاً يؤكدون تأثير المشرق في الأندلس من الناحية الأدبية والفكرية بصفة عامة، ويكادون يجردون هذه البلاد ذات الطبيعة الخلابة والطابع الحضاري العريق من كل تلقائية، أو أصالة، ولعل من هؤلاء المستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال الذي يقول:

Luis Seco de Lucena: Sintesis y Glosario de la Historia de Granada, P.51. (53)

«... هذه المجموعة من الإشارات الموجزة التي انتهينا الآن من استعراضها، والتي هي بالضرورة جافة نوعاً ما، ليست لها غاية أخرى غير إيقافنا على مدى تأثير التلقيح الشرقي والاتباعية (Clasicismo) العربية، عبر جميع العصور، في قضايا اسبانيا العربية التي شغلت بال الدارسين» (54).

إن الأمر في نظري لا يتعلق بالتلقيح أو التقليد أو ما شئت من الأسهاء، بقدر ما يتعلق بالتعبير عن النفس وعن البيئة والعصر. كل الدلائل تدل على أن الأندلسيين عاشوا عصورهم وعبروا عن أفكارهم، المستقاة من ثقافتهم وبيئتهم، والمستوحاة من ظروفهم المحيطة بهم.

والواقع أن الأندلسيين كانت لهم شخصية مستقلة، وقد حرصوا منذ اللحظة الأولى وبمجرد انصهارهم في بوتقة «كيان أندلسي»، على تكوين تلك الشخصية، وعلى إنشاء حياة أدبية خاصة.

وقد ساعد على تكوين تلك الشخصية المستقلة أمور:

- (أ) بنية الشعب الأندلسي، فهو خليط من أجناس تختلف في مجموعها أو مدلولها عن أجناس الشرق.
- (ب) البيئة الطبيعية، فهي تختلف عن بلاد العرب وعن بعض بلدان الشرق الأوسط اختلافاً بيّناً.
- (ج) السياسة، وكانت تقوم \_ أساساً \_ على الاختلاف، لا على الائتلاف، فأمويّو قرطبة، وعباسيّو بغداد كانوا على طرفي نقيض من حيث التنازع على الحكم في المشرق أولاً، ومن حيث الميول السياسية ثانباً.

La Civilización Arabe En Espann, Colección Austral nº1.161, Espasa-Calpe, (54) Buenos Aires, 1.953, P. 79.

(د) الثقافة والحضارة، فلكل من المشرق والمغرب بصفة عامة حضارة وتقاليد معينة، انحدرت إليه من عصور سحيقة في القدم. ففي الشرق مثلاً حضارات بابل وآشور وكلديا وفينيقيا وبيزنطية، وفي الغرب حضارات الفينيقيين والقرطاجيين والرومان والقوط إلى جانب الحضارة المسيحية التي تركزت في شبه جزيرة ايبريا قبل مجيء العرب إليها.

ورغم مصادر الثقافة المختلفة التي أشرنا إليها، لا ننكر أن كلا من المشارقة والمغاربة قد استقوا ـ بعد الإسلام ـ من منبع واحد مهم، هو التراث الإسلامي بما يحتويه من كتاب وسنّة وعلم وعرفان وحضارة مادية ومعنوية، وبما يحمله في طيّاته من لغة وشرائع وتقاليد وأخلاق. فهذا كله كان يمثل الجانب المشترك في حياة الشرقيين والأندلسيين معاً.

ثم إِن هذه الشخصية المستقلة للأندلس لم تمنعها من التفاعل مع البيئات الأدبية الأخرى، فالشاعر الأندلسي مثلاً قد أخذ وأعطى. يقول المستشرق الاسباني اميليو غرسيا كوميث في تأييد فكرتنا هذه ما يلي:

«في كل مشكلة متعلقة باسبانيا المسلمة، نجد من الضروري الإجابة أولاً عن سؤال مزدوج، فمن جهة: ماذا أعطى الأندلس الإسلام؟ ومن جهة أخرى: ماذا أعطى الإسلام الأندلس؟

«في الشعر نجد الجواب سهلاً ميسوراً، فاسبانيا أعطت الإسلام شعرها الغنائي الخاص الذي انبثقت منه الأزجال والموشحات التي درسها العلامة ريبرا (Ribera)، بينها الإسلام أعطى اسبانيا الشعر الغنائي الاتباعي: قصيدة الصحراء» (55).

Poemas Arábigo-Andaluces, Colección Austral, nº 162, Espasa-Calpe, pp. 23-24. (55)

هذا، وقد لعبت غرناطة دورها في تاريخ الأندلس في مختلف مراحل تاريخها التي طالت ما يقرب من ثمانية قرون. وإذا لم تلعب دورها التاريخي في مجال السياسة والحرب بكفاءة وجدارة كان في الإمكان معها أن تصمد بشبه الجزيرة الابيرية \_ أو بالأحرى في جزء منها \_ وأن تحول دون وضع حد لحكم المسلمين بها أو على الأقل تمكث بها أطول مدة ممكنة قبل أن تلفظ نفسها الأخير فتضع بذلك خاتمة لحكم بني الأهر لها، فإنها \_ فيها يبدو \_ لعبت دورها في ميادين العلوم والآداب والفنون بكفاءة وجدارة تستحق عليها كثيراً من الإعجاب.

ولا ريب أن الذي يهمنا من تاريخ غرناطة الفكري هو الفترة الأخيرة من حكم بني الأحمر، وهي الفترة التي عاشها مؤلف هذا الكتاب. وكما أن المؤلف لم يذكر في كتابه تاريخ ولادته، ولا ذكره كذلك غيره من مؤلفي التراجم وليتهم فعلوا، إذن لكفونا مؤونة التخمين والتقدير فإن من الممكن جعل عصر المؤلف يمتد على وجه التقريب من سنة 866 (1462) إلى سنة 938 (1532)، وهي السنة المضبوطة لوفاته. وقد بنيت تحديدي لهذا العمر، على أساس أن عمر والده أبي الحسن علي، كان حينا ازداد ابنه أحمد ثلاثين سنة، وأن أحمد هو الابن الثاني، أما الأول فهو عمد، ذلك أن عادة الأندلسيين كانت في الغالب كعادة المغاربة الآن عمد، ذلك أن عادة الأندلسيين كانت في الغالب كعادة المغاربة الآن الاعتبار يكون عمر الوالد حينها غادر الأندلس ثمانية وخمسين عاماً، بينها الاعتبار يكون عمر الوالد حينها غادر الأندلس ثمانية وخمسين عاماً، بينها كان عمر أبي جعفر ثماناً وعشرين سنة، وهي سن معقولة لهذا الذي نراه في رحلته ما زال حريصاً كل الحرص على المزيد من تلقي العلوم والمعارف.

وهكذا نجد عصر المؤلف ذا شطرين، قضى أحدهما في غرناطة، وقضى الآخر في شمالي افريقية والمشرق، ويمكن التحدث عن عصره من وجهتين اثنتين: سياسية وثقافية، وسنتحدث عن كل فيها يلى:

#### الوجهة السياسية:

حكم غرناطة خلال الشطر الأول من حياة المؤلف ثلاثة ملوك هم أبو الحسن (Muley Hasen) علي بن سعد، وأخوه أبو عبد الله محمد (الزغل)، وأبو عبد الله محمد بن أبي الحسن، ويعرف بالزغيبي و (Boabdil). ولم يكن حكم هؤلاء الأقرباء سليها من العيوب، بل كان مثال التآمر والتنازع من أجل الحكم، فقد حارب بعضهم البعض، وخلع بعضهم البعض، مما أوقع البلاد في أتون من الفتن الداخلية التي لم يكن لها مبرر إزاء الخطر الخارجي الداهم الذي كان يتربص بالمملكة الغرناطية الدوائر.

وفي اسبانيا المسيحية نجد من الناحية الداخلية نفس الداء العضال الذي كان يستشري في جسم المملكة الغرناطية المسلمة، فهناك حروب داخلية، وهناك تنافس على الحكم، وتنازع على العرش، إلى أن حدث حادث هام كان له أثره البالغ في تاريخ حياتها، ذلكم هو زواج الأمير فرناندو بن خوان الثاني ملك أراغون، بابنة عمه الأميرة ايسابيلا (Isabel) في 18 من أكتوبر 1469 (11 ربيع الأول 874)، وذلك بقصر (Los Viveros) ببلد الوليد. فقد كان هذا الزواج إيذاناً بتوحيد عملكتي أراغون وقشتالة.

وفعلاً تمكن الملكان الجديدان فرناندو وايسابيلا من توحيد مملكتيها سنة 1479 (884هـ)، ومن القضاء على خصومها، وكرّسا جهودهما ـ فيها بعد \_ إلى محاربة مملكة غرناطة والقضاء عليها. وقد تم لهما ذلك، ففتحت غرناطة \_ كما يقول نيكلسون \_ أبوابها لفرديناند وايسابيلا، وحلّ الصليب على أبراج غرناطة محل الهلال» (56).

R. A. Nicholson: A Literary History of the Arabs, Cambridge University Press, (56) 1.969, P. 441.

ففي المغرب الأقصى نجد الأزمة السياسية ذات وجهين، أحدهما داخلي ويتمثل في فترة الانتقال التي كانت تجتازها البلاد بما تتضمنه من فتن داخلية وتنازع من أجل السلطة، ففي فاس العاصمة يثور الشعب على عبد الحق بن أبي سعيد آخر سلاطين بني مرين ويطيح بعرشه ليجلس عليه نقيب الأشراف آنئذ أبو عبدالله محمد بن علي العمراني الجوطي نقيب الأشراف آنئذ أبو عبدالله محمد بن علي العمراني الجوطي العرش إلى أبي عبدالله محمد الشيخ مؤسس دولة بني وطاس الذين يجمعهم العرش إلى أبي عبدالله محمد الشيخ مؤسس دولة بني وطاس الذين يجمعهم وبني مرين نسب واحد، فهم أبناء عم يتفرعون من أرومة واحدة. وإلى هذا السلطان لجأ أبو عبدالله ابن الأحمر بعد مغادرته الأندلس نهائياً.

أما الوجه الآخر فيكمن فيها يمكن أن نطلق عليه اسم التسرب الابيري إلى تلك البلاد، ذلك أن الوطاسيين ـ وقد عجزوا عن صد تيار التسرب ـ عمل السعديون على زحزحتهم عن الحكم ليجربوا حظهم، وقد أفلحوا في ذلك إلى حد محدود.

وفي الجزائر نجد حكم بني زيان يعاني من الضعف الداخلي والتسرب الخارجي الشيء الكثير، ففي عهد أبي عبد الله محمد المتوكل على الله (866-1462/873-86) بدأ الضعف يتسرب إلى جسم الدولة من الناحية السياسية. أما الناحية العلمية والأدبية فكانت نشيطة إلى حد بعيد، حيث برز بالبلاد علماء مشهورون كالإمام السنوسي والمؤرخ التنسي، وثانيهما من شيوخ مؤلف هذا المخطوط.

وفي عهد محمد الثابتي (873-1468/910-2010) ابن المتوكل، سقطت غرناطة واحتل الاسبان المرسى الكبير، ثم وهران في عهد ابنه أبي عبد الله محمد الذي تحالف هو وخلفه أبو حمو الثالث (923-1517/934-22) مع الاسبان، وفرّطا في حقوق البلاد (57).

<sup>(57)</sup> التاريخ العام للجزائر، ص 374-378.

وفي تونس نجد الهدوء النسبي خلال فترة حكم أبي عمرو عثمان آخر ملك حفصي قوي، غير أنه بعد موته سنة 894 (1488) تكالبت على البلاد الأزمات السياسية الداخلية، والهجمات الاسبانية الخارجية. وقد تمكن العثمانيون سنة 982هـ (1574) من القضاء على آخر ملك حفصي، ومن طرد الاسبان من تونس (58).

هذا في الغرب وأما في الشرق فنجد السلطة العثمانية في تصاعد، ونجمها في تألق، فالسلطان محمد الفاتح، تمكن لأول مرة في تاريخ الإسلام من فتح القسطنطينية سنة 857 (1453)، وجاء خلفاؤه من بعده فعملوا على توسيع رقعة السلطنة العثمانية، وخاصة سليم الأول الذي \_ رغم قصر مدة حكمه \_ تمكن من نشر لواء السيادة التركية على ربوع الشام، سنة 922 (1516) ومصر عام 923 (1517)، ثم الحجاز.

بعد استعراض ما تقدم أود أن أشير هنا إلى نقطة هامة هي أن شعوب أوروبا الغربية بصفة خاصة كانت في هذه الفترة تشق طريقها في مضمار الحضارة والصناعة والتقنية الحديثة، فقد نفضت عن نفسها غبار الخمول، وتفتحت عيونها على آفاق جديدة من العلم والتقدم بعد دهور من التأخر والانحطاط الفكري والسياسي معاً.

أما الشعوب العربية والإسلامية ـ وخاصة شعوب الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط فقد كانت تتعثر في سيرها وكأنها لم تعرف كيف تستفيد من مواردها وتراثها، ومن الاكتشافات العلمية، وبوادر النهضة التي سادت شعوب أوروبا الغربية.

Félix M. Pareja: Islamologia, Editorial Razón y Fe, Madrid, 1,952-54, tomo I, (58) pp. 178-179.

#### الوجهة الثقافية:

تلك هي الملامح السياسية لعصر المؤلف في مختلف الجهات التي أتيح له أن يحتك بأهلها عن كثب. أما الوجهة الثقافية والفكرية، فقد انقسم الباحثون إزاءها فريقين ينوه أحدهما بالفكر الأندلسي عموماً والغرناطي خصوصاً، وينعى الفريق الآخر الحياة الأدبية والعلمية بهذه الربوع الأندلسية، وخاصة بغرناطة.

#### □ الفريق الأول:

فالمستشرق الاسباني بونص بويكس يصرح بأنه «منذ وفاة ابن الخطيب (776 هـ = 1374 م) يخبو وينطفىء نور العلم بالأندلس» (59). بينها الدكتور الياس تيريس يقول:

«في حياة المملكة الغرناطية، التي هي في الواقع حشرجة طويلة الأمد، عاناها الإسلام باسبانيا، نجد مع ذلك ممثلين شهيرين للثقافة: ابن الخطيب وابن زمرك (60).

وقبل هذين العالمين نجد العلامة ابن خلدون (732-1332/808-1406) يقول عن أهل الأندلس:

(... ولم يبق من رسم العلم فيهم إلّا فن العربية والأدب، اقتصروا عليه، وانحفظ سند تعليمه بينهم فانحفظ بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسم خلو، وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين، وماذاك إلّا لانقطاع سند التعليم فيها، بتناقص العمران، وتغلب العدو على عامتها إلّا قليلًا بسيف البحر، شغلهم بمعايشهم أكثر من شغلهم بما بعدها» (61).

F. Pons Boigues: Ensayo Bio-Bibliográfico, Madrid, 1898, p. 392. (59)

Islamologia, tomo II, p. 997 (60)

<sup>(61)</sup> ابن خلدون، المقدمة، المطبعة الأزهرية، القاهرة 1348 (1930)، ص 362.

فكأن أهل الأندلس في نظر ابن خلدون صنفان:

- (أ) غرناطيون، وهؤلاء قد جردهم من كل شيء، إلا من التفكير في شؤون المعيشة.
- (ب) غير غرناطيين، وهؤلاء قد فصل القول فيهم حسب فنون المعرفة، فهم لم يحتفظوا إلا بتعليم فن اللغة والأدب، أما الفقه لديهم فقد اضمحل ولم يبق منه إلا أثر، في حين أن العلوم العقلية (من فلسفة وطب ورياضيات وفلك) قد أهملوا شأنها وأعرضوا عنها إعراضاً. ويعلل ابن خلدون عدم تدريس العلوم العقلية وإهمال بعض العلوم النقلية كالفقه بسبين: تغلّب العدو، وتناقص العمران. والعمران في نظره مرادف لكلمتي الاجتماع والمدنية (62).

ولا أدري لم استثنى ابن خلدون فن العربية والأدب؟ ألأن كثيراً من الأدباء كانوا يصلون إلى منصب الوزارة في الدولة، فكان في هذا تشجيع على تعلم اللغة والأدب؟ إن الأطباء كذلك كانوا يحتلون منصب الوزارة. وإن مرتبة قاضي الجماعة لتضاهي مرتبة الوزير أيضاً، بل كيف يمكن تصور محافظة الأندلسيين على تعليم اللغة والأدب وإعراضهم عن تعلم علوم القرآن والسنة والفقه، مع أن هذه العلوم ألصق بالدين الذي أصبحوا \_ بحكم الظروف \_ مجبرين على المحافظة عليه والتمسك بأهدابه ولو فاتهم التمسك بالوطن نفسه؟

في الحق أن هذه الفترة التي يصفها العلامة ابن خلدون هذا الوصف الكالح المقفر، كانت تزخر بالمعارف والعلوم، وبالأدباء والشعراء والعلماء والأطباء وغيرهم. ولا ننس أن هذه العهود السالفة لم تكن عهود تخصص، فكان العالم مشاركاً في كثير من الفنون من رياضيات وعلوم

<sup>(62)</sup> القدمة، ص 35.

وطب وفلك وأدب وموسيقى. والدليل على ذلك أبوجعفر أحمد بن على بن خاتمة الأنصاري (723-1323/1369)، مكتشف العدوى، ولسان على بن خاتمة الأنصاري (63/1323/1369)، مكتشف العدوى، ولسان الخطيب، فكلاهما كان أديباً وشاعراً ومؤرخاً وطبيباً (63).

قد يكون طرأ تغيرً ما على مستوى التعليم في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، وقد يكون ذلك التغيير في الكمية لا في الكيفية، لأن عمران الأندلس الإسلامية، صار يتناقص بالتدريج، وكانت بلدان وأمصار تقع تحت سيطرة المسيحيين، ولكن هذا لا يعني أن التعليم أو العلوم قد قضي عليها نهائياً. وأكبر دليل على هذا كتاب البلوي نفسه، ففيه من الأساتذة الأندلسيين عامة، والغرناطيين خاصة، وفيه من الإشادة بمجهوداتهم العقلية، في ميدان المحافظة على التراث، وتبليغ العلوم إلى ناشئة البلاد، ما يزيح كل شك في وجود ألوان مهمة من الثقافة حاول ابن خلدون إنكارها.

ويبدو لي أن ابن خلدون كان ـ بناء على ما تقدم ـ مبالغاً في حكمه، ومتحاملًا بعض الشيء إن لم يكن مخطئاً، والسبب في ذلك ما يلي:

- 1 ــ الظاهر أن ابن خلدون ربط السياسة بشؤون الفكر، مع أن هذه كثيراً ما تزدهر في أوقات التفكك السياسي، وما أمر عصر ملوك الطوائف منا ببعيد.
- 2 أن ابن خلدون لم يكن تام الاستقراء والتتبع للقضية التي أصدر حكمه بشأنها، ذلك أن إقامته بغرناطة كانت قصيرة، ففي رحلته الأولى لم يقم إلاّ أكثر قليلاً من سنتين؛ أي من أوائل سنة 764 (يناير

<sup>(63)</sup> روم لاندو (Rom Landau): الإسلام والعرب. ترجمة م. بعلبكي، بيروت 1962، ص 266 وما بعدها. ثم أ. كونثاليث بالينثيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة حسين مؤنس، القاهرة 1955، ص 252، وما بعدها.

(1363)، إلى منتصف سنة 766 (مارس 1365). وفي رحلته الثانية في ربيع عام 776 (1375)، ماكاد يسلّم حتى ودّع، إذ طرده سلطان بني الأحمر، بناء على طلب سلطان المغرب الذي كان يخشى دسائسه هناك. فهذه المدة، لم تكن لتتيح له الدراسة الواسعة لهذا الموضوع العلمي، خصوصاً إذا عرفنا أن رحلته كانت تكتسي صبغة سياسية أكثر منها علمية.

- 3 ـ أنه ـ فيها يبدو ـ كان مرائياً في حكمه، فبينها نجده يدين المغرب والأندلس في ميدان التعليم، ـ ربما لموقف سلطانيهها منه ـ نراه يثني على التعليم بالمشرق الذي جعله نهاية المطاف من حياته العلمية ونشاطه السياسي.
- 4 ــ لو امتد به العمر، أو عاش في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) مثلاً، لرأى وسمع الكثير عن دلائل النبوغ العلمي والأدبي في ربوع المملكة الغرناطية.

#### □ الفريق الثاني:

أما الفريق الثاني الذي يرى ما يخالف الرأي السابق، فعلى رأسه شخص له أثره ووزنه في عالم البحث التاريخي والأدبي، وأعني به العلامة أبا العباس المقري، المتوفى سنة 1041 (1632) فهو يقول (64):

«وأما حال أهل الأندلس في فنون العلوم، فتحقيق الانصاف في شأنهم في هذا الباب، أنهم أحرص الناس على التميّز، فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم، يجهد أن يتميز بصنعة، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس، لأن هذا عندهم في غاية القبح. والعالم عندهم معظم من

<sup>(64)</sup> نفح الطيب، ج1، ص 205-207.

الخاصة والعامة، يشار إليه، ويحال عليه، وينبه قدره وذكره عند الناس...

«وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء، إلا الفلسفة والتنجيم، فإن لها حظاً عظيمًا عند خواصهم، ولا يتظاهر بها خوف العامة، فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه اسم زنديق، وقيدت عليه أنفاسه، فإن زلّ في شبهة، رجموه بالحجارة، أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان، أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة...

«وقراءة القرآن بالسبع، ورواية الحديث عندهم رفيعة، وللفقه رونق ووجاهة، ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك، وخواصهم يحفظون من سائر المذاهب ما يباحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي الهمم في العلوم. وسمة الفقيه عندهم جليلة، حتى أن المسلمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه، وهي الآن بالمغرب بمنزلة «القاضي» بالمشرق. وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه، لأنها عندهم أرفع الصفات...

«وعلم الأصول عندهم متوسط الحال. والنحو عندهم في نهاية من علق الطبقة، حتى أنهم في هذا العصر، فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه، لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدّة، وهم كثيرو البحث فيه، وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه. وكل عالم في أي علم لا يكون متمكناً من علم النحو، بحيث لا تخفى عليه الدقائق، فليس عندهم بمستحق للتمييز، ولا سالم من الازدراء...

«وعلم الأدب عندهم أنبل علم، وبه يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم، ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل. والشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم وجاهة، ولهم عليهم حظ ووظائف. والمجيدون منهم ينشدون في مجالس عظهاء ملوكهم المختلفة، ويوقع لهم بالصلات على أقدارهم».

تلك هي الشهادة التي أدلى بها المقري في شأن أهل الأندلس عموماً، وأهل غرناطة خصوصاً، بل ربما كانت شهادته تخص مملكة غرناطة قبل غيرها، لأن موضوع كتاب المقري هو الوزير الغرناطي لسان المدين ابن الخطيب. فهذه الشهادة تؤكد أن العلوم كانت تمارس في مختلف أنحاء الأندلس، لا فرق في ذلك بين علم وعلم. وحتى تلك العلوم التي كانت تحظرها العامة، كانت الخاصة تزاولها وإن كانت لا تجاهر بها. وكما اتهم ابن رشد القرطبي بالزندقة لاشتغاله بالفلسفة، اتهم ابن الخطيب بها. مما يدل على أن العلوم عموماً كانت حقاً مشاعاً للجميع، وبحظوظ متفاوتة، ولكنها ثابتة.

ويجب أن نعترف بأن هذا العصر مثل الذي قبله، كان عصر جمع وتدوين للموسوعات، يقول المستشرق الإنكليزي نيكلسون (65):

«إن هذا عصر التقليد والتصنيف، فقد تكاثر عدد العلماء الذين كانت سعة اطلاعهم تشمل كل موضوع تحت الشمس. فمعظم الكتابات لم تكن تميل إلى الاختصار، وكثير منها كان عملاً يكتسي أهمية، ولكن باستثناء أو استثناءين ظاهرين مثل ابن خلدون المؤرخ، والشعراني (66) الصوفي لا نكاد نتين أية جدة، أية أفكار مثمرة، أي أثر للتفكير الأصيل المستنير».

## أسلوب الإنتاج في هذا العصر:

بالنظر إلى الإنتاج الأدبي والعلمي في مختلف العصور، نجده يتنوع إلى نوعين كبيرين، فهو إما شعر وإما نثر. وأن الشعر في هذا العصر كانت

A Literary History of the Arabs, pp. 442-3 (65)

<sup>(66)</sup> أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني أو الشعراوي، توفي بالقاهرة 973هـ. له كتب في التصوف والتراجم وعلوم القرآن وغيرها.

تبدو عليه آثار الصنعة والتكلف والاهتمام بالمحسنات البديعية من لفظية ومعنوية، كما كان الشاعر يطرق أحياناً موضوعات تافهة، وكان لذلك عوامل لا حاجة بنا إلى ذكرها الآن.

وتتضح لنا العناية بالبديع ـ وخاصة الجناس والطباق ـ في الأبيات الشعرية التي قالها الشاعر أبوجعفر البلوي في استجازة أستاذه الحوضي. أما جواب الحوضي له شعراً فكان أقل تصيداً للمحسنات البديعية، ولكنه كان أقل رونق ديباجة، وحسن لفظ، وجدة معنى. وكلا الشاعرين اختار بحر الخفيف ذا النغم الراقص المطرب، وكلاهما اختار لمقطوعته الزاي حرفاً للروي، وهذا نادر الحصول في الشعر العربي (67).

وفيها يتعلق بالنثر، فهو إما مرسل، وإما مسجع، ولكل كاتب أن يختار ما شاء، على أن الغالب في الأعصر المتأخرة مزاولة النثر المسجع، ما عدا ابن خلدون، فقد كان نثره مرسلا، وكان بذلك سابقاً لعصره في الواقع.

ونجد البلوي يزاوج بين طريقتين: طريقة الترسل أو النثر المرسل الذي يناسب الكتابة العلمية، فقد عودنا المؤلف أن يسترسل في ذكر شيوخه وشيوخ شيوخه، والمؤلفات التي درسها معهم، وفي ذكر أسانيدهم، وهذا من صميم العلم، فلا يصح اتخاذ غير الكتابة العلمية معه. ثم طريقة السجع، وقد سلكها عند بدء حديثه على بعض شيوخه، واصفأ لحياتهم العقلية ومناقبهم. والبلوي هنا قد يتبع في كلامه المسجوع نظام ثلاث فقرات، تتفق الأوليان منها فيها بينها من حيث حرف الروي، وتختلفان في رويهها عن رويهي الفقرتين المماثلتين لهما في المجموعة التالية.

<sup>(67)</sup> راجع الدكتور ابراهيم أنيس: موسيقى الشعر. مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص 248.

أما الفقرة الثالثة فيتفق رويهًا مع مثيله في الفقرة الثالثة التالية، هكذا: ددس. ف ف س. وهكذا. وقد يجعل الفقرات أربعاً أو أكثر على هذا الشكل: تتتس، أو حسب هذا النمط: ن ل ن ل س س وهلم جرا.

ولا شك أن هذه الطريقة صعبة، وفيها بعض التكلف، غير أنها رشيقة، لطيفة الجرس، خفيفة على السمع.

وقد كان إنتاج البلوي متنوعاً بين النثر والشعر. وتبدو شاعريته في هذا الكتاب من ناحيتين:

- (أ) دراسته لبعض المقطوعات الشعرية، والقصائد التي قيلت في أغراض مختلفة، وفي مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في الكتاب.
- (ب) في القصيدة التي وجهها إلى العلامة الحوضي طالباً منه الإجازة، وقد سبقت إليها الإشارة.

على أن طريقة الاستجازة والإجازة بالشعر، كانت مألوفة في هذا العصر، وحتى في الذي بعده، فهاهوذا المقري مثلاً منكر لنا في نفح الطيب (ج 2، ص 183، وما بعدها)، عدداً من علماء دمشق وأعلامها، استجازوه شعراً، فأجابهم شعراً، مانحاً إياهم إجازته لرواية كتبه التي درسها لهم، ولرواية سائر ما يرويه هو عن شيوخه.

## رابعاً \_ هذا المخطوط

كان هذا المخطوط يحمل في مكتبة الاسكوريال عدد (MDCCXX) أي 1.720، ثم صار يحمل الآن عدد 1.725.

#### تاریخه:

وقع اختلاف في تاريخ نسخ هذا المخطوط، فالمستشرق ف. بونص بويكيس (68) حدّد سنة 811 (1408-9)، بينها الباحث ميخائيل الغزيري (69) جعل تاريخ النسخ عام 851 (1447-8). ولا أدري من أين استقى الباحثان هذين التاريخين، فالمخطوط لا يحتوي على أي تحديد من هذا القبيل. وكل ما أستطيع أن أقوله بشأن التاريخين، هو أن كليها غلط، ذلك أن والد المؤلف حسب التاريخ الأول على يكن بعد قد خرج إلى الوجود، وأنه حسب التاريخ الثاني حكان في الخامسة عشرة من عمره تقريباً.

وبناء على بعض القرائن، وعلى التواريخ الموجودة في الإجازات التي يحتوي عليها هذا المخطوط، أستطيع أن أؤكد أن البلوي حرر كتابه هذا

II, pág. 162.

F. Pons Boigues: Ensayo bio-bibliográfico, Madrid, 1898, P. 392. (68) Miguel Casiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, 1.760-1.770, t. (69)

خلال سنوات العقد العاشر من القرن التاسع الهجري (1486-1495)، أي زهاء قرن من الزمان بعد التاريخ الذي افترضه بونص بويكيس، ونحو نصف قرن بعد الذي أكده الغزيري.

#### عنوانه:

وقد حصل خطأ مماثل في تسمية المخطوط، فالغزيري ظن أنه باللاتينية (Auctoritatem, Seu Testimoniorum Recensio) وبالعربية «رسوم الإسناد». وتبع الغزيري في ذلك من جاء بعده من الباحثين، مثل بونص بويكيس الذي جعل عنوان المخطوط بالاسبانية (Vestigios de Test monios o مي «رسوم الإسناد».

ومن الواضح أن الغزيري لم يلتفت إلى عنوان الكتاب المسجل بخط يد المؤلف البلوي، وبحروف دقيقة في الوجه الثاني من الورقة الأولى (1 ب) من المخطوط، وذهب يبحث في الوجه الثاني من الورقة الأخيرة (55 ب)، حيث وجد بخط كبير واضح، عنواناً مسجعاً هو «كتاب التعلل برسوم الإسناد، بعد انتقال أهل المنزل والناد»، فأخذ منه هاتين الكلمتين «رسوم الإسناد»، معتقداً أن ذلك هو عنوان المخطوط، بينها هو عنوان كتاب آخر، لمؤلف مغربي هو محمد بن غازي العثماني المكناسي، الذي أجاز البلوي رواية كتابه هذا. وقد أشار البلوي نفسه إلى تاريخ وصول هذه الإجازة، في الركن الأعلى الأيسر من الصفحة الأخيرة.

فها هو العنوان الحقيقي للمخطوط؟ لقد شاء البلوي أن يسمي مخطوطه «ثبتا» (بالتحريك)، والثبت في اللغة يعني الحجة والبينة والبرهان، يقال للعالم \_ مثلاً \_ «ثبت» إذا كان حجة في علمه، موثوقاً بروايته، عدلاً ضابطاً.

أما في الاصطلاح، فالثبت هو الكتاب الذي يترجم فيه مؤلفه لحياة

أساتذته العلمية، ذاكراً أسانيدهم، ومروياته عنهم، وإجازتهم له، وما إلى ذلك.

ويستعمل بعض المؤلفين مصطلحات أخرى لتأدية المعنى ذاته، وهي:

- 1 \_ المشيخة.
- 2 \_ المعجم.
- 3 \_ البرنامج.
- 4 \_ الفِهرسْت.
- 5 ــ الفِهْرس.
- 6 ـ الفَهْرسَة.

فالكلمتان الأوليان عربيتان، والثالثة معربة عن كلمة «برنامه» الفارسية، بينها الكلمة الرابعة فارسية، من الدخيل، أي أنها أخذت كها هي، دون إدخال أي تعديل عليها يتمشى مع قوانين اللغة العربية. أما الكلمتان الأخيرتان فقد عربتا عن الفهرست، أي أن تعديلًا لحقهها، حيث أخضعتا للوزن العربي.

## طرق التأليف في هذا الفن:

يمكن تصنيف طرق التأليف في هذا الفن في ثلاثة أصناف:

الأول: أن يترجم المؤلف لشيوخه ذاكراً ما يتحلون به من صفات خلقية، وخصائص علمية، ثم يتطرق بعد ذلك إلى مكان وزمان الاتصال بهم، وما قرأه عليهم، وما أخذه عنهم وما تحمله من رواية، وما طوّقوه به من إجازة.

وهذا الصنف يتنوع أنواعاً:

- (أ) نوع يذكر فيه المؤلف أسهاء شيوخه مبتدئاً بأبيه، ومعقباً بذكر غيره، والكتب التي درسها عليهم، أو رواها عنهم. وقد نهج هذا النهج عبد الحق بن غالب المحاربي الغرناطي المتوفى سنة 541 = (1146).
- (ب) ونوع يترجم فيه المؤلف لشيوخه مرتباً إياهم ترتيباً هجائياً فيها عدا المحمدين، فإنه يستفتح بذكرهم، حتى إذا انتهى منهم، سار على الترتيب الهجائي. وعمن سار على هذه الطريقة القاضي أبو الفضل عياض (476-1149).
- (ج) ونوع يترجم فيه المؤلف لشيوخه، مرتباً إياهم حسب الاختصاصات أي العلوم والفنون التي يتقنونها أو اشتهروا بها. وقد سلك هذا النهج أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الاشبيلي، المتوفى سنة 666(81-8). ثم إن كل من اتبع هذه الطريقة، وجد نفسه مضطراً أن يذكر الكتاب الواحد أكثر من مرة، إذا كان درسه أو رواه عن أكثر من شيخ واحد.

الصنف الثاني: هو عكس الأول، أي أن المؤلف يبتدىء بذكر الكتب، ويثني بذكر الشيوخ. وهنا قد يضطر المؤلف إلى ذكر الشيخ أكثر من مرة، إذا كان درس معه أو روى عنه أكثر من كتاب.

وقد جرت عادة الذين صنّفوا حسب هذا النمط، أن يرتبوا العلوم تبعاً لأهميتها الدينية:

ففي المرتبة الأولى علوم القرآن من تفسير وأحكام وناسخ ومنسوخ وقراءات وتجويد.

وفي المرتبة الثانية علوم الحديث ومصطلحه.

وفي المرتبة الثالثة علوم السيرة النبوية، والأنساب.

وفي المرتبة الرابعة: علوم الشريعة من فقه وأصول فقه، وأصول الدين.

وفي المرتبة الخامسة: العلوم اللسانية من لغة ونحو وأدب.

وممن يندرج ضمن هذا الفريق من المؤلفين أبوبكر بن خير الاشبيلي (المتوفى سنة (1179/575م) في فهرسته التي طبعت في سرقسطة عام 1893.

الصنف الثالث: وهذا الصنف من المؤلفين جمعوا بين الطريقتين الأولى والثانية، بحيث جعلوا أثباتهم أو فهارسهم في جزأين، أحدهما خاص بأسهاء الشيوخ وموالدهم \_ إذا أمكن \_ ووفياتهم وسيرهم، ومناقبهم. والأخر خاص بما أخذوه عن شيوخهم من كتب، وما تحملوه من علوم، مشيرين إلى ما في أسانيدهم من علو، وما منحوهم من إجازات.

وممن سار على هذه الطريقة، محمد بن جابر الوادي آشي، المتوفى سنة 749 (1348)

## طريقة البلوى:

قبل أن نتحدث عن طريقة البلوي في ثبته، وعن الصنف الذي ينبغي أن نسلكه فيه، أود أن أشير إلى أن مؤلفنا يعتبر من الذين درسوا على آبائهم، فالأب المثقف العالم هو في العادة ألصق بابنه، وأول أساتذته احتكاكاً به. لذا كان المنتظر من المؤلف أن يسلك الطريقة الأولى حرف أ. ولكن بعد إنعام النظر، تبين لي أن المؤلف لم يتقيد في الواقع بهذه الطريقة، ولم يراع الترتيب الزمني بقدر ما تقيد بالترتيب المكاني، أي أنه

<sup>(70)</sup> الدكتور عبد العزيز الأهواني: كتب برامج العلماء في الأندلس. مجلة معهد المخطوطات العربية، مدريد، مجلد أول، ج1، ص91، ثم 107-108.

تحدث أولاً عن أساتذته الأندلسيين، دون ترتيب زمني، ثم ثنى بذكر أساتذته الأفارقة.

## ودعاني إلى ترجيح هذا الرأي أمور أهمها:

- 1 \_ أن المخطوط بترتيب صفحاته الحالي يتحدث عن القلصادي أولاً، وعن شيخين آخرين ثانياً، ثم بعدهما يتحدث المخطوط عن والد المؤلف الذي هو أسبق الأساتذة تعليًا له، بينها كان واجب المؤلف أن يتحدث عن والده أولاً، لو أراد ترتيباً زمنياً.
- 2 ـ أن الحضرمي الشدّالي «آخر أشياخ المؤلف بجزيرة الأندلس»، المذكور في صفحة 14 ب، كان ينبغي أن يكون هو آخر الأندلسيين ذكراً، بينها نجد بعده في الصفحة 15 أ، والصفحة 15 ب، ذكراً لأستاذين أندلسيين آخرين.
- 3 ـ أن أحد أساتذته المهاجر من الأندلس، ونعني به أبا القاسم الفهري، ذكره المؤلف مرتين، أولاهما مع شيوخه الأندلسيين، وثانيتها مع شيوخه الأفارقة.

هذا وفيا يتعلق بطريقة البلوي في ثبته، نجده على وجه العموم، قد سار على نهج الطريقة الأولى ونسج على منوالها العام، غير أنه يكاد يكون قد انخذ منهجاً له خاصاً، فهو لم يبدأ بذكر والده، ولا ربّب شيوخه ترتيباً هجائياً، ولا رتبهم حسب اختصاصاتهم، أو حسب الكتب المدروسة معهم، بل نراه يأتي بذكر أسهاء شيوخه وألقابهم وكناهم كاملة غير منقوصة (وهذه مسألة مهمة، لأنه صحح لنا كثيراً من الأسهاء التي أتت مقتضبة أو محرفة في بعض المراجع وكتب التراجم) ثم يتكلم، في غير ترتيب ملتزم، عن حياتهم باختصار، ذاكراً شيوخهم وأسانيدهم وتاليفهم، وما درسه عليهم، أو تلقاه عنهم بإحدى طرق التلقي المعروفة، واستجازته وما درسه عليهم، أو تلقاه عنهم بإحدى طرق التلقي المعروفة، واستجازته

لهم، وإجازتهم له، إلى غير ذلك مما يقع عليه نظر المطلع على هذا الكتاب، الذي قدر له أن يخرج للوجود، بعد أن ظل حبيساً مغموراً في ضباب التاريخ قروناً متوالية.

#### ترتيب المخطوط وحجمه:

أشرت منذ قليل إلى الترتيب الزمني في الحديث عن الشيوخ، وأن المؤلف \_ لعلة ما \_ لم يراعه في تأليفه، أو لعله لم يكن قد رتب كتابه الترتيب النهائي، إذ ربما كان المخطوط الذي بين أيدينا مجرد مسودة لكتاب، لا كتاباً قائمًا بذاته. ولذا فكرت في إحداث ترتيب جديد للمخطوط، ولكني رأيت ألّا أقوم بأي تغيير، للأسباب الآتية:

- (أ) الأمانة العلمية تقتضي المحافظة التامة ــ قدر الإمكان ـ على تراث المؤلف، وفكرته وعمله، ألسنا ندرس المؤلف وأفكاره وحياته العلمية؟ إذن فخطه وكتابته وملاحظاته الهامشية، وتعليقاته، وتصحيحاته، وتقديمه أو تأخيره لبعض مواد الكتاب على البعض الأخر. . . كل ذلك يعتبر مزيد إيضاح لاكتشاف شخصية الأديب أو العالم الذي ندرسه.
- (ب) أرقام صفحات الكتاب الموجودة. وهنا أشير إلى ترقيمين، أحدهما قديم يتمثل في صفحات الأصل المصور، والآخر حديث، وضع لترتيب الصفحات المصورة.
- (ج) بعد عدد من الصفحات نجد بخط يد المؤلف، كلمات: ثانية \_ ثالثة \_ رابعة \_ خامسة \_ سادسة \_ سابعة.

فماذا تعد هذه الكلمات؟ هل تعد الطبقات؟ بمعنى أن المؤلف قسم الشخصيات التي يتحدث عنها إلى طبقات أولى وثانية... الخ، فيكون بهذا قد سلك سبيل الطبقات في تأليفه، وأتى بشيء جديد بالنسبة لمؤلفي الفهارس؟

لم يمكني أن أسلم بهذا الفرض، لأني لم أكن أملك أية حجة تسنده، كأن يشير المؤلف مثلاً إلى ذلك في صفحة من صفحات كتابه، ولكني لم أجد أية إشارة من هذا القبيل.

إذن لم يبق أمامي إلا احتمال واحد هو أن الكلمات: ثانية ـ ثالثة.. الخ تعد ملازم الكتاب. والملزمة في أصلها اللغوي خشبتان أو حديدتان تشد إحداهما إلى الأخرى بمفتاح، ويجعل بينها ما يراد الضغط عليه أو خياطته. وبما أن الكتاب هو عبارة عن مجموعات من الصفحات تضغط بالملزمة لخياطتها وتسويتها، سميت كل مجموعة من الأوراق ملزمة من باب تسمية الحال باسم المحل.

وكما يظهر من أرقام المخطوط، فإنه يحتوي على خمس وخمسين ورقة، أي عشر ومائة صفحة. ومن الجدير بالذكر أن عدد صفحات الملازم غير متساو، فبينها نجد في إحدى الملازم أربعاً وعشرين صفحة ــ وهي الملزمة التي تتحدث عن ابن مرزوق (الكفيف) ــ نجد في الملازم الأخرى إما ست عشرة صفحة، وإما عشرين صفحة.

وإذا اعتبرنا ملزمة ابن مرزوق \_ رغم أن الصفحة الأولى منها لا تحمل اسمه \_ هي النموذج الذي كان ينبغي أن تكون عليه كل ملزمة... استطعنا القول بأن الكتاب مبتور، وأن عدد صفحاته كان ينبغى أن يكون هكذا 24 × 7 = 168 صفحة.

وهذه الحقيقة قد تحل مشكلة طالما صادفتني، ذلك أن مؤلفين مثل أحمد بابا في نيل الابتهاج، والمقري في نفح الطيب وأزهار الرياض، وابن مريم في البستان، ينقلون عن ابن داود كلاماً، ولا يشيرون بطبيعة الحال،

إلى المصدر، فيتركونني في حيرة من أمري، ذلك أني أرجع إلى هذا المخطوط، لأتبين صحة نسبة المنقول عن ابن داود إليه، فيها يتعلق بترجمة شيخ من شيوخه، فلا أجد نفس الكلمات أو العبارات.

على أنه يمكن توجيه هذا بأحد أمور ثلاثة:

- 1 \_ إما أن هؤلاء المؤلفين \_ أو بعضهم على الأصح \_ روى كلام أحمد بن داود بالمعنى لا باللفظ، وهذا أمر محتمل جداً، لأن العادة جرت بذلك، ولأننا لا يمكن أن نكذب \_ بسهولة \_ عالماً ثقة كأحمد بابا الذي يقول: رأيت بخط يد ابن داود (71).
- 2 ــ وإما أن الأوراق التي ضاعت من هذه النسخة التي بأيدينا، هي التي نقل عنها بعض هؤلاء المؤلفين.
- 3 وإما أن بعض أولئك المؤلفين، نقلوا عن كتاب آخر لابن داود
   البلوي، يعتبر مجهولاً أو مفقوداً لدينا الآن.

وهذه التوجيهات هي أقصى ما توصلت إليه، بعد افتراضات واستنتاجات عديدة.

وحجم الصفحات يساوي 20 × 14 سنتيمتراً، ومسطرتها نحو 17,5 × 11 سنتيمتراً. وتحتوي الصفحة المملوءة منها على ما يتراوح بين 33 و 41 سطراً. ومن الملاحظ أن صفحات المخطوط تختلف من حيث المقدار الذي تحتوي عليه، فبينها نجد معظمها مشحوناً، دقيق الخط مزدحم السطور، لمدرجة أن الصفحة الواحدة قد تعادل صفحتين عاديتين، نجد بعضها الأخر مكتوباً حتى النصف أو الثلث فقط، وبعضها الثالث لا يحتوي إلا

<sup>(71)</sup> نيل الابتهاج، ص 353، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، طبعة الجزائر، و132 (1908)، ص 248.

على اسم الأستاذ المجيز، في حين أن بعض الصفحات فارغة، وهذه قليلة العدد لحسن الحظ.

ويبدو أن المؤلف كان يهتم في الدرجة الأولى بجمع المواد الدراسية أولاً، حتى إذا توافرت له، حينئذ يملأ الفراغ، ويترجم لحياة الشيخ، ويحليه بما يستحقه من صفات.

### أهمية المخطوط:

ولا يقدح هذا النقص المتمثل في عدد الصفحات المفقودة، في قيمة المخطوط وأهميته ومزاياه، ففي الواقع أننا إذا خسرنا أحاديث أو دراسات عن بعض أشياخ العلم والأدب ببلدان أفريقية والأندلس، فإننا قد ربحنا كثيراً من الدراسات والتعليقات المهمة عن كثير من شيوخ العلم وأساطينه عن يحتوي عليهم هذا المخطوط الذي تتجلى أهميته فيها يلي:

- 1 \_ عدد التراجم والشيوخ والأسانيد والكتب العلمية والأشعار والأحاديث والأدعية وما إليها مما يتضمنه المخطوط.
  - 2 \_ أنه مخطوط نادر الوجود، بل هو النسخة الوحيدة في العالم.
  - 3 \_ أنه من أقدم المخطوطات إذ مر عليه ما يقرب من خمسة قرون.
- 4 ــ يعتبر آخر مخطوط وصلنا عن آخر فترة من حياة الإسلام بالأندلس،
   حيث حررت بعض فصوله في العقد الأخير من القرن التاسع الهجري
   (أواخر التاسع وأوائل العاشر من القرن الخامس عشر الميلادي).
- 5 ـ أنه حرر بخط يد المؤلف نفسه، وبخطوط أيدي أساتذته، فهو من هذه الناحية وثيقة هامة جداً، إذ من النادر العثور على خطوط مجتمعة هكذا.

وقد قمت بإحصاء الصفحات التي كتبها المؤلف بخط يده وحده، فوجدتها تسعاً وسبعين صفحة، وهو عدد مهم إذا تذكرنا أن أغلبية تلك الصفحات مملوءة حافلة. وأحصيت الصفحات التي حررها خمسة من شيوخه، فوجدتها عشر صفحات. أما الصفحات المشتركة بينه وبين باقي شيوخه فعددها خمس عشرة صفحة.

وأصحاب هذه الخطوط هم بالترتيب الذي ورد بالكتاب كما يلي:

أبو جعفر أحمد البلوي (المؤلف)، أبو عبد الله الأنصاري الغازي، أبو القاسم محمد الفهري القرعة، أبو الحسن على البلوي (والد المؤلف)، أبو عبد الله السلمي الجعدالة، أبو عبد الله محمد بن مرزوق (الكفيف)، محمد بن عبد الله التنسي، على بن عياد البكري الفيلالي، أبو محمد عبد الجبار الفجيجي، ابنه أبو إسحاق إبراهيم الفجيجي، ابنه الآخر محمد الفجيجي، أبو العباس أحمد بن زكري، أبو عبد الله محمد الحوضي (خط يد ابنه نيابة عنه)، أبو عبد الله محمد ابن غازي العثماني المكناسي.

كل ذلك يجعلنا نعتقد أننا لسنا أمام مخطوط عادي حرره أحد النسّاخين المعتادين، بل أمام كنز ثمين لا يقدّر.

### بين الشكل والمضمون:

فيما يتعلق بالشكل الخارجي للمخطوط، نجده محرراً بخط مغربي ـ أندلسي. والخط الأندلسي لا يختلف عن الخط المغربي في صور الحروف، ولا في النقط، ولا في الشكل أو الضبط، ولا في الترقيم. وهنا أشير إلى أن البلوي لم يقتصر على الأرقام العربية التي يخطىء بعضهم فيسميها أوروبية، بينها أوروبا أخذتها عن العرب بوساطة العالم الفرنسي Gerbert

d'Aurillac الذي تعلم \_ كما يبدو \_ في القرويين وقرطبة (72), وتقلد فيما بعد منصب البابوية باسم سيلفيستر الثاني Sylvestre II (999-1003 م)، بل استعمل البلوي كذلك حتى الأرقام المشرقية الهندية الأصل.

وليس هذا فحسب، بل نراه يستعمل أرقاماً أخرى تعتبر في الواقع رموزاً يقصد بها إلى التعمية، أكثر مما يرمي من وراثها إلى التعبير الواضح، ونعني بها ما يعرف بالقلم الفاسي، الذي يقول عنه بعضهم «إن وضعه إنما قصد به الاختصار في الوضع العددي، والتعمية على العوام خوف التبديل والتغيير وإنه لا يعرفه إلا من له ممارسة وبحث واعتناء بالأمور» (73).

ويظهر أن هذا اللون من الترقيم، لم ينتشر بين الفاسيين أو المغاربة وحدهم، بل انتشر \_ كما يدلنا المخطوط \_ بين علماء غرناطة وعلماء شمال افريقية على السواء، فقد وجدت ابن مرزوق الكفيف أو بالأحرى ابنه الذي كتب بالنيابة عنه، كان يستعمله كذلك.

وفيها يلي أشكال هذا القلم الفاسي من الصفر حتى الألف مع مقابلها من الأرقام المغربية والمشرقية:

<sup>(72)</sup> عبد الله العمراني: مجلة البحث العلمي، عدد 11 + 12، ديسمبر 1967، الرباط، ص 73. عمد السراج، مجلة اللسان العربي، عدد 3، أغسطس 195، الرباط. عبد العزيز بن عبد الله: المعجم التاريخي، ص 23. ثم:

Edwyn Hole: Andalus: Spain Under the Muslims, London, 1958, Página, 40.

<sup>(73)</sup> أحمد سكيرج: إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي. طبعة فاس، 1316 هـ، ص 5.

هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فنجد كتاب البلوي \_ كما يتضح للقارىء \_ يحتوي على معارف وعلوم جمة، وموضوعات عديدة جديرة بالدرس أهمها:

- (أ) تراجم \_ ولو مختصرة \_ لشيوخ المؤلف وأساتذته.
  - (ب) أسانيد هؤلاء في مختلف فنون المعرفة.
- (ج) حياة المؤلف العلمية، وتطوره الثقافي، وحجم معارفه.

- (د) أسهاء الكتب التي كانت رائجة في عهده. (هـ) نوع المعارف التي كانت تسود آنذاك.
- إذا ألقينا نظرة إلى المعارف والعلوم الإنسانية السائدة الآن، وجدناها تندرج على العموم تحت الأصناف أو المجموعات التالية:
- 1 \_ العلوم الدينية والشرعية: وتشمل العلوم القرآنية (من تفسير وقراءات وتجويد) وعلوم الحديث، والفقه وأصول الفقه والسيرة النبوية.
- 2 ـ العلوم اللغوية: وتشمل علوم النحو والصرف واللغة والأدب، وعلوم البلاغة وعلم العروض.
- 3 ــ العلوم الاجتماعية: مثل علم الجغرافيا والرحلات، وعلم التاريخ والسير والأنساب، علم الطب، علم الصحة، علم الصيدلة، علم الفلاحة.
- 4 \_ العلوم الحكمية (الفلسفية): وتتمثل في علوم الفلسفة والمنطق والمنطق والإلهيات (الميتافيوريقا)، علم الكلام (التوحيد) علم التصوف والزهد.
- 5 ـ العلوم الرياضية: مشل الحساب والجبر والهندسة، وعلم الآلات والحيل (الميكانيكا)، وعلم الفلك، وعلم النجوم، وعلم الجغرافيا الرياضية، وعلم الموسيقى.
- 6 ـ العلوم الطبيعية: وتشمل الطبيعة، الكيمياء، الجيولوجيا، البيولوجيا، علم الأحياء، الفيسيولوجيا، الميتيورولوجيا.

وغني عن البيان أن بعض هذه العلوم لم تكن رائجة في عهد المؤلف لأنها تعتبر علوماً جد حديثة، لذا يمكننا أن نبحث عن قائمة أخرى للمعارف الإنسانية التي كانت سوقها نافقة في عصر المؤلف وحتى في عصر البن خلدون الذي سبقه، فنصنف العلوم صنفين كبيرين:

- (أ) علوم نقلية وضعية وهي التي تختص بالدين واللغة، وتستند إلى الخبر عن الواضع الشرعي، فلا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول (74)، وذلك مثل علم التفسير، علم القراءات، علم الحديث ومصطلحه، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الكلام، علم النحو، علم اللغة، علم الأدب، علم البلاغة (من معاني وبيان وبديع).
- (ب) علوم عقلية طبيعية وهي التي ابتدعها الإنسان بفكره، واعتمد فيها على نفسه لا على الواضع الشرعي، وتشمل هذه العلوم علوم الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات والفلك والتنجيم والتاريخ والجغرافيا والموسيقى والسحر.

وواضح أن هذه المعارف هي التي كانت رائجة عند العرب المسلمين في عصورهم، ووضعوا فيها تآليف وكتباً ظلت تدرس حقباً متطاولة في مختلف مدراس وجامعات العالم العربي والإسلامي، وواضح كذلك أن هذه العلوم هي التي كانت سائدة في عصر المؤلف، والتي درسها أو درس معظمها مع أساتذته، ومنحوه الإجازة فيها وفي جملة ما تحملوه من سائر الفنون بالطريقة المعروفة المتوارثة.

وبقطع النظر عن الكتب التي تمكن المؤلف من دراستها، والتي كانت تتعدد أحياناً حتى في الفرع الواحد من فروع المعرفة، فإننا نستطيع التأكيد بأن جل هذه العلوم الإنسانية تكتسي أهمية بالغة في مخطوطة البلوي، وخاصة علم الحديث الذي نخصه بالدراسة التالية:

<sup>(74)</sup> ابن خلدون: المقدمة. المطبعة الأزهرية، عام 1348 (1930)، ص 365.

### الحديث النبوي الشريف:

ومن أهم ما كان يقصده طلاب العلم، الحديث النبوي الشريف، لذا كانت كتب الحديث المشهورة، وبعض الأحاديث المفردة مناط دراسة البلويّ. ومن ثم نجد الأحاديث النبوية من أهم ما يشتمل عليه المخطوط. وبهذه المناسبة، أريد أن يتطرق حديثي في هذه الدراسة الموجزة، إلى ثلاث نقط هامة هي: ماهية الحديث، تدوينه، طرق تحمله.

#### ماهية الحديث:

الحديث لغة اسم من التحديث الذي هو الإخبار، واصطلاحاً هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وذلك طبقاً لما وصلنا عن طريق شهادة الصحابة المعاشرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة التابعين الذين المعاصرين للصحابة، رضوان الله عليهم، وشهادة تابعي التابعين الذين عايشوا التابعين.

ويتألف الحديث من قسمين: الإسناد أو السند ثم المتن أو النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرف رجال السند. ومن هنا يتبين خطأ المستشرق الهنغاري كولد زيهر الذي عرّف الحديث بأنه عبارة عن «سلسلة من المحدّثين الذين يوصلون إلينا الأخبار والأعمال طبقة بعد طبقة، مما ثبت عند الصحابة على أنه حاز موافقة الرسول في أمور الدين والدنيا»، فإن هذا تعريف للسند لا للحديث.

وبعض المحدّثين، وخصوصاً المتأخرين منهم يرون أن الحديث والسنة مترادفان متساويان يوضع أحدهما مكان الآخر، فكلاهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ممن سلك

هذا المسلك الأستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، ولكن الحقيقة أن هناك فرقاً بين الكلمتين، فالحديث كها سبق أن عرفناه يختلف عن السنة التي تعني في اللغة الطريق أو الطريقة، وفي الاصطلاح هي الطريقة الدينية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته الطاهرة. وهكذا نجد، الحديث أعم من السنة، فبينها الأول يشمل قول النبي وفعله وتقريره وأوصافه، نجد السنة لا تصدق إلا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ونظراً لهذا الفرق الدقيق نجد من المحدثين من يصف سفيان الثوري مثلاً بأنه إمام في الحديث، والأوزاعي بأنه إمام في السنة لا في الحديث، ومالك بن أنس بأنه إمام في الحديث والسنة معا (75).

#### تدوين الحديث:

ولكن متى تم تدوين الحديث النبوي؟ الاعتقاد الشائع أن الحديث لم يدوّن إلّا في بداية القرن الثاني الهجري أثناء خلافة عمر الثاني (99-101 هـ = 720-717 م) أو في منتصف ذلك القرن.

ولكن الحقيقة أن تدوين حديث الرسول بدأ في حياة الرسول نفسه. والدليل على هذا، نفس الحديث النبوي الذي يستدل به البعض على عدم التدوين. ففي صحيح مسلم (كتاب الزهد، جزء 8، ص 229) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

<sup>(75)</sup> الدكتور صبحي الصالح: «علوم الحديث ومصطلحه»، ص 3، وما بعدها؛ أحمد أمين: «فجر الإسلام»، ص 255. انظر أيضاً:

Ignaz Goldziher: Vorlesungen Uber Den Islam, trad,. árabe, el Cairo 1946, Pág. 41, y Félix M. Pareja: Islamologia, II, P. 510.

فألفاظ الحديث تدل على وجود من كان يدوّن الحديث في حياة الرسول الأولى، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خشي \_ في أول بعثته \_ أن يهتم المسلمون بتدوين أحاديثه مع آيات القرآن الكريم، مما قد يؤدي إلى شيء من الالتباس، ولذا نهاهم عن تدوين حديثه نهياً عاماً، وطلب منهم أن يمحوا ما كتبوا. غير أنه صلى الله عليه وسلم \_ بصفة فردية، ولثقته في أمانة بعض الصحابة ودقة ضبطهم \_ أذن لهم بكتابة الحديث، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص \_ مثلاً \_ يكتب كل ما سمع من رسول الله.

وحتى إذا نزل معظم الوحي، وتمكن الكثيرون من حفظ القرآن الكريم، وأمن الجميع الالتباس، حينئذ أباح النبي لصحابته أن يدوّنوا حديثه، فقال: «قيدوا العلم بالكتاب».

فكأنّ الحديث الأخير ناسخ للأول، أو كأنه حينها زالت علة النهي، انتفى النهي، وحلت محله الإباحة، ومن المعلوم لدى الأصوليين أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

وهكذا نجد صحابة عديدين لم يكتفوا بحفظ الأحاديث النبوية عن ظهر قلب، بل تتبعوها بالتدوين والكتابة، وخاصة في أخريات أيام الرسول، فكانت لهم في ذلك صحائف مشهورة، كصحيفة سعد بن عبادة الأنصاري جد بني نصر ملوك غرناطة، المتوفى سنة 15 هـ.، والصحيفة الصحيحة التي دونها همام بن منبه عن شيخه أبي هريرة المتوفى سنة 58 هـ.، والصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو بن العاص المتوفى سنة 65 هـ.، وألواح عبدالله بن عباس (ت 69 هـ)، وصحيفة جابر بن عبد الله (ت 78 هـ).

وتوالى التدوين بعد ذلك، كها توالى وضع الحديث واختلاقه، مما

حدا بالعلماء إلى وضع علم جديد أو علوم جديدة مثل الجرح والتعديل، ورجال الحديث، ومختلف الحديث، وعلل الحديث، وغريب الحديث، والناسخ والمنسوخ في الحديث، وكل هذه العلوم التي بدأ التأليف فيها أوائل القرن الثالث الهجري، كان يقصد بها نقد الأحاديث الواردة وتبيين صحيحها من ضعيفها، بكيفية دقيقة مثلما نجده في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري (321-405هـ)، وكتاب علوم الحديث لأبي عمرو عثمان الشهير بابن الصلاح المتوفى سنة 643هـ، ومن هذا القبيل «تذكرة في علوم الحديث» سيرد نصها كاملاً في هذا المخطوط.

# □ طرق تحمّل الحديث والعلم عموماً:

اعتاد العرب منذ حياتهم المبكرة، أن يرووا الشعر والأخبار والقصص، ثم أحاديث الرسول والصحابة والتابعين. وكانت الرواية في أساسها شفوية، لأن الأمية كانت شائعة في الأوساط العربية، في الجاهلية وصدر الإسلام. ومع ذلك ظلت الرواية عادة العرب والمسلمين حتى بعد غلبة الكتابة والتدوين، وصارت المثل الأعلى الذي يسعى إليه طلاب العلم رغبة منهم في السند العالي، ولذا تجشموا من أجلها المشاق، ورحلوا عبر البلاد في كل الاتجاهات.

وقد تبلورت الدراسات العلمية، والرحلات في سبيلها، عن تقاليد علمية هامة، وعن ثماني طرق لتحمل الحديث والعلم عموماً، نشير إليها باختصار فيها يلي:

أولاً \_ السماع: وكان السماع طريقة السلف الأولين في تحمّل العلم، نظراً لعدم اعتمادهم على القراءة والكتابة. وما زال السماع يحتل

رأس القائمة من بين وسائل تحمّل العلم المذكورة بعد. فهو أعظمها فائدة، وأعلاها منزلة.

وحقيقته أن يسمع طالب العلم من لفظ شيخه، وسواء أكان هذا الشيخ يحدثه من كتاب، أم من محفوظاته، وسواء أأملى عليه أم لم يمل.

والعبارة المفضلة في الرواية عن طريق السماع أن يقول الراوي: سمعت فلاناً قال: سمعت فلاناً قال. . . الخ. وتساوي صيغة «سمعت» ألفاظ أخرى مثل «حدثني فلان، أو أخبرني، أو أنبأني، أو ذكر لي، أو قال لي . . . فكل هذه الكلمات تفيد معنى التحديث والرواية بالسماع.

لقد سار بعض المحدثين على مقتضى اللغة، فلم يفرقوا بين مدلول هذه الاستعمالات، ولكن بعضهم الآخر فرّق بين هذه الصيغ، وجعل بعضها فوق بعض درجات. ولا حاجة بنا إلى الإطالة في هذا الموضوع، ومن شاء التوسع فيه فليرجع إلى كتب مصطلح الحديث.

ثانياً \_ القراءة: وهي تلاوة من كتاب، أو تسميع ما فيه أمام أستاذ. وفي كلتا الحالتين تسمى القراءة عرضاً. ويفضل العلماء طريقة القراءة من الكتاب لأن العرض به أوثق، وآمن من الحفظ، فهذا خوّان على حد تعبير ابن حجر (76).

وليس الغرض مجرد القراءة، بل المقصود القراءة وما يتبعها من شرح وتفهيم، فالقراءة على هذا الأساس هي بمعنى الدراسة، ولهذا ترجمتها

<sup>(76)</sup> شَيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن عجر العسقلاني، من أثمة الحديث وحفاظه، وذو التآليف العديدة، توفي عام 852 هـ.

أحياناً بكلمة (Leyó) أي قرأ وأحياناً بلفظة (Estudió) أي درس، لأن القراءة أمام المدرّس تستلزم الشرح من طرفه، والفهم من جانب التلميذ، فهي إذن بمعنى الدراسة.

ويختلف العلماء في قيمة القراءة بالنسبة لطرق التحمل عموماً وبالنسبة للسماع خصوصاً، وذلك على ثلاثة أقوال:

- 1 يرى الجمهور أن القراءة دون السماع. وحسب هذا الرأي يجب على الراوي أن يقول: «قرأت على فلان، أو قرىء عليه وأنا أسمع، أو يقول: أخبرنا أو حدثنا فلان قراءة عليه...» فلا بد من إضافة لفظ القراءة، لأن عدم إضافته يوهم حصول السماع، الذي هو أعلى درجة من القراءة، وفي ذلك تدليس.
- 2 يرى البعض ومنهم الإمام مالك والبخاري أن القراءة مساوية للسماع. فهذا الفريق لا يرى بأساً من قول التلميذ الذي يروي عن شيخه: «سمعت» غير مقيدة بقوله «قراءة على الشيخ». فلفظة «سمعت» على هذا الرأي، مرادفة للفظة قرأت، وتحل محلها، وتغني غناءها.
- 3 يوجد رأي ثالث يعتنقه الإمام أبوحنيفة النعمان، وسفيان الثوري وغيرهما، ويرى هؤلاء أن القراءة أفضل من السماع، ويقولون «قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك» ويقصدون بذلك أن قراءتك عليه خير من سماعك منه.

ونجد أبا جعفر البلوي من أصحاب الرأي الأول، فهو يقول في غير ما موضع «قرأت على فلان، أو قرىء عليه وأنا أسمع». وقد يقول «أخبرنا أو حدثنا فلان قراءة عليه. . . » إلى غير ذلك من التعابير العلمية الدقيقة .

ثالثاً \_ الإجازة: وهي عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مقروءاته أو مؤلفاته، ولو لم يسمعها منه، أو لم يقرأها عليه. والرواية بالإجازة جائزة عند الجمهور. ويرى البعض الإجماع على جوازها، غير أن البعض الآخر يمنعها بتاتاً ويقول: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. فهذه ثلاثة أقوال. . . ثم إن إجازة الشيخ لتلميذه ما يرويه هو بالإجازة، جائزة عند الجمهور كذلك، فقد شبهوها بتوكيل الوكيل، وهو جائز شرعاً.

وللإجازة أقسام بعضها صحيح، وبعضها فاسد، وبعضها فيه خلاف:

- (أ) إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول الشيخ فلان لتلميذه علّان: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو هذه الكتب. فالإجازة بهذا المعنى مرادفة للمناولة، وهي جائزة عند الجمهور، حتى الظاهرية (77). بيد أن هؤلاء خالفوا في العمل بها.
- (ب) إجازة لمعيّن في غير معيّن، كأنْ يقول الشيخ لتلميذه «أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي». وهذا القسم جائز عند الجمهور أيضاً، رواية وعملاً.
- (ج) إجازة لغير معين، كأن يقول الشيخ «أجزت للمسلمين، أو للحاضرين، أو لمعاصريّ، أو للناس رواية هذا الكتاب». ويسمى هذا النوع بالإجازة العامة. وقد جوّزها حفّاظ من المشرق والمغرب، ومنعها آخرون.

<sup>(77)</sup> هم أتباع داود بن علي بن خلف البغدادي (270-270 هـ) والظاهرية مدرسة فقهية تعتبر المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع، هو ظاهر الكتاب والسنة.

رابعاً ما المناولة: وهي أن يعطي الأستاذ تلميذه كتاباً من سماعه، أو من تأليفه، أو حديثاً مكتوباً ويقول له: «ارو عني هذا». وتتفاوت درجات المناولة حسب الأشكال التالية:

- 1 \_ أن يقول الشيخ للطالب: «قد ملّكتك هذا الكتاب، أو الحديث المكتوب، أو غيرهما، وأجزتك بروايته فخذه مني، واروه عني». وهذه أقوى صور المناولة. وتسمى مناولة مقرونة بالإجازة. ولقوّتها يفضلها بعضهم على السماع، لأن كتاب الشيخ مع إذنه، أعلى مستوى، وأكثر ثقة من مجرد السماع منه. غير أن الإمام النووي (78) يقول: «والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة».
- 2 ــ الشكل الثاني قريب من الأول، وذلك كأن يقول له: خذ هذا الكتاب فانسخه، وراجعه، ثم ردّه إليّ.
- والشكل الثالث أدنى مرتبة من الثاني، وذلك كأن يأتي التلميذ شيخه بكتاب سمعه هذا الأخير من شيخه، فيأخذ الشيخ الكتاب منه، ويتأمله، ثم يرجعه إليه قائلاً: ارو عنى هذا.
- 4 ــ والشكل الأخير أن يأتي أستاذه بكتاب يلتمس منه أن يناوله إياه، فيجيبه الأستاذ بالقبول، ولكن دون أن ينظر في الكتاب، أو يراجعه، أو يقابله.

ويرى بعضهم أن عدم تمليك الطالب الكتاب، أو عدم إعارته إياه (الشكلان الثالث والرابع) مما لا فائدة فيه، فهو مجرد إجازة. غير أن الخافظ أبا الفداء إسماعيل بن كثير (701-774 هـ)، يرى أن الكتاب إذا كان

<sup>(78)</sup> هو الإمام الحافظ عيسي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف، مؤلف «تهذيب الأسهاء والصفات»، وشارح صحيح مسلم، توفي سنة 676 هـ.

مشهوراً كصحيحي البخاري ومسلم، فذلك يعتبر كما ملّكه إياه، أو (79) قدّمه له عارية.

خامساً \_ المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ بخطه، أو ينيب عنه من يكتب بعض حديثه لتلميذ حاضر لديه، أو لشخص غائب عنه، فالصور المتحصلة أربع هي:

- (أ) كتابة الشيخ لتلميذه الحاضر أمامه.
- (ب) كتابة نائب الشيخ لتلميذ الشيخ الحاضر أمامه.
  - (ج) كتابة الشيخ للشخص الغائب عنه.
- (د) كتابة نائب الشيخ للشخص الغائب عن الشيخ.

الصورتان الأوليان لا غبار عليها، فثقة التلميذ في صحة كتابة الشيخ أو نائبه، ثقة لا تتزعزع، لأن التلميذ كان حاضراً أثناء الكتابة، فلا مجال لأدنى شك. أما الصورتان الأخيرتان فيشترط فيها للتوافر الصدق أن يكون الكاتب نيابة عن الشيخ، والرسول الذي بلّغ المكتوب للمكتوب إليه، كلاهما ثقة عدل.

ثم إن المكاتبة قد تكون مقرونة بالإجازة، وقد لا تكون، فمجموع الصور ثمان. فإن كانت المكاتبة مقرونة بالإجازة، كانت أعلى درجة من المكاتبة وحدها، وكانت المكاتبة حينئذ بمثابة الإجازة المقرونة بالمناولة، ويفضلها بعضهم على السماع نفسه. وإن لم تقترن المكاتبة بالإجازة أو الإذن في الرواية، فالمشهور جواز الرواية بها، وتكون المكاتبة حينئذ أقوى من الإجازة وحدها.

ومن الأليق للراوي ـ المجاز كتابة ـ أن يقول: «أخبرنا أو حدثنا

<sup>(79)</sup> ابن كثير: «الباعث الحثيث». دار الفكر، بيروت، ص 66.

فلان مكاتبة الي بزيادة هذا القيد الضروري (مكاتبة) حتى لا تلتبس المكاتبة بالسماع.

هذا وإجازة العلامة ابن غازي للعلامة البلوي مؤلف هذا الثبت، هي من النوع الثالث، أي أنها كانت مكاتبة الشيخ لتلميذه الغائب عنه، وكانت الإجازة متلفظاً بها أثناء الكتابة حسبها اشترطه المستجيز في كتابه (80)، وحسبها أثبته المجيز في إجازته (81).

أما الصورة الرابعة فتتمثل في إجازة العلامة الحوضي التي راسله البلوي بشأنها، فبعث له الحوضي إجازته وقد حررها بالنيابة عنه ولده (82).

سادساً \_ الإعلام: ويراد به أن يخبر الشيخ تلميذه بأن هذا الكتاب أو ذاك الحديث من سماعه من الشيخ فلان، من غير أن يأذن له في روايته عنه. ويعتبر الإعلام طريقة أخرى من طرق تحمل العلم، وقد جوّز الرواية به طائفة من المحدثين والفقهاء، لأن الشيخ بهذا الإعلام يكون كأنه أعطى \_ ضمنياً \_ الإجازة لتلميذه، فكأنه قال له بعد الإخبار: «ارو عني هذا». بل إن بعض الظاهرية يرون أن الشيخ لو أعلم تلميذه بما سمع، ثم نهاه عن روايته، فللتلميذ الحق كل الحق أن يروي عنه ذلك، رغم فقدان إذن الأستاذ.

سابعاً \_ الموصية: وهي أن يوصي الشيخ بكتاب من مروياته لشخص ما. فقد رخص السلف للموصى له برواية ذلك الكتاب عن الشيخ، وشبهوا الوصية بالمناولة والإعلام، فكأن الشيخ \_ حينها أوصى \_

<sup>(80)</sup> راجع كتاب والتعلل برسوم الإسناد، لابن غازي، ص 3أ، مخطوطة بيد المؤلف تحمل رقم 3444، بالمكتبة الملكية، الرباط.

<sup>(81)</sup> راجع ثبت البلوي، ص55ب، ثم ص37ب من كتاب التعلل، نسخة أخرى بالمكتبة الملكية، تحمل رقم 1203.

<sup>(82)</sup> راجع صفحة 51، من الثبت.

كان يخبر ذلك الشخص أن الكتاب من مروياته أو مسموعاته، وأنه يناوله إياه. فمن حقه أن يرويه عنه، وإن لم يصرح الشيخ بذلك.

ثامناً \_ الوجادة: وهي أن يجد الشخص حديثاً أو كتاباً بخط يد شيخ معروف، وباسناده، فيأخذ الحديث أو الكتاب، ويرويه من غير سماع أو إجازة أو مناولة من ذلك الشيخ.

وتعتبر الوجادة آخر طرق تحمل العلم، ويشترط في الرواية بها أن تكون على سبيل الحكاية فيقول الراوي: «وجدت بخط فلان: حدثنا فلان... إلى آخر السند والمتن».

وقد منع العمل بالوجادة طائفة من الفقهاء والمحدثين، غير أن الإمام الشافعي وأصحابه أجازوا العمل بها، بينها آخرون أوجبوه. وقد استحسن العلامة ابن الصلاح هذا الرأي الأخير، لتعذر شروط الرواية حسب رأيه \_ في هذا الزمان المتأخر(83).

ومما تقدم يتضح لنا أن ثبت البلوي هذا يتضمن ألواناً من المعارف والعلوم والتحملات، قد لا نجدها مجتمعة إلا فيه. فزيادة على ما سبقت الإشارة إليه من قبل، يمكن التنويه هنا بما يحتوي عليه من أسانيد إطعام اللقمة، وإلباس خرقة المتصوفة، والمصافحة بالشد على اليد، ومن أشعار ومقطعات شعرية في شتى الموضوعات، ومن رؤى وأحلام لطيفة، ومن أدعية دينية، وأناشيد صوفية، ونجاوي إلهية... إلى غير ذلك مما يمكن للقارىء أن يطلع عليه في صلب الكتاب.

<sup>(83)</sup> ابن كثير: الباعث الحثيث. ص56-69؛ السيوطي: الألفية. مكتبة المنار، القاهرة 1332، ص28-34. ثم الدكتور صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه. دار العلم للملاين، بيروت، ص88-104.

### مخطوط آخر لنفس المؤلف:

سبقت الإشارة إلى ما ذكره العلامة أبو العباس أحمد بابا التنبكي، من أن للعلامة أبي جعفر أحمد البلوي شرحا على «الخزرجية» وأن له غيره، وغير خاف أن كلمة «وغيره» تشمل هذا المخطوط الذي ندرسه، وقد تشمل سواه. وكان من المظنون أن هذه الكتب تعد ضائعة أو في حكم الضائعة. وأثناء البحث تبين لي أن بمكتبة الاسكوريال مخطوطاً اعتبره بعض الباحثين «مجهول لمؤلف»، ولكني سرعان ما اكتشفت أن مؤلفه هو البلوي نفسه. لنستمع إلى الباحث ميخائيل الغزيري يتحدث في كتابه الملكتبة العربية الاسبانية بالاسكوريال» (84)، فيقول باللاتينية ما ترجمته:

«مخطوط تنقصه البداية. كتبه مؤلفه بمدينة غلطة عام 908 هـ/1502م. ويتضمن شرحاً للقصيدة الآنفة الذكر، يسمى (كتاب بحر البسيط في العروض)، وهو كتاب يمتاز من حيث سعة العلم وكبر الحجم على سائر الشروح التي ظهرت من قبل.

«وعلى الرغم من أن اسم المؤلف مجهول، فإننا جد مستيقنين بأنه كان اسبانياً (يقصد أندلسياً)، لأنه في أمكنة متعددة من كتابه، يضفي صفة المواطنة على ضياء الدين مؤلف القصيدة التي تحدثنا عنها من قبل».

يتضح مما تقدم أن نسخة الاسكوريال من هذا المخطوط، مبتورة الأول، ولذا لم يتمكن الغزيري من معرفة مؤلفه. ومع ذلك فكلامه يكتسي أهمية لا يستهان بها، حيث إنه أثبت مكان تأليف هذا الشرح وتاريخ تأليفه، كما تمكن من التعرف على عنوان الشرح، وإن كان قد أعوزته الدقة في ترجمة ذلك العنوان إلى اللاتينية.

Bibliotheca, Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, 1760-70, tomo 1, página 82, bajo el número 332.

ولنستمع أيضاً إلى ما كتبه المستشرق الفرنسي (85) (Hartwig) Oberenbourg) حول هذا الموضوع فنجده يقول:

«شرح آخر للقصيدة نفسها. تنقصه البداية. ولأجل التعرف على هوية هذا الشرح، ربما يفيدنا هنا نقل الكلمات الأولى من شرح البيتين الأخيرين من القصيدة: (الضمير لما لا يصح في الموضع غيره، أي وقد كملت هذه المقصورة ستاً وتسعين قسمًا فيه...).

(نسخة مؤرخة بعام 908 للهجرة (1502 للميلاد). مكتوبة على الورق. خط آسيوي (يقصد عربي). 109 ورقة. 21 سطراً في كل صفحة. (الغزيري تحت رقم 332)».

لقد ذكر هذا المؤلف تاريخ تأليف الشرح، ولكنه لم يذكر مكانه. وحاول أن يتعرف على عنوان الشرح ولكن دون جدوى، حيث ظن من خلال ما نقله أن اسم الشرح هو «المقصورة»، مع أن الأمر ليس كذلك إذ المقصورة في عرف العروضيين هي القصيدة التي يكون رويها ألفاً لينة (ألفاً مقصورة) والخزرجية أو الرامزة هي من هذا النوع.

ولننظر الآن فيها قاله العلامة مصطفى بن عبد الله المعروف باسم حاجي خليفة حول الموضوع. عالج هذا المؤلف القضية في كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مرتين:

إحداهما، حين تحدث عن الخزرجية تحت رقم 8132 حيث قال: «عروض الخزرجية في العروض والقوافي: منظومة قصيدة في البحر الطويل للإمام ضياء الدين أبي محمد الخزرجي عبدالله بن محمد المالكي الأندلسي. أولها:

Les Manuscrits Arabes de L'Escurial, Paris, 1884, tomo 1, pag. 212, bajo el (85) número 334.

#### لك الحمديا ألله والشكر والثنا . . . . . .

وشرحه عبد الرحمن بن أبي بكر بن العيني المتوفى سنة 893، وشرحه أحمد بن علي بن أحمد البلوي، أوله: الحمد لله الذي شرح منا لفكّ رموز علماء أمته (\*\*) صدور... الخ، وهو شرح مبسوط صنفه الشارح بغلطة، وفرغ منه (\*\*) في ربيع الأول سنة 908 هـ (86).

والأخرى، حين تحدث عن شراح الخزرجية فقال: من شراح الخزرجية لمؤلفها ضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي المالكي الأندلسي: أحمد بن علي بن أحمد البلوي، وشرحه يبدأ بقوله: «الحمد لله الذي شرح...» إلى آخر ما مرّ ذكره (87).

لقد بات من الواضح تمام الوضوح أن أدنى مقارنة تعقد بين ما قاله (M. Casiri) و (H. Derenbourg)، من جهة، وبين ما قاله حاجي خليفة من جهة، تدلنا بما لا يدع أي مجال للشك، على أن ذلك المخطوط المجهول المؤلف، إنما هو أحد تآليف أبي جعفر أحمد بن علي البلوي.

وعلى أي حال، فلنستبشر خيراً بظهور هذا المخطوط الثاني للعلامة البلوي، فقد تكون هذه خطوة أولى باعثة على تحقيقه ونشره في المستقبل، وحافزاً قوياً على البحث عن سائر مخطوطاته، إن كانت له مخطوطات أخرى، وفي ظني أنها كائنة.

<sup>(\*)</sup> كلمة (أمنه) ساقطة في طبعة لندن، ومثبتة في طبعة استانبول.

<sup>( \*\* )</sup> كلمة (منه) ساقطة في كلتا الطبعتين، واثبتناها لمقتضى السياق.

<sup>(86)</sup> حاجى خليفة: «كشف الظنون». طبعة لندن، سنة 1845، جزء 4، ص 203.

<sup>(87)</sup> حاجي خليفة: «كشف الظنون». طبعة استانبول، سنة 1943، المجلد 2، ص 1136.

## خامساً \_ طريقة العمل

كلما فكرت فيما قمت به من عمل في سبيل ترجمة «ثبت» العلامة البلوي، وتحقيقه، تذكرت ذلك الساحر الصيني الذي شاهده الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة (88)، وتحدث عن أعماله العجيبة في رحلته التي تحمل عنوان «تحفة النظار، في غرائب الأمصار، وعجائب الأسفار».

لقد شاهد في حضرة أمير صيني، منظراً عجيباً، ذلك أن ساحراً رمى في الجوّ، كرة خشبية بها ثقب، وفيها سيور طوال، فارتفعت الكرة حتى غابت عن الأنظار، ولم يبق في يده إلاّ طرف من السير. حينئذ أمر مساعده، فتعلّق بالسير حتى غاب عن الأبصار.

وهنا ناداه الساحر ثلاثاً، فلم يجبه، حينئذ أخذ بيده سكيناً وتبعه، وقطع جسمه إرباً إرباً، ورمى بأجزاء الجسم كلها إلى الأرض، ثم هبط وهو يلهث، وثيابه ملطخة بالدم. وبعد أن قام بتحية الأمير، جمع قطع جسم الصبي. وألصقها بعضها ببعض، ثم ركله برجله، فقام الصبي، سويّ الخلقة كما كان (89).

<sup>(88)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، المعروف بابن بطوطة (725-777 هـ/1378-1378 م).

<sup>(89)</sup> تحفة النظار، المطبعة الأزهرية بالقاهرة، 1928/1346، جزء ثان، ص 168.



ساعة أقدمت على اتخاذ مخطوطة البلوي موضوع أطروحة، ألفيتني أمام أشلاء كتاب، مقطّعة، مجزأة لا يربط بينها رابط متين، فكل ورقة أو مجموعة أوراق، مستقلة عما قبلها وعما بعدها، وفي إمكان الواحد أن يرتبها كيف أراد، وله أن يقدم أو يؤخر ما شاء على ما شاء.

وإذا أضفت إلى ما تقدم، ذلك الخلل الناتج عن البتر الذي يباغت القارىء من حين لآخر، وما توجد عليه لغة الكتاب من التركيز والاختصار المخلّ أحياناً بالمعنى. . . إذا عرفنا ذلك، أدركنا مقدار ما يعانيه الباحث من عنت ومشقة، عند ما يفكر في دراسة مثل هذا المخطوط، وإخراجه إلى عالم النور في ثوب قشيب، وحلّة جديدة.

أمام كل هذا، وأكثر منه وجدت نفسي مضطراً أن أقوم بما يشبه عمل الساحر الآنف الذكر، فماذا فعلت؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، أود أن أعرض أمام أنظار القراء، مزيداً من المصاعب، ليتبينوا مدى الجهد المبذول.

1 \_ أول الصعوبات تتجلى في الخط. إن خط المؤلف أبي جعفر البلوي خط أندلسي \_ كها سبق أن أشرت \_ فقد لا يصعب على مغربي مثلي أن يحل رموزه، ويفك معمياته، ويتغلب على مصاعبه، ولكن الواقع أنى عانيت من أجله مشاق ومتاعب ناتجة عن شيئين:

- (أ) دقة خطوط الكلمات، وتشابه أشكال بعض الحروف.
- (ب) عدم نقط بعض الحروف أصلاً، أو تلاشي نقطها بحرور الزمن، فأصبحت الحروف غير المنقوطة تثير الشبه والشكوك، وصار في الإمكان أن تقرأ الكلمة بأكثر من وجه، ذلك أن الحروف الهجائية العربية، تنقسم من حيث الشكل إلى مجموعات متشابهة، لا يميز بينها إلا النقط، فإذا أهمل النقط

أو تـلاشى بمـرور الـزمن، كـان ذلك سبباً لــلالتبـاس أو للاحتمالات المختلفة التي قد يعجز السياق أحياناً عن كبح جاحها.

ثم إن الكتاب يحتوي على عدة خطوط. وهذه الخطوط تختلف فيما بينها وضوحاً وخفاء، جودة ورداءة، صواباً وخطأ. فلو كان الخط واحداً من أول الكتاب إلى آخره، لهان الأمر بعض الشيء، لأن الدارس الباحث يستأنس بالخط، ويتعرف على أسلوب الكاتب في الكتابة من أول وهلة، وعلى قاموسه اللغوي، وعلى معارفه ومكوّنات شخصيته، فيستعين بذلك كله على ما هو بصدده، من دراسة وتفسير وإيضاح.

وليس هذا فحسب، بل إن الخطوط كلها قديمة، وتاريخ أحدثها يرجع إلى ما يقرب من خمسة قرون، وهذه المدة الفاصلة بيننا وبين أصحاب الخطوط، ليست بالعهد اليسير، والخط العربي \_ كسائر الخطوط \_ في تطور وتباين، ينبتان من البيئة والزمن والشخص معاً. وهكذا نجد أشكال حروف تختلف من شخص لآخر، وأحياناً تختلف حتى أشكال حروف الكاتب الواحد.

ويبدو لي من خلال هذا أن القوم حينئذ لم يكونوا يهتمون بتحسين الخطوط على المستوى الوطني العام، فلم تكن لهم مدارس مختصة بتعليم الخط، ولذلك لم يكونوا يدرسونه على أساتذة مختصين، ولم يكن من أجل ذلك يحصل لهم التناسق بين الخطوط الذي يحصل عادة بين طالبي تحسين الخطوط المشتركين في الإحاطة بقواعد عامة، باستعمالها والتمرن عليها، يحسن خطهم ويجود عبر الزمن.

ولكن التعليم الخطي الوحيد الذي كان يعلم، ـ في رأيي ـ ذلك الذي كان يتلقاه الطفل على مكتبه ومقرئه القرآن. ولا ريب أن رسم

القرآن الكريم، يختلف قليلًا عن الرسم العادي الذي تتطلبه قواعد اللغة العربية. وإن المطلع على الأصل المخطوط يلاحظ تأثير الرسم القرآني في كتابة بعض الشيوخ، ويلاحظ أيضاً محافظة البلوي على ذلك الرسم فيها ينقله عن مشايخه، وكأنه كان يعتبر ذلك أمانة علمية تجب المحافظة عليها.

2 \_ إن المسألة لم تقتصر على صعوبة الخط واختلافه، بل تعدتها إلى صعوبة الترقيم. سبقت الإشارة إلى أنواع الأرقام الثلاثة التي استعملها مؤلف الكتاب وبعض أساتذته المجيزين له، وخاصة ذلك النوع الغريب الذي كان يستعمل بين الطبقات الخاصة من العلماء والعدول بقصد التعمية على العوام، ولم يبق له استعمال الآن في الأوساط العلمية، وأعني به وأشكال القلم الفاسي».

وبالرجوع إلى ما تبقّى من خزانة المغفور له والدي، وإلى ما أملك من بعض مراجع، استطعت تذليل الصعوبة المتعلقة بهذا النوع من الترقيم الذي يتركب \_ أساساً \_ من حروف الهجاء، وهذه كما أشرنا منذ قليل تختلف كتابتها باختلاف الكاتبين.

وزيادة في التحري، ولإفساح مجال المقارنة لمن شاء من القراء أو الباحثين، ميزت التواريخ التي كتبت بالقلم الفاسي، أو سجلت بالرقم الغباري أو الهندي، فكتبتها بالأرقام. فكل تاريخ في نصوص المخطوط وجد مكتوباً بالأرقام لا بالحروف، هو في الأصل مكتوب بنوع من أنواع الترقيم المشار إليها. ويستثنى من هذا \_ بالطبع \_ ما وجد بين قوسين، فهو للتاريخ الميلادي، أو ما كتب على الهامش من أرقام، فإني دوّنتها ترتيباً للجزاء الموضوعات المختلفة، أو تبييناً لصفحات المخطوط، بقصد التنسيق بين الأصل وبين الترجمة أو الطبعة. كل ذلك بغية التوضيح والتسهيل على القارىء أو الدارس.

3 ــ ومن المصاعب التي واجهتها، كون المخطوط هو الوحيد في العالم. إن هذه مزية ولا ريب، ولكنها في الوقت ذاته صعوبة أيضاً. ذلك أن المترجم للكتاب أو محققه لا يجد أمامه نسخة أو نسخاً أخرى يستشيرها في بعض المصاعب، ويستعين بها في المقارنة وحلّ الرموز أو الألغاز التي من شأنها أن تعترض سبيل كل باحث محقق. فلا مجال هنا والنسخة وحيدة للمقارنة بين النسخ، ولترجيح ما ورد في هذه النسخة عما ورد في تلك، لأن البضاعة واحدة غير متعددة. فلم يبق إذن إلّا الاعتماد على النفس، والبحث في بعض المظان التي قد تتناول الموضوع ولو بطريقة هامشية أو استطرادية.

4 ــ ومن الصعاب التي قد يلاحظها القارىء تلك التي تتعلق بالأسلوب العلمي الخاص، وأقصد به مصطلحات الرواة وعلماء الحديث، فهذا الأسلوب المتعلق بالأسانيد له اصطلاحاته الخاصة التي يمكن التمثيل لها بكتابة حرف الحاء مجرداً هكذا ح دلالة على تحويل في السند، أي أن طالب الرواية أخذ الحديث أو الكتاب ذاته عن طريق راو أو رواة آخرين.

ويمكن التمثيل لذلك أيضاً بكلمة «قال» فهي أحياناً تذكر، وأحياناً تحذف، والعلماء في ذلك فريقان:

- (أ) فأقليتهم تدقق في الرواية، وتلتزم مثل هذه الصيغة: أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال... الخ.
- (ب) بينها الأكثرية تستسيغ حذف «قال» فتكتفي بمثل هذه الصيغة: أخبرنا فلان، أخبرنا فلان... النخ، وفي هذا تسهيل للرواية، وتساهل من الرواة، وتجنب لتكرار لفظة «قال»، واكتفاء بكلمة أخبرنا الدالة عليها. هذا ويجيز النحاة حذف جملة الفعل والفاعل إذا دلّت عليهها قرينة (90).

<sup>(90)</sup> سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان): كتاب سيبويه. تحقيق (H. Derenbourg)، باريس =

وقد استعمل البلوي الأسلوبين معاً، مثله في ذلك مثل أساتذته، فمرة كانوا يحذفون من سندهم كلمة «قال» ومرة كانوا يثبتونها.

وأمثل لمصطلحات الرواية كذلك بهذه الرموز «أنا» و «ثنا» فمعنى هذه الكلمة الأخيرة «حدثنا». ومعنى تلك «أخبرنا» أو «أنبأنا».

5 \_ ومن الصعوبات أيضاً صعوبة العثور أحياناً على المقابل القشتالي لبعض الكلمات الدقيقة المعنى، أو لبعض المصطلحات الفنية. وهذه الصعوبة تصادف المترجمين لمختلف اللغات على السواء، لأن لكل لغة مفرداتها وقوانينها وأساليبها وخصائصها الفنية.

6 ـ يضاف إلى ما تقدم تلك الصعوبة التي تصادف المترجم من اللغة العربية خاصة، والتي تتعلق بشكل أو ضبط الكلمات العربية، وأعني أسهاء الأعلام من شخصية وجغرافية. فعلى المترجم أو الناقل إلى لغة لاتينية أو غير لاتينية أن يعرف الضبط الحقيقي للكلمة، وإلا وقع في المحذور، وصحف بعض تلك الأعلام.

بعد الفراغ من استعراض هذه الأوجه من الصعاب التي استطيع القول \_ ولله الحمد والشكر \_ بأني تغلبت عليها أو جلها على الأقل، أعرّج على ذكر ما قمت به في سبيل إنجاز هذا العمل على الوجه المطلوب. ومن أجل ذلك، وتحقيقاً لهذا الغرض الأسمى، قمت بأعمال بعضها جوهري من صميم الموضوع، وبعضها الآخر يكتسي صبغة التمهيد أو التكميل. وأجمل تلك الأعمال فيها يلي:

أولاً ــ قراءة المخطوط كله من أوله إلى آخره، قراءة تأمل وإنعام نظر.

<sup>=</sup> سنة 1881، ص 119، ج 1. ثم ابن هشام، مغني اللبيب، طبعة القاهرة، ج 2، ص 169.

ثانياً ـ نسخ أوراق المخطوط من جديد، بكتابة ما فيها بوساطة الآلة الكاتبة، العربية ووضع فهرس مبدئي لموضوعات المخطوط الرئيسية.

ثالثاً \_ حصر مواطن الصعوبة وإحصاؤها وتحديد مواقعها من الكتاب.

رابعاً ـ البحث عن تذليل لكل صعوبة، بالرجوع إلى المظان من مراجع لغة، وكتب تراجم، ومؤلفات في مختلف العلوم والفنون والآداب.

خامساً ـ تقليب كل أوجه الاحتمالات، والخروج من ذلك برأي في الموضوع.

سادساً \_ وضع عناوين للموضوعات العامة، وعناوين فرعية لكل موضوع يتطلب ذلك.

سابعاً \_ تحقيق بعض الأعلام الجغرافية، وتحديد مواقعها، ثم التعليق على بعض الشخصيات الواردة بالمخطوط، والإتيان بترجمة قصيرة لحياتهم، تنويراً لذهن القارىء العادي، وإتماماً للفائدة.

ثامناً \_ تخريج الآيات القرآنية بالبحث عن مواضعها من السور التي تنتمي إليها. وبما أن بعض الآيات متشابهة، وحيث إن المؤلف كان أحياناً يجتزىء من الآية بطرف يسير منها، فإني كنت اضطر في بعض الحالات إلى قراءة القرآن كله، أو جزء كبير منه على الأقل، لأتبين موضع هذه الآية، أو الجزء من تلك.

تاسعاً \_ تخريج الأحاديث النبوية من الكتب الصحاح. وهذه النقطة كانت أصعب مما قبلها، ذلك أني كنت اضطر إلى مراجعة تلك

الكتب، أو بعض أجزائها بالتدقيق، حتى أعثر على ما يشير إليه المؤلف في كتابه.

عاشراً \_ إتمام الأبيات الشعرية، وأحياناً أشطار الأبيات، ونسبتها إلى قائليها.

وكانت هذه العملية في الواقع أصعب من سابقتيها، ذلك أن البيت أو القصيدة في البيدو كانا مشهورين في عصر المؤلف، ومتداولين ومعروفاً صاحبها، فلم يكلف البلوي نفسه مشقة إتمام البيت أو القصيدة، أو نسبتها إلى قائلها، اتكالاً منه على شهرتها وشهرة قائلها لدى المفكرين المعاصرين، أو بعبارة أصح لدى طائفة خاصة منهم.

وفي هذه الحالة كان لا بد لي من البحث، والبحث الطويل في المصادر، علني أعثر على بغيتي. واعترف أني قد قضيت الشهور الطوال \_ أحياناً \_ قبل أن اهتدي إلى تكملة بعض الأبيات، أو قبل أن أستطيع نسبتها إلى قائلها الأصلي. ثم إني قمت بتقطيع الأبيات أو القصائد الشعرية، ونسبتها إلى البحر الذي صيغت بمقتضاه.

حادي عشر ـ ترجمة المخطوط إلى اللغة القشتالية (الاسبانية). وللترجمة من لغة إلى أخرى طريقتان اثنتان لا ثالثة لهما:

الأولى حرفية: وهي أن تترجم كل كلمة من كلمات اللغة المنقول عنها إلى ما يماثلها من كلمات اللغة المنقول إليها. وتقف في سبيل تحقيق هذه الترجمة الحرفية على الوجه الأكمل، صعوبات أهمها:

(أ) أَن بعض مفردات اللغة المنقول عنها، لا يوجد لها مقابل في اللغة المنقول إليها، والعكس صحيح.

- (ب) أن خصائص البنية أو التركيب، تختلف من لغة إلى أخرى. فهي ليست متماثلة دائمًا، وخاصة بين لغتين مختلفتي الأصل، كالعربية والقشتالية، فالأولى تنتمي إلى الفصيلة السامية، بينها الثانية تنتمي إلى الفصيلة الأريّة أو الهندو \_ أوروبية.
- (ج) أن الترجمة التي تتم حسب هذه الطريقة، قد تكون من وجهة نظر أرباب اللغة المنقول إليها، ركيكة تبدو عليها آثار الترجمة، ويسودها الغموض أحياناً.
- (د) أن الكتب التي تتم ترجمتها بهذه الطريقة، قد دلت التجربة على أنها قد تظل دائبًا في مسيس الحاجة إلى ترجمتها من جديد، حسب طريقة أخرى أكثر سداداً، وهي التي سنتحدث عنها بعد:

والثانية حرّة: وهي أن يتأمل المترجم معاني الكلمات والجمل التي يريد نقلها إلى لغة أخرى، فيترجمها إلى ما يناسبها من المعاني، مراعياً في ذلك الدقة والأمانة في النقل، والمحافظة على المعاني الأصلية للنصوص المترجمة، وخصائص اللغة المنقول إليها، وذوق أهلها الأدبي.

ولا شك أن هذه الطريقة أجود من سابقتها، وأخلد على مرّ الزمن. وهذه الطريقة الأخيرة الحرة، هي التي حاولت اتباعها في ترجمة مخطوط البلوي إلى اللغة القشتالية.

ثاني عشر ــ إنجاز هذه الدراسة التي شاء لها الحظ أن تكون مركزة هكذا. ثم إعداد فهارس مختلفة، لمحتويات المخطوط، تسهيلًا للبحث، وإبرازاً للشخصيات العلمية بالغرب الإسلامي عموماً، وبالأندلس خصوصاً، وبمملكة غرناطة الإسلامية بوجه أخص.

هذا، وأملي وطيد في أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل على الوجه المرضي. فإن كان الأمر كذلك، فتلك كانت رغبتي منذ البداية، ومن الله استمددت العون، إذ هو ولي كل توفيق وسداد.

القسمالثاين

الثبت

# [1/ب] السميتُه بِيُمنِ اللَّهِ وبركته:

ثبت مبارك بحول الله، يحتوي على أسماء شيوخ كاتب الأحرف أفقر الخلق إلى الله \_ سبحانه \_ عبيده الضعيف أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلويّ الوادي آشي الأندلسي، هداه الله ووفقه

# القَلْصَاديّ : أول شيوخ البلَويّ بغرناطة

[2/<sup>†</sup>] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلىّ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا.

أول من قرأت عليه بحضرة غرناطة، شيخنا الإمام العلامة الحاج الصالح الرحّال، فرضيّ العصر وعدديّه، ذو التصانيف العديدة الكثيرة. والفوائد الفريدة الغزيرة أبو الحسن عليّ بن محمد بن محمد بن عليّ القرشيّ الشهير بالقلصادي<sup>(1)</sup>، قدس الله روحه، ونوّر ضريحه.

أخذت عنه علمي العدد والفرائض تفقّهاً وعملًا، وحصل لي ببركته وخالص نيته، نفعه الله ونفع به، نفع كثير. ولم أر مثله سلامة باطن، وصدق نيّة، وحرصاً على إيصال الإفادة. رحمه الله.

<sup>(1)</sup> القلصادي ـ بسكون اللام وفتحها ـ أصله من بسطة (Baza)، وبها تفقه. ثم انتقل إلى غرناطة، فأخذ عن جلة شيوخها. ورحل إلى المشرق مارًا ببلدان المغرب العربي، فاتصل بشيوخ عديدين، وأخذ عنهم. وقد ذكر في (رحلته) نيّفاً وعشرين منهم. وعاد بعد ذلك إلى غرناطة ليستوطنها. غير أنه هجر وطنه بعد ذلك ليستقر نهائياً في شمالي افريقية، وأدركته الوفاة في (بعجاية) في منتصف ذي الحجة الحرام 189 هـ (1486/12/12). هو آخر من له التآليف الكثيرة من أهل الأندلس. بعضها مطبوع، وبعضها الاخر مفقود أو في حكم المفقود، من تلامذته، الشيخ الإمام السنوسيّ. أخذ عنه الفرائض ونال إجازته العامة.

### شيوخ القلصادي:

له رواية عن جماعة من الجِلَّة، أخذ عنهم في رحلته المشرقية.

أولهم: الإمام العلّامة المدرّس المشاور الصوفي الراوية المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد المغراويّ الخزريّ المعروف بابن (1) زَاغُ التلمساني، رحمه الله.

من أشياخه: ولي الدين أبوزرعة (2) العراقي، أجاز له عامة ما رواه على اختلاف طرقه، وما قاله، ومن ذلك الموطًا \_ رواية يحيى، ويحيى بن بكير، وأبي مصعب، والقعنبي \_ والكتب (3) الستة، ومسندات الشافعي، والدارمي، والطيالسي، وعبد بن حميد، وكتابا الأدب للبخاري، والبيهقي، وصحيح ابن حبّان، والصغير من معاجم الطبراني (4)، أحاله

(1) ابن زاغ \_ هكذا بضمة فوق الغين المفردة \_: له تلاميذ كثيرون، وتآليف عديدة، توفي \_ عن سنّ تناهز الثالثة والستين سنة \_ يوم الخميس 14، ربيع الأول، 845 هـ (1441/8/3).

(2) ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكرديّ الرازيّ، ثم المصريّ (2) ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكرديّ الرازيّ، ثم المصرية (1423-1361 م). رحل مع أبيه إلى دمشق سنة 765 هـ فدرس فيها. ثم عاد إلى مصر، فارتفعت بها منزلته، وعظم صيته، إلى أن وليّ بها القضاء، سنة 824 هـ. وتولى التدريس، وأقبل الطلاب على دروسه من كل حدب وصوب، وأتقن عملية التدريس مما جعل والده يقول عن دروسه:

دروسُ أحمدَ خير من دروس أَبِهْ وذاك عنــدَ أبيــهِ منتهَى أَرَبــه وقد أملى أبو زرعة من الأحاديث أكثر من 600 مجلس. هذا، وقد توفي والده

زين الدين عبد الرحيم، سنة 806هـ (14043).

(3) الكتب الستة الصحاح في الحديث هي: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أي داود، سنن الترمذي، مجتبى النسائي، سنن ابن ماجه. غير أن بعض العلماء، يحل على سنن ابن ماجه، موطًا الإمام مالك؛ ويعضهم الآخر يجعل مكانها مسند الدارميّ.

(4) الطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي . . . وهو منسوب إلى طبرية =

فيها على أسانيده المكتوبة في استدعاء الشيخ أبي الفضل ابن الإمام (1) والشمائل بسماعه على أبي حفص عمر بن محمد بن أبي بكر الشحطبي في 3 من عمره بدمشق، بسماعه على أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري (2) بسماعه له على الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي.

قال: أنبأنا الإمام أبوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله البَسْطامِي، أنبأنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي الدهقان، أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي، أنبأنا الهيثم بن كليب الشاشي، حدثنا الترمذي.

قال: ومن أشياخي في الرواية بالقاهرة، القاضي ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القاسم الربعي التونسي، وهو من أصحاب ابن دقيق العيد (3)؛ وأبو الحرم القلانسيّ، وأبو العباس أحمد بن أبي بكر بن

الشام، أما الطبري فمنسوب إلى طبرستان ببلاد العجم. ويعتبر الطبراني حافظ عصره بلا منازع، وهو صاحب المعاجم الثلاثة في الحديث: الصغير والكبير والوسيط. ولد الطبراني بطبرية، سنة 260 هـ (37-871 م)، وتوفي بأصبهان سنة 360 هـ (70-971 م).

<sup>(1)</sup> أبو الفضل محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام التلمساني. رحل إلى المشرق سنة 810 (1408-1) ماراً بتونس والقاهرة التي حج منها ثم عاد إليها. ثم سافر سنة 812 إلى الشام، وتزاحم الناس على مجالسه بدمشق حيث عرف فضله، وتوفى 845 (1442-1).

<sup>(2)</sup> أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن قدامة المقدسي (690-690 هـ = 1291-1201 م) عرف بابن البخاري، لأن والده أقام ببخارى مدة من الزمن.

<sup>(3)</sup> تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد. ولد بساحل ينبع بالحجاز، سنة 625هـ، وتوفي بمصر، سنة 706 (6-1307)، من مؤلفاته: الإلمام في الحديث، وشرحه، وشرح العمدة، وشرح العنوان في أصول الفقه، وكتاب في أصول الدين، وكتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح في مصطلح الحديث.

العطّار؛ وأبو العباس أحمد بن يوسف الخلاطي، وآخرون. وبمصر الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد بن المفسر، وآخرون. وبدمشق يعقوب بن يعقوب الحوري، والقاضي عماد الدين محمد بن موسى بن الشيرجي، وأبو عبد الله رئيس المؤذنين بالجامع الأموي، وعمر بن أميلة، وآخرون؛ وبصالحيتها (1) أحمد ابن المنجم (2)، والحسن بن بن (3) أحمد بن الهبك؛ وصلاح الدين إمام مدرسة أبي عمر وهو آخر أصحاب ابن البخاري، وعمر بن محمد بن أبي بكر الشحطبي، وآخرون. وببيت المقدس قاضيه تاج الدين أبوبكر بن أحمد بن محمد الأموي، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الزيتاوي، وآخرون. وبغزّة قاضيها سليمان بن سالم، وآخرون. وشيخي في دراية الحديث والدي، رحمه الله، ثم ذكر مصنفاته، فزاد على ما ذكره ابن مرزوق، وقال في شرح الترمذي: كتب منه نحو 13 فزاد على ما ذكره ابن مرزوق، وقال في شرح الترمذي: كتب منه نحو 13 أحاديث الأحياء، أكثره بقراءتي، وأماليه (5) 416 مجلساً. وتواليفه كثيرة،

<sup>(1)</sup> صالحية دمشق: تقع بسفح جبل قاسيون الغربي بجوار المدرسة العزيزية. أنشأها الملك عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب، جلس للتدريس بها كبار العلماء، وتخرج منها علماء كثيرون.

<sup>(2)</sup> كذا خطتها أنامل العلامة البلوي (المنجم)، غير أنه في الهامش كتب كلمة (النجم) وفوقها ظاء مشالة دلالة على الظن دون اليقين.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل المخطوط: (بن بن) وهنا نفترض أحد فرضين: أن (بن) الثانية سبق قلم، أو أن (أبا) لها حذف من السياق سهواً. ثم إن (الهبك) وردت هكذا في المخطوط؛ أما كتاب ولحظ الألحاظ، فورد فيه أن ابن أميلة وابن الهبل \_ كذا باللام \_ كانا من أصحاب الفخر ابن البخاري.

<sup>(4)</sup> علق أبو جعفر البلوي هنا قائلًا: «الذي ذكر قبل الاحياء»: ألفية في علوم الحديث تسمى التبصرة والتذكرة، وشرحها، والنكت على ابن الصلاح، وألفية غريب القرآن، وألفية السيرة، ونظم الاقتراح، ومنهاج البيضاوي.

<sup>(5)</sup> ذكر السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص 371) أن الحافظ ابن حجر قال: «إن زين الدين العراقي شرع في إملاء الحديث من سنة 96 ــ أي وسبعمائة ــ فأحيا الله به سنة الإملاء بعد أن كانت دائرةً، فأملى أكثر من أربعمائة مجلس».

وقد سمعت أكثرها عليه. وقد أجزت لهم روايتها إجازة معيّنة: وقد جمعتها في ترجمة أفردتها له سميتها: تحفة الوارد بترجمة الوالد.

ومن شيوخي في الفقه: شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان الكُلْقَيني (1) \_ كذا قيَّده \_ وقرأت عليه منهاج الأصلين من تأليفه، وكثيراً من تصحيح المنهاج تأليفه، وأجزت لهم ذلك إجازة معينة.

ومن شيوخي في الأصلين والمعاني والبيان العلّامة ضياء الدين العفيفي الغرمي، وقد قرأت عليه منهاج البيضاوي (2) بحثاً. وأخبرني أنه يرويه عن الإمام بدر الدين التُستري (3)، عن مؤلفه، فأجزت لهم ذلك إجازة معيّنة.

ومن شيوخي في الرواية: شيخ أهل الأدب، حامل لواء الشعراء في زمانه، جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن نَباتة (4). وقد أخذت عنه كثيراً من مروياته، بعضها حضور قبل سن التمييز، وبعضها

<sup>(1)</sup> البلقيني: نسبة إلى بُلقِيَّنة ـ بضم الباء وكسر القاف وياء ساكنة ونون، كما ضبطها ياقوت في معجم البلدان ـ ، وهي قرية من كورة بنها بجنوب مصر. أجاز البلقيني لابن مرزوق، سنة 792 (1390 م)، وتوفي 805 (1403-20).

<sup>(2)</sup> ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي - نسبة إلى البيضاء، بفارس - هو قاضي القضاة المتبحر في الفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق. من مؤلفاته: مختصر الكشاف المسمى: أنوار التنزيل، المنهاج في الأصول، شرحه الإيضاح في الأصول؛ شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول؛ الغاية القصوى في الفقه؛ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار في علم الكلام -؛ شرح الكافية لابن الحاجب، توفي البيضاوي بمدينة تبريز، سنة 785 (3-1384م) أو سنة 791 (1389م).

<sup>(3)</sup> التستري: نسبة إلى تُسْترَ ــ بتاء مضمومة وسين ساكنة ثم تاء مفتوحة، والناس ينطقونها: ششتر بشيئين معجمتين ــ وهي بلدة مشهورة من كورة الأهواز باقليم خوزستان (عربستان).

<sup>(4)</sup> ابن نباتة الجذامي المصري: ولد في القاهرة، وبها تأدب ونبغ في الشعر، توفي سنة 768 (6-1367) ونباتة هنا بالفتح لا غير. أما ابن نباتة السعدي وابن نباتة الفارقي فاسمها بضم النون لا بفتحها.

سماع. فماً حضرته عليه، وأجاز لي روايته، جميع سيرة النبيّ، صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن إسحاق، تهذيب ابن هشام، بسماعه على أبى المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي (1)، بسماعه من أبي البركات عبد القوي بن عبد العزيز بن الجباب، بسماعه من أبي محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي، بسماعه من القاضي أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي: أنبأنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد البرّاز، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن البرقي، حدثنا عبد الرحيم بن المبرقي، حدثنا عبد الرحيم بن المبرقي، حدثنا عبد اللك بن هشام (2).

وأنشدنا من لفظه لنفسه وقد كتبهما عنه الحافظ أبوعبد الله الذهبي، ورواهما عنه في معجمه (بحر الكامل):

يا ربِّ أسألُك الغِنى عن معشرٍ غضِبوا، وكافَوْا بالجَفاء توددي قالُوا: كرِهْنا منه مدَّ لسانِه واللَّهِ ما كرهوا سوى مدَّ اليدِ

وأنشدنا أيضاً لنفسه (من بحر الطويل):

دَعونِ في حُلىً مِن العيش مائساً ومرتقِباً من بعدِه عفْوَ راحِمِ أُمُدّ إلى ذات الأسَاوِر مُقْلتي وأسالُ للأعمال حُسْنَ الخواتم

<sup>(1)</sup> الأبرقوهي (615-701 = 1218-1301) نسبة إلى أبرقوه جنوب شرقي أصبهان، هو مقرىء عدث فاضل، سمع من جماعة من أصحاب أبي الوقت السجريّ.

<sup>(2)</sup> أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: ولد بالبصرة وسكن مصر فتوفي بالفسطاط، سنة 218 (833). من مؤلفاته: سيرة رسول الله (ص)، هذبها من «المغازي والسير» لابن إسحاق، وحذف جملة من أشعارها... وابن إسحاق هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبيّ. نشأ في المدينة المنورة أواخر الدولة الأموية، وتوفي ببغداد سنة 150 هـ (767م).

وأنشدني لنفسه (من بحر السريع):

يا طيبَ أَوْقاتي بوادي (جِلَّقٍ) وفَرحتي مع الغزال الحال من أوَّل (الجبهيةِ) قد قبَّلتُه مرتشِفاً لآخِير (الخَلْخالِ)

الجبهة والخلخال موضعان بدمشق.

وأنشدنا شيخنا العلامة شهاب الدين أحمد بن النقيب الشافعي صاحب التصانيف المشهورة لنفسه، وتوفي سنة 769 (الرمل):

كيف ألهو ومشيبي وخطا وحِمامي دبّ نحوي وخطا؟ أمشيب وتصابِ بالهوى؟ ذاك \_ والله \_ ضلال وخطا!

ومن شعري في معارضة قول الإمام شرف الدين المرسي وقد سمعت من خلق من أصحاب أصحابه (من البسيط):

[2/ب] / قالوا: محمدُ، قد كبرتُ وقد أتى داعِي الحِمامِ وما اهتَمَمتَ بِزاد قلتُ: الكريمُ من القبيح لضيْفِه عندَ القدوم مجِيتُه (1) بالـزاد (2)

ومنهم الفقيه الزاهد أبو عبدالله المنصفي، المنتمي إلى منصفة من أعمال بلنسية، والمدفون بمدينة سبتة حيث كان قبره هناك مزاراً مشهوراً. قال، رحمه الله: قالتُ لَي النفسُ: أتاكُ الرَّدَى وأنتَ في بحر الخطايا مُقيمٌ فالدُّخرت الزَادُ. فقلتُ: اقصِري هَلْ يُحمَلُ الزَادُ لِدار الكريمُ؟!

<sup>(1)</sup> كلمة (مجيئه) في المخطوطة (الثبت) غير واضحة، وكتبتها بهذا الشكل من باب التخمين. ثم اطلعت على الكلمة في بعض المراجع كالضوء اللامع للسخاوي (ج 1، ص 34)؛ وفي بغية الوعاة للسيوطي (ج 1، ص 146)، فارتاح بالي، واطمأن قلبي، وحمدت الله تعالى.

<sup>(2)</sup> تعاورت هذا المعنى المغرق في الأمل والندم ـ والاعتراف كما قيل يهدم الاقتراف ـ اقلام كثير من الفقهاء والزهّاد منهم أديب من القرن الثاني عشر الميلادي يرجع أصله إلى المرية، واستوطن مدينة إلش (Elche)، ويدعى عيسى بن الوليد الذي قال: رحلتُ يغير زادٍ للمعادِ ولكنيّ نزلتُ على جَوادٍ ومن يرحلُ إلى مولًى كريم، في فيها يجتاجُ في سفرٍ لزادٍ

فقلت:

لَّقَالُوا: الكريمُ مِن القبيح لِضيْفِه عند القدوم مجيئه بالزادِ قلتُ: القبيحُ أن يجيءَ مخالفاً «وتزوَّدوا<sup>(1)</sup> فإن خيْرَ الزادِ...»

وفي معارضة قول القائل (الوافر):

إذا العشرون مِن شعبانَ ولُّتْ(2)...الخ

إذا العشرون من رمضانَ ولَّتْ فَواصِلْ صوْمَ يومِك بِالقيام ولا تاخذ بِحظّكَ من منام فقد ضاقَ الزمانُ عَن المنام

(1) الإشارة هنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة: 197: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيرٌ يَعَلَمُهُ اللَّهُ، وَتَزُوُّدُوا، فَإِنَّ خَيْرِ النَّقُوى﴾ .

فواصِلْ شُربَ لِيُلِكَ بالنَّهَارِ فواصِلْ شُربَ لِيُلِكَ بالنَّهَارِ ولا تشْرَبُ باقداحٍ صِغادٍ فقد ضاق الزمانُ على الصّغادِ

لقد كان لهذين البيتين \_ رغم منطوقها الظاهر \_ مفهوم باطني وإيحاء عجيب، يتجلى خاصة في البيتين المعارضين المذكورين بعدهما، وفي حكاية ذكرها جلال الدين السيوطي في بغية الوعاة (الترجمة عدد 241) والعارف بالله الشعراني (في أول طبقاته الكبرى)؛ والعلامة عبد الله بن خضراء السلوي في كتابه: «منتهى الأرب في شرح بيتي العقل والأدب». وملخص الحكاية «أن العلامة الجوزي الذي كان يدرس اثني عشر عليًا، سمع البيتين أثناء ذهابه إلى المدرسة، فخرج هائيًا على وجهه حتى أت مكة، فجاور بها حتى مات. والغريب أنه سمع البيتين من رجل كان شرب الخمر فسكر». إن البيتين \_ كها لا يخفى \_ أوحيا إلى العلامة الجوزي أنه إذا وليً معظم العمر، ودنا زمان الرحيل إلى العالم الآخر، فالواجب ملازمة الطاعات ليل نهار، والتزود للآخرة بخير زاد وهو التقوى.

<sup>(2)</sup> هَكُذَا ورد ورالقول، مقتضباً عَذُوف الأشطار الثلاثة التالية، ولعل الحفظ وكثرة دوران البيتين على الألسن سوّغا لدى أبي جعفر البلوي هذا الاقتضاب، وفيها يلي تتمة ما وقع اقتضابه من قول القائل:

ومن تصانيفي في الحديث: البيانُ والتوضيح، لمن أخرج له في الصحيح، وقد مُس بضرب من التجريح؛ والمستفاد (1) من مبهمات المتن والإسناد؛ ونخبة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ وذيل الكاشف، للدَّهبي؛ وذيل (2) تذييل والدي، رحمه الله، على ذيل العِبر للذهبي؛ والإطراف بأوهام الأطراف للمزّي؛ وشرح سنن أبي داود: كتبت منه 7 مجلدات إلى أثناء سجود السهو، ومن الحج قطعة، ومن الصيام أخرى.

وفي الأصول: نكت على منهاج البيضاوي، تسمى بالتحرير لما في منهاج الأصول، من المنقول والمعقول؛ وشرح نظم المنهاج لوالدي المسمى بالنجم الوهاج. وفي فقه الشافعي: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي.

ومن مروياتي: الشاطبيَّتان (3): اللامية، والرائيَّة في الرسم، سمعتها غير مرة على العلامة شيخ القراء تقي الدين عبد الرحمن بن أحمد بن علي الواسطي، بسماعه لهما على أبي محمد الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام الغماري، عرف بسبط زناتة، بسماعه لهما على أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي، بقراءته لهما على ناظمهما.

<sup>(1)</sup> كذا في الثبت، وفي كتاب «تذكرة الحفاظ»: (المستفاد من) وفي كتاب «الضوء اللامع»: (المستجاد في...) وفي هذا المرجع الأخير ورد تصحيف آخر، حيث جعل «نخبة التحصيل» «تحفة التحصيل».

<sup>(2)</sup> ذيّل تذييل ذيْل العِبَر: أربعة كتب في كتاب: ذيل التذييل لأبي زرعة، والتذييل لوالده زين الدين العراقي، وذيل العبر لمؤلفه أبي الحسين بن أيبك، أما العبر فتأليف الحافظ الله الله الله عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. . . الدمشقي، المتوفى، سنة 748 (1347).

<sup>(3)</sup> الشاطبيتان: إحداهما في القراءات وهي اللامية، وتسمى: حرز الأماني... والأخرى (الرائية) في رسم القرآن الكريم، وتدعى: عقيلة أتراب القصائد... وكلتا المنظومتين منسوبة لناظمها القاسم بن فيره الشاطبي ــ الضرير ــ (538-590 هـ = 1143-1143).

وبرواية شيخنا تقي الدين المذكور للامية -خاصةً - على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير بالصائغ. قال: قرأتها على الشيخ كمال الدين أبي الحسن علتي بن شجاع العباسي - الضرير -، بقراءته على المؤلف.

وبسماع شيخنا تقي الدين أيضاً للامية \_خاصة \_ على قاضي القضاة بدر الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (1) ، بسماعه على الشيخ معين الدين هبة الله بن محمد الشهير بابن الأزرق: أنبأنا المصنف.

وقد كمل لي إلى تاريخ كتب هذا، من الأمالي الحديثية من حفظي، على طريقة الحفاظ المتقدمين 811، فأجزت للمذكورين رواية جميع ما ذكرت، إجازة خاصة، وجميع مروياتي ومقولاتي إجازة عامة. ومولدي يوم الإثنين 3 ذي الحجة، سنة 762 (5-1-1361 م).

ولنختم بحديث صحيح عال أنبأنا به أبو عبد الله محمد بن موسى بن سليمان الأنصاري الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع في الثالثة من عمري بدمشق، وكنت إذ ذاك أفهم الخطاب وأرد الجواب: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الشهير بابن البخاري، أنبأنا أبو اليُمن زيد بن الحسن الكِنْديّ، وأبو حفص عمر بن محمد بن طهرزذ (2)، قالا: أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري،

<sup>(1)</sup> ابن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحمويّ المصريّ الشافعي: قاضي القضاة بمصر والشام، ولد عشية يوم الجمعة رابع ربيع الثاني من عام 639 (1241/10/12)، بمدينة حماة، وتوفي ليلة الإثنين العشرين أو الواحد والعشرين من جمادى الأولى 733 (1333/2/7)، ودفن بالقرافة بمصر.

<sup>(2)</sup> ابنُ طبرزذَ ـ وبعضهم يكتبها: طبررد بالدال المهملة ـ محدث بغداديّ رحل أواخر حياته إلى الشام، وحدَّث بمدائن إربل، والموصل، وحرَّان، وحلب، ودمشق. وقد توفى ابن طبرزذ سنة 607هـ (121-121م).

أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكيّ، حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن أيّوب بن ماسي، حدثنا أبومسلم ابراهيم بن عبد الله الكجيّ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ، عن حميد (1)، عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله القصاص».

هذا حديث صحيح عال عشاري، وهو أعلى ما يقع للشيوخ في هذه الأعصار، وقبلها بزمان وقع لنا موافقة (2) عالية للبخاري في شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري، وهي من أعز الموافقات، فاجتمع فيه العلو بالنسبة لروايته، والعلو المطلق، ولله الحمد.

وقد أجزت لهم رواية ذلك عنيّ، وكتبت لهم به خطي يوم الأربعاء 6 شهر ربيع الآخر سنة 816 (6/1/13/7) بمنزلي بشاطىء النيل.

كتبه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن ابراهيم الشهير بابن العراقي الشافعي، رحمه الله.

قلت: وسمع عليه كثيراً، وتكرر كتبه له في استدعاء آخر كرَّر فيه التعريف بمولده كما تقدم 9 المحرم عام 782 (1380/4/15). ومن جملة ما سمعه منه المجلس 528 من أماليه، وجدّد له إثره الإجازة؛ والمجلس الذي أسند فيه حديث الرحمة بكماله.

<sup>(1)</sup> هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل بن طُرْخان، مولى طلحة الطلحات الخزاعي. توفي أبو عبيدة حميد، سنة 142هـ (59-760م).

<sup>(2)</sup> الموافقة: هي انتهاء الإسناد إلى شيخ مثل شيخ البخاري أو مسلم مثلًا. وهناك مصطلحات أخرى مماثلة لا أرى بأساً في الإشارة إليها هنا إتماماً للفائدة:

البدل: هو أن ينتهي الإسناد للى شيخ شيخ البخاري أو مسلم مثلاً، أو شيخ مثل شيخها.

المساواة: أن تساوي في إسنادك لحديث مصنفاً مثل البخاري أو مسلم مثلًا. المصافحة: عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به، وسمعته منه.

ومن أشياخه شهاب الدين بن (1) حجر: سمع منه حديث الرحمة بسنده عن البُلْقَيْني وابن الملقّن (2)، وتسلسل له بشرطه يوم الخميس 13 صفر، سنة 825 بمنزله. وأجاز له مروياته ومقولاته، والحديث المسلسل بالمحمَّدين، سمعه من لفظه بسنده، عن أبي طاهر الشيرازيّ؛ والمسلسل برواية الفقهاء، سمعه من لفظه عن شيخه (3) أبي بكر شرف الدين بن عز الدين بن جماعة عن جده؛ وسمع عليه حديث سعيد بن زيد في العشرة (4)؛ وحديث عبد الرحمن بن عوف في أبي جهل (3) يوم بدر من طريق أبي مكتوم عن أبيه في البخاري، وأجاز له ما يجوز له وعنه روايته. وكذلك الشيخ شمس الدين بن الزراتيتي (3).

<sup>(1)</sup> شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني: من أئمة الحديث وحفاظه. كثير التآليف، منها ما هو مطبوع. ولد في 12 شعبان 773 (18 فبراير 1372)، وتوفى سنة 852 (1448).

<sup>(2)</sup> ابن الملقن: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري الوادي آشي الأندلسي، التكروري الأصل، المصري الشافعي. كان يعرف بابن النحوي لأن أباه كان عالماً بالنحو. ولما توفي والده أوصى به إلى الشيخ عيسى، المغربي الذي كان يلقن القرآن. وتزوج هذا الأخير بأمّه. فشهر بابن الملقّن. ولد بالقاهرة في 24 ربيع الأول 723هـ وتوفي في 16 ربيع الأول 804 (1401/10/24).

<sup>(3)</sup> المسند شرف الدين بن قاضي القضاة عز الدين أبي عمرو عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة.

<sup>(4)</sup> أي المبشرين بالجنة وهم ـ بعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا ـ الخلفاء الأربعة، وسعد بن أي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان. وقد نظمهم العلامة ابن حجر الهيثمي فقال:

لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر سعد، طلحة، عامر أبوبكر، عثمان، ابن عوف، علي، عمر

<sup>(5)</sup> أبو جهل هو عمرو بن هشام أحد رؤ وس الفتنة. قتل كافراً في معركة بدر، سنة 2هـ وحين رآه محمد (ص) قتيلًا قال: «قتل فرعون هذه الأمة».

<sup>(6)</sup> الزراتيتي: شمس الدين عمد بن علتي بن عمد الغزولي، من أثمة القراءات (8) -425 هـ).

وتكرر كتب ابن حجر في سنة 841، ومرة أخرى سنة 826 بتعميم الإجازة في جميع ماله أن يجيز به من مسموع ومجاز وتأليف ونظم ونثر. وأجاز له في هذا التاريخ الأخير ما يجوز له روايته بشرطه أحمد بن موسى الشهير بالمتبولي المالكي، رحمه الله، وقاسم بن محمد بن مسلم التروجي المشتهر بابن الغنيمي ؛ ومحمد بن أحمد بن عثمان البساطي المالكي ما يجوز له روايته بشرطه، وما له من تصنيف أصل أو شرح. كتب 15 صفر من التاريخ.

والشيخة المسندة الأصيلة الحاجّة الجليلة رقية بنت محمد بن أبي الحسن عليّ بن محمد بن هارون الثعلبي المعروف والدها بابن القاري ما يجوز لها وعنها روايته بشرطه، كتب عنها يوم السبت 25 محرم من العام، وهي خاتمة أصحاب أبي زكرياء يحيى بن محمد بن أبي محمد بن أبي الحسن أبي الفتوح بن المصريّ بالإجازة، وهو خاتمة أصحاب الشيخين أبي الحسن أبي الفتوح بن المصريّ بالإجازة، وأبي محمد عبد الوهاب بن / ظافر بن [7] عليّ بن هبة الله بن الجميزي، وأبي محمد عبد الوهاب بن / ظافر بن رواج بها، وهما من أجل أصحاب السّلفي (1) بالسماع. وقد قرأ عليها ستة أحاديث من السنن الصغرى للنسائي بسندها هذا إلى السّلفي. وأجازت له ما يجوز لها روايته.

وأجاز له في التاريخ المذكور عبدالله بن محمد بن محمد بن خير الأنصاري، والعلامة أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد المصريّ من

<sup>(1)</sup> السلفي: صدر الدين أبوطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم سِلَفَه الأصبهاني: أحد الحفاظ المكثرين. كان شافعي المذهب. ورد بغداد ودرس بها الفقه واللغة، وجال البلدان ودخل الاسكندرية. نسب إلى جده ابراهيم سِلفه بالهاء، وهو لفظ أعجمي أصله سِلَبه بالباء ومعناه بالعربية: ثلاث شفاه، لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة فبدا وكأنه بثلاث شفاه. ولد بأصبهان سنة 472 تقريباً، وتوفي بالاسكندرية يوم الجمعة 5 ربيع الثاني، سنة 576 هـ ((1189/8/27)).

مشيخة ابن مرزوق بالإجازة؛ وحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد البرديني الشافعي. وكتب له أيضاً في عام أحد وثلاثين الشيخ زين الدين أبوذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحنبلي المعروف بابن الزركشيّ نزيل خانقاه (1) شيخو، سمع مسلمًا على البياني بسنده؛ والشيخ أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي خاتمة أصحاب الشيخ صدر الدين أبي الفتح الميدومي، والشيخ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الدربسي نزيل مصر من مسموعه سنن الدارقطني (2) خلا بعضها على المحب أحمد بن الخلاطيّ بسماعه لجميعها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، بسماعه من الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي بسنده، والشيخ شمس الدين محمد بن المطرز (3). سمع سنن ابن ماجه خلا مجلس أظنه العاشر شملته الإجازة، من الجمال بن حبيب، بسماعه في الرابعة لجميعه من المنقر الزيني، بسماعه من عبد اللطيف البغدادي، بسماعه من أبي زرعة بسنده. ومن مشايخه الجلّة شهاب الدين الكلوتاتي (4): أجاز له جميع بسنده. ومن مشايخه الجلّة شهاب الدين الكلوتاتي (5):

<sup>(1)</sup> خانقاه: كلمة من الدخيل، وتساوي ما يعرف في المغرب بالزاوية وتعرف الخانقاه اليوم بجامع شيخو، وتقع بحي القلعة، وشيخو مؤسسها هو الأمير سيف الدين شيخو بن عبد الله العمري، أصله من مماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ صار من أعيان الأمراء في دولة الملك المظفر بن محمد المذكور، وصار أتابك العسكر. مات سنة 758 هـ (1357م).

<sup>(2)</sup> الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني \_ نسبة إلى علة ببغداد تعرف بدار القطن \_ وهي نسبة غير معروفة في المركب الإضافي. وكان من حقهم في النسبة أن يقولوا: «الداري»، فإن خيف اللبس قالوا: «القطني». كان إمام عصره في علم الحديث، له كتاب «السنن» وغيره. رحل إلى مصر فساعد ابن حِنْزَابة في عمل مسنده. توفي ببغداد 385هـ.

<sup>(3)</sup> شمس الدين أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز اللغويّ غلام ثعلب. كان أحفظ أهل زمانه. له عدة كتب في اللغة والحديث، ولد سنة 261 (875)، وتوفي ببغداد سنة 345 (956).

<sup>(4)</sup> شهاب الدين أبو الفتح أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتي، منسوب إلى عمل=

ما يجوز له وعنه روايته. قال: ومن مروياتي: تفسير الواحدي (1) الأوسط؛ وأسباب النزول له؛ والتجريد في القراءة لابن الفحّام؛ والإعلان لابن الباذش؛ والهداية للمهدويّ؛ والكافي لابن شريح؛ والإعلان للصفراوي؛ والهادي لابن سفيان؛ والتيسير للداني؛ والعنوان؛ والشاطبية؛ والرّاثية؛ والمستنير؛ والبخاري عن أصحاب الحجّار، ووزيرة (2)؛ والأدب له؛ والقراءة خلف الإمام له؛ ورفع اليدين له؛ ويرّ الوالدين له؛ ومسلم عن أصحاب ابن عبد الهادي، وغيره؛ وصحيح ابن حبّان عن أصحاب ابن القمّاح ابن الزرّاد؛ ومستخرج أبي نعيم على مسلم، عن أصحاب ابن القمّاح وابن قريش؛ وسنن أبي داود \_ رواية اللؤلؤي \_ عن أصحاب الميدومي، والحنفي، والعرضيّ، وغيرهم؛ والترمذي \_ رواية المحبوبي \_ عن أصحاب الميدومي، أصحاب العرضي وغيره؛ والصغري للنساثي \_ رواية ابن السنيّ \_ عن أصحاب ابن الصوّاف وغيره؛ والكبرى \_ رواية ابن الأحر \_ عن أصحاب ابن الموّاف وغيره؛ والكبرى \_ رواية ابن الأحر \_ عن أصحاب ابن المرابط؛ وابن ماجة \_ من طريق الزّي \_ عمن روى عنه، ومن غير ابن المرابط؛ وابن ماجة \_ من طريق الزّي \_ عمن روى عنه، ومن غير طريقه؛ والدارقطني عن أصحاب الدمياطي؛ والكبرى للبيهقي (3)، عن

والكلوتات،، وهي قلانس كانت تلبسها الجنود في عهد الدولة الجركسية. كان أكثر
 معاصريه سماعاً، وملأ مصر رواية. ولد سنة 762 (1360). وتوفى سنة 835 (1432).

<sup>(1)</sup> أبو الحسن علتي بن أحمد بن محمد بن علتي الواحدي النيسابوري: إمام مصنف مفسر نحوي أستاذ عصره. ألف في التفسير: البسيط، والوسيط، والوجيز. وله كتاب في أسباب النزول. وغير ذلك من الكتب المفيدة. قال بعضهم في حقه:

قد جَمع العمالَم في واحِد عمالِمُنا المعمروف بالواحدي توفي الواحدي سنة 468 هـ (5-1076). وكتابه عن (أسباب النزول) طبع طبعة حديثة، سنة 1388هـ (1968).

<sup>(2)</sup> ست الوزراء أم محمد وزيرة بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية، سمعت البخاري من ابن الزبيدي، ومسند الشافعي روتها بمصر والشام. توفيت السيدة وزيرة سنة 722 هـ (1322 م).

<sup>(3)</sup> أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، منسوب إلى بيهق، وهي مجموعة قرى قريبة من نيسابور. ولد في شعبان 384 (صبتمبر 994)، وتوفي عاشر جمادي الأولى 458 (1065/4/9). أشهر كتبه: السنن الكبرى؛ ودلائل النبوة. وله كتب أخرى كثيرة.

أصحاب الأرمويّ عن ابن البخاري؛ ودلائل النبوّة له، عن أصحاب ابن الطبّاخ، وغيره؛ ومسندي الدارميّ وعبد بن حميد، عن أصحاب الحجّار؛ ومسند الحميدي عن شيختنا حورية ابنة الهكاريّ؛ ومسند الطيالسي، عن شيخنا أبي الفرج الغزّي، وغيره؛ ومسند العدني، عن الحافظ زين الدين العراقي، وغيره؛ ومسند أبي يعلى الموصليّ، عن أصحاب ابن الخشّاب، قاضي المدينة الشريفة؛ ومسند أبي حنيفة، عن أصحاب المزي؛ والموطأ – رواية يحيى – عن جاء الدين عبد الله الدماميني في رحلتي إليه إلى الإسكندرية، ورويناه عن مفتي، عن مفتي، إلى مالك؛ وموطأ ابن بكير<sup>(1)</sup>، عن أصحاب الشريف الموسويّ؛ وموطأ القعنبي<sup>(2)</sup>، عن أصحاب عن أصحاب زينب (4) بنت الكمال؛ عن أصحاب وغيره؛ وموطأ عمد بن الحسن، عن أصحاب قوام الدين الأنقاني الحنفي؛ وكذا أبي الحرم القلانسي؛ وموطأ سويد، عن أصحاب وزيرة، وغيرها؛ والسنن له، ومسند الشافعي، عن أصحاب وزيرة، وغيرها؛ والسنن له، عن أصحاب ابن قريش – رواية المزي عن الشافعي —؛ واختلاف الحديث عن أصحاب ابن قريش – رواية المزي عن الشافعي —؛ واختلاف الحديث عن أصحاب ابن قريش – رواية المزي عن الشافعي —؛ واختلاف الحديث عن أصحاب ابن المصرى؛ والرسالة له، رويناها عن أبي حفص عن أصحاب ابن المصرى؛ والرسالة له، رويناها عن أبي حفص

أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير بن زكرياء المخزومي بالولاء. سمع من مالك
 الموطأ وغيره، وروى عنه البخاري، توفي في صفر 231 (845م).

<sup>(2)</sup> أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي المدني. لزم مالك بن أنس عشرين سنة، وقال مالك في حقه: «قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه». وكان مالك إذا جلس قال: «لِيَلِني ذوو الأحلام والنهى»، وكان القعنبي يجلس عن يمينه أحياناً. توفي في 6 محرم 221 (835 م).

<sup>(3)</sup> أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ: اشتهر بكنيته «أبي مصعب». روى عن مالك الموطأ وغيره من أقواله. هو فقيه أهل المدينة بلا منازع. توفي سنة 241 أو 242هـ بالمدينة المنورة (6-857م) بعد أن عاش تسعين عاماً.

<sup>(4)</sup> زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم المقدسي.

عمر الكوفي الشافعي؛ ومسند ابن حنبل، عن أصحاب ابن الخبَّاز، والعُرضيّ؛ والورع له، رويناه عن خديجة بنت المقدسي الحنبلية؛ والأشربة له، عن ابن الغزّي؛ وجامع المسانيد لابن الجوزي، عن العلّامة جلال الدين نصر الله البغداذي الحنبلي، قدم علينا القاهرة؛ ومعجم ابن قانع، عن أصحاب ابن حبيب الحلبيّ؛ ومعجم الطبراني الصغير، عن شيخنا جمال الدين عبد الله بن على الحنبلي؛ والأوسط \_ بالإجازة \_ عن شيخنا قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة؛ والكبير ـ القطعة الأخيرة المسموعة منه عالية \_ عن شيخنا عبد الله بن الباجي ؛ وقطعة من أوله عن شيخنا قطب الدين ابن الحلبيّ الحنفي، وباقيه إجازة؛ وسير ابن هشام، عن أصحاب بدر الدين ابن جماعة، وأصحاب ابن نباتة؛ وسيرة ابن سيد الناس(1)، عن أصحابه؛ ونظم السيرة للعلامة ابن الشهيد، سمعناها عليه وهي في 3 مجلدات؛ وشمائل الترمذي، عن أصحاب الحافظ ابن خليل. المكي؛ والشفا \_ من طرق عديدة \_ عن أصحاب الدلاصي (2)، وغيره عن 13 شيخاً بين قراءة وسماع؛ والعمدة بعلو؛ والأحكام الصغرى لعبد الحق (3)، عن أبي العباس أحمد بن حسن القدسيّ؛ والإلمام لابن دقيق العيد، عن شيخنا قاضى القضاة عز الدين ابن جماعة، عن مؤلفه؛

<sup>(1)</sup> أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن سيد الناس: فقيه محدث حافظ راوية للحديث، أقرأ باشبيلية. توفي في 13 جمادى الآخرة 657 هـ (7 يونيه 1259).

<sup>(2)</sup> نجم الدين أبو الفتوح (أو أبو المحاسن) يوسف بن محمد بن محمد القرشي الدلاصي، المؤذن بالجامع العتيق بالقاهرة.

<sup>(3)</sup> أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي عرف بابن الحرَّاط هو عالم بالحديث وعلله، فقيه، حافظ، متصوف. له عدة تآليف منها: الأحكام الصغرى، والكبرى، وكتاب في المعتل من الحديث، وكتاب في الرقائق. ولد باشبيلية عام 510 هـ (6-1117 م). وبعد الاضطراب الذي حصل عقب انقراض الدولة المرابطية، رحل إلى بجاية عبالجزائر عيث توفي في ربيع الأخر سنة 581 (يوليه 1185).

وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لشيخنا الحافظ زين الدين العراقي، قرأته عليه وبحثته على ولده شيخنا حافظ العصر، قاضي القضاة ولتي الدين أحمد.

وبحثت كتاب ابن الصلاح على شيخنا زين الدين، بروايته له عن الحافظ مغلطاي (1)، والعلائي (2)، عن ابن المهيار، عن مؤلفه، وقرأت عليه نُكته (3) على ابن الصلاح؛ وبحثت / عليه نظم (4) ابن الصلاح له، وقرأت عليه شرحه عليه.

وأروي علوم الحديث للحاكم (5)، عن شيخنا برهان اللدين الأمدي، وكتاب المحدث الفاصل للرَّامهرمزي (6)، عن ابن الباجي، وعن

(1) مغلطاي: هو علاء الدين مغلطاي (أو عليّ أو محمّد) بن قليج بن عبدالله البلجريّ الحنفي (689-762).

(2) صلاح الدين الصفدي: أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي. ولد سنة 694 (1295)، وتوفي ثالث محرم 761 (25 نوفمبر 1359). أخذ عنه زين الشافعي، ولد سنة 694 (1295)، وتوفي ثالث محرم المشرق والمغرب». له عدة مؤلفات الدين العراقي، وقال عنه عند وفاته: «مات حافظ المشرق والمغرب»، له عدة مؤلفات في الفقه والأصول والحديث. وله شرح على لامية العجم للطغرائي، ومطلعها: أقيموا بني أمّي صدور مَطِيكم فإني إلى قوم سِواكم لأميلُ

(3) سمي زين الدين العراقي نكته هذه: «التقييد والإيضاح لما أطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح».

(4) وسمى العراقي نظمه هذا (وهو ألفيته): «نظم الدرر في علم الأثر». أما شرحه فسماه
 «فتح المغيث» وله شرحان آخران مطوّل ومختصر.

(5) الحاكم (مؤلف كتاب معرفة علوم الحديث) هو أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الخافظ النيسابوري (321-405) وكتابه مطبوع.

(6) الرَّامُهُرمُزي (شَكَلها البلوي بضم الميمين بينها كتبها آخرون بفتح الميم الأولى) هو أبو الحسن عليّ بن عيسى الصائغ الرامهرمزي النحوي غلام ابن شاهين النحويّ. كان واسع المعرفة بالأدب والنحو واللغة مليح الشعر صالحاً، معتقداً، توفي سنة 312 هـ. ونسبته إلى درام هُرُمُز، من بلاد خوزستان بقرب شيراز. والكلمة فارسية مركبة من درام، بمعنى المقصود، و «هرمز، اسم أحد الأكاسرة. وقد وردت الكلمة في عليه مركبة من درام، بمعنى المقصود، و «هرمز، اسم أحد الأكاسرة. وقد وردت الكلمة في

القرو )؛ وعوارف المعارف، عن شيخنا قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة، وغيره، ورسالة القشيري، عن شيخنا أبي المعالي عبدالله بن عمر الحلاوي (1) وغيره؛ وصفوة التصوف للمقدسي؛ والفصيح، وكفاية المتحفظ بحثتها على شيخنا سيبويه العصر شمس الدين الغماري (2) المالكي، عن شيخه أبي (3) حيَّان. قرأت عليه الفصول لابن معط (4) وألفيته بحثاً، وهو أجلّ مشايخي في اللغة والعربية، وكذا شيخنا العلامة إمام اللغة، والنحوي نور الدين علتي الأبياري؛ وتسهيل ابن مالك، عن أصحاب أبي حيَّان؛ والعمدة له؛ وبحثت ألفيته على شيخنا شيخ الإسلام إمام كل فن، قاضي القضاة ولتي الدين ابن العراقي.

وقرأت أكثر كافية ابن الحاجب (5) بحثاً على شيخ النحاة والقراء

شعر الشاعر العربي ورد بن الورد الجعدي:
 أمغترباً أصبحت في «رامهرمز» ألا كل كعبى هناك غيريب

<sup>(1)</sup> جمال الدين أبو المعالي عبد الله بن عمر بن علتي بن مبارك عرف بالحلاوي (بمهملة ولام خفيفة كما في الشذرات)، الهندي، توفي بالقاهرة سنة 807 هـ.

<sup>(2)</sup> محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري، المالكي النحوي (2) محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري المصري، المالكي النحوي (20-320/802-700). كان عارفاً باللغة والعربية، بارعاً فيهما، قوي المشاركة في فنون الأدب والأصول والفقه والتفسير. وحسب رأي بعض علماء الشام فإنه على رأس الماثة الثامنة اختص خسة علماء بخمسة علوم: البلقيني بالفقه، والعراقي بالحديث، والغماري بالنحو، والشيرازي (الفيروز ابادي) باللغة، وإين الملقن بكثرة التصانيف.

<sup>(3)</sup> أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علتي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الغرناطي. ولد آخر شوال 654 (1256/11/11)، وتوفي في 28 صفر 745 (1344/7/11)، بعد أن تنقل بالأندلس وافريقية والحجاز، ثم استقر بمصر واكتسب منزلة عالية في المشرق، وكان له الفضل في إشهار مصنفات ابن مالك، وشرح غامضها. من مؤلفاته: «البحر المحيط» في التفسير؛ «إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب» وغيرهما.

<sup>(4)</sup> أبو الحسن زين الدين يحيى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي. كان إماماً في العربية. أقرأ النحو بدمشق ومصر. من مؤلفاته: الألفية في النحو، والفصول وغيرهما. توفي آخر ذي القعدة 628 (1231/9/29).

<sup>(5)</sup> جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، توفي 26 شوال 646 (11=

شمس الدين ابن العطَّار المصري الشافعي، وهو أخذ عن العلامة ابن عقيل، عن أبي حيَّان. وسمعت أكثر ابن الحاجب الفرعي على شيخنا أبي الفرج ابن الغزيّ بإجازته من الدبوسي، عن ابن الحاجب؛ وكذا أصول ابن الحاجب.

وقرأت الرسالة على شيخنا أبي الطاهر محمد بن شيخنا أبي اليمن محمد الربّعي. ومن أجلّ مشايخي قاضي القضاة عزّ الدين ابن جماعة، أجازني سنة 763 وكان مولدي في أواخر سنة 762؛ وشيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وشيخنا شيخ الإسلام زين الدين العراقي؛ والعلامة سراج الدين ابن الملقن؛ والحافظ نور الدين الهيثمي، والحافظ تقي الدين بن حاتم؛ والحافظ تقي الدين الدجوي، وشيخ الإسلام برهان الدين الأنباسي الشافعي، والعلامة شمس الدين محمد بن مرزوق التلمساني المالكي؛ وقاضي القضاة جمال الدين بن خير المالكي، وقاضي القضاة برهان الدين بن جم الدين بن بالخنفي، وقاضي القضاة نجم الدين بن الكشك الحنفي، وقاضي القضاة ناصر الدين الحنبلي.

وأروي القدوري<sup>(1)</sup>، ومختار الفتوى، والهداية من كتب الحنفية، والتنبيه، والحاوي، والمنهاج من كتب الشافعية، والمقنع والمحرر لابن تيمية<sup>(2)</sup> من كتب الحنابلة. وأما الأجزاء الحديثية فكثير. وكتب 23 مم 826 (6 يناير 1423).

فبراير 1249)، له مختصر في الفقه، ومختصر في الأصول، ومطول سماه: منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدل. وله في النحو: الكافية، والوافية، وله في الصرف: الشافية.

<sup>(1)</sup> المراد كتابه المختصر في الفقه. والقدوري، نسبة إلى القدور - جمع قدر - وسبب النسبة عملها أو بيعها؛ والمؤلف هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري. فقيه، حنفي، انتهت إليه الرياسة بالعراق، توفي سنة 428هـ.

<sup>(2)</sup> تقى الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، المعروف بابن تيمية، وصف بمحيي السنة =

والمسند المعمَّر فخر الدين عثمان بن أحمد الدنديكي أحد العدول الجالسين بقرب خانقاه (1) بَيْبَرُس بالقاهرة، وأحد الصوفية بها: سمع عليه حديث عثمان، رضي الله عنه، في صلاة العشاء والفجر في جماعة، بسماع المسمع لكثير من مُسند أحمد على المسنِد علاء الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن صالح العرضي، وأجاز له باقيه، بسماعه لجميعه من زينب بنت كندي، واجازته من أبي الحسن علتي بن أحمد بن البخاري، بسماعها من أبي عبد الله حنبل بن عبد الله الرصافي بسنده، وأجاز له جميع ما يرويه، وذلك يوم الخميس 13 صفر 827 (30 يناير 1424).

والعلامة زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن البهاء بن سعيد العقبي، نزيل تربة السلطان برقوق، رافقه في طلب الحديث، وسمع كل واحد منها بقراءة صاحبه كثيراً، واستجاز له كثيراً، وكتب له: أسمعته؛ وكلها مرَّ أكثره من خطه، نقلته. وطلب منه الإجازة، فأجاز له ما يصح لديه عنه. وسمع من لفظه حديث الرحمة عن ستة من أشياخه:

الزاهد العابد شيخ الوقت شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن الناصح، نزيل القرافة (2). قال: ولم أسمع منه غيره.

<sup>=</sup> وإمام المجتهدين، وهو في سن الثلاثين. كان يحفظ أحاديث الكتب الستة. سجن بمصر والشام مراراً ومات سجيناً في دمشق، سنة 728. ورثاه بعضهم، فجاء في رثائه قوله:

إن ابن تيمية للا قضى ضاق بأهل الأرض رحب الفضا

<sup>(1)</sup> خانقاه ـ أو جامع ـ بيبرس: بناها الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير، سنة 709 هـ. توجد الآن بشارع الجمالية بالقاهرة.

<sup>(2)</sup> القرافة موضعان: القرافة الكبرى بظاهر مصر (الفسطاط)؛ والصغرى بظاهر القاهرة، منسوبان لبني قرافة وهم فخذ من المعافر ابن يعفر، لأنهم نزلوا بهها.

والحفّاظ الثلاثة: مشايخ الإسلام: زين الدين العراقي، ونور الدين الهيثمي، وتقي الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة الدجويّ.

والفقيهين المفتين: صدر الدين أبي داود سليمان بن عبد الناصر الأبشيطي؛ وشيخ الحرمين زين الدين أبي بكر بن الحسن العثماني المراغي قاضي المدينة الشريفة. قال: وهو أول حديث سمعته من الأخير بمكة؛ ومن الرابع بقلعة الجبل، فتسلسل لي عنها وعن الأول مطلقاً، وعن الباقين بقيد اليوم. الستة عن الميدوميّ مسلسلاً.

وأجاز له رواية الكتاب العزيز عن شيخه نور الدين الدميري أخي  $^{(1)}$   $^{(1)}$ , قراءة ختمة لكل من السبعة

<sup>(1)</sup> هو القاضي تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدميري المالكي. توفى في جمادى الآخرة 805 (يناير 1403).

<sup>(2)</sup> القراء السبعة هم:

<sup>1</sup> \_ بمكة: عبد الله بن كثير الدارى، المتوفى سنة 120 هـ.

<sup>2</sup> ــ بالمدينة: أبو رؤيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعُّونة بن شُعُوب الشُّجعي. توفي سنة 169 هـ.

<sup>3</sup> ــ بالبصرة: أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمار، المتوفى سنة 154 هـ.

<sup>4-7</sup> بالكوفة عبد الله بن عامر اليحصبي، المتوفى سنة 118 هـ. وعاصم بن أبي النجود بهدَلَة الأسدي المتوفى سنة 127هـ؛ وحمزة بن حبيب الزيّات مولى عكرمة بن ربيع التيمي (ت 188) ثم عليّ بن حمزة الكسائي، المتوفى سنة 189هـ. أما الثلاثة المكملون للعشرة فهم:

<sup>8</sup> \_ بالبصرة: يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت 205).

<sup>9</sup> \_ خلف بن هشام البزّار بالكوفة. توفي سنة 229 هـ.

<sup>10</sup> ــ بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، المتوفى سنة 130 هـ.

وأما القراء الأربعة المكملون للأربعة عشر فهم: الحسن البصري المتوفى سنة == 110 هـ؛ ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن تُحيُّصِن السهمى الكوفي، المتوفى سنة=

والشاطبيّة (1) والعنوان، وعاقه عن إكمال ختمة (نافع) موته، عن الشيخ سيف الدين أبي بكر بن الجندي وغيره. قرأه بقراءته على تقي الدين محمد بن عبد الخالق الصائغ، وعلى أبي حيّان.

ح (تحويل) وعن شمس الدين الغماري تلاوة إلى رأس الحزب الأول بالأعراف للسبعة، ومن ثم إلى رأس حزب القصص للثمانية. وعن شيخ المالكية بالمدرسة الصلاحية زكي الدين أبي البركات محمد بن محمد الأموي ختمة للثمانية. قالا: قرأنا على أبي حيّان بسنده إلى المنذريّ أبي الجود، وسند الصائغ إلى الشاطبيّ وأبي الجود بسندهما. اختصرته.

ح: وعن قاضي القضاة شمس الدين (2) الجزري قراءة للثمانية، ولأبي جعفر وخلف من اختياره للفاتحة وأول البقرة إلى: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ داخل الكعبة. وأجاز له الجميع بالعشر المذكورة. وسمع عليه كتبه الثلاثة في القراءات وهي: النشر، والتقريب، والطلبة، تجاه الكعبة بسنده.

<sup>= 123</sup> هـ؛ ويحيى بن المبارك اليزيدي، المتوفى سنة 202 هـ، ثم أبو الفرج محمد بن أحمد بن ابراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون البغدادي، المعروف: بالشنّبُوذي، نسبة إلى أستاذه ابن شنبوذ. توفي سنة 388 هـ.

<sup>(1)</sup> إذا أطلق اسم: الشاطبية، انصرف إلى القصيدة اللامية المسماة «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للسبع المثاني»، أما القصيدة الرائية ففي رسم القرآن كها تقدم، وكلتاهما لناظمهها القاسم بن فيره الشاطبيّ.

<sup>(2)</sup> ورد اسمه كاملًا في ص. 4ب من مخطوطة «الثبت»، كان بارعاً في القراءات، حافظاً للحديث، ولم يكن له في الفقه معرفة. دخل أرض الروم واتصل بأبي يزيد بن عثمان، ثم اتصل بتيمورلنك ودخل معه بلاد العجم فولاه قضاء شيراز وانتفع به أهلها في القراءات والحديث. توفي سنة 833هـ (92-1430). أما مولده فكان \_ كها سيأتي في ص 13أ \_ في الخامس والعشرين من رمضان 751 (26 نوفمبر 1350).

وسمعت الشاطبية على جماعة أجلهم برهان الدين ابراهيم بن [4/أ] أحمد بن عبد الواحد / الضرير، بسماعه من قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة، بسماعه من المعز أبي الفضل ابن الأزرق، بسماعه من الناظم، وقرأت التيسير والعنوان؛ والإرشاد؛ والمستنير بكمالها، وبعض كتب القراءات على مشايخ.

وسمعت صحيح البخاري على عدَّة منهم: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد كاملًا. وبأفوات على قاضي القضاة نجم الدين بن أحمد بن إسماعيل الحنفي الدمشقيين، وبعضه من آخر، على البرهان الضرير. قال ابن أبي المجد (أنا) بجميعه وزيرة، وبثلاثيّاته. ومن باب الإكراه إلى آخر الكتاب أبو العباس الحجّار<sup>(1)</sup>. وقال الأخران: (أنا) بجميعه الحجّار بسندهما.

ومُسْلًا على عدَّة. منهم: التقيّ ابن الدجويّ كاملاً (2)، وابن حاتم بأفوات (3)، بسماعها من عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسيّ، وسماع الثاني أيضاً من عبد الله بن علي الصنهاجي، ونور الدين أبي الحسن عليّ بن عمر الواني، بسماع الأوّلين من أحمد بن عبد الله محمد بن

<sup>(1)</sup> أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الديرمقرني، ثم الصالحي، الحنقي الشهير بابن الشحنة الحجّار. هو مسند الدنيا ورُحْلة الآفاق. كان يروي الحديث بالجامع الأمويّ بدمشق. توفي في 25 صفر 730 (1329/12/18).

<sup>(2)</sup> كاملاً فوق هذه الكلمة خطّ المغفور له أبوجعفر أحمد البلويّ حرف (ظ) دلالة على الظن دون الجزم.

 <sup>(3)</sup> وفي هامش الصفحة علّق العلّامة البلوي على كلمة (بأفوات) فقال ما نصه:
 دانظر، فإن ابن حاتم لم يسمع الكتاب كاملًا على هذين، وإنما لقّقه عنها».

علتي بن محمد بن الحسين بن صدقة الحرّاني، وسماع الأخير من شرف الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المرسيّ، والحافظ أبي علتي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن علتي الطوسيّ، بسماعها من أبي عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي (1) بسنده.

وسمعته كاملاً على أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف التكريتي بسماعه له ملفّقاً، خلا بعضه على الشيخين: نجم الدين عبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الذرّ الربعي، وناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القاسم بن التونسي: بسماع الأول من الفخر أبي الحسن علتي بن أحمد بن البخاري، والثاني من أبي الفضل عبد الرحيم بن علتي بن خطيب المزّة (2)، بسماع الأربعة: البكري، والمرسي، وابن خطيب المزّة من أبي حفص عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن طبرزد بسنده.

والترمذي من غير واحد، منهم الإمام أبوزرعة العراقي، بسماعه من أبي حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي، بسماعه من ابن طبرزد.

وقرأت الصّغرى للنّسائي على مسند الحجاز أبي الحسن علتي بن, أحمد بن سلامة السلمي بمكة المشرفة، بسماعه من

<sup>(1)</sup> الفراوي: أبو عبد الله محمد بن الفضل: فقيه محدث، كان يختلف إلى مجالس الفقيه الشافعي إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (418-478 هـ). والفراوي منسوب إلى فراوة، وهي بليدة مما يلي خوارزم كان بناها في خلافة المأمون: عبد الله بن طاهر. توفي الفراوي سنة 530 هـ.

<sup>(2)</sup> المزة (أو مِزّة) \_ بكسر أوله وتشديد ثانيه: قرية من قرى غوطة دمشق. وخطيب المزة: لقب يحيى بن أحمد بن سليم الدمشقي، جد شهاب الدين أبي الفضل هـذا، فهو عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى . . .

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن هَرُون (هارون) الثعلبي، بسماعه من ابن الصوّاف، لما سمعه من أبي بكر بن باقي، بسماعه من أبي زرعة، بسنده.

وقرأت عليه السنن لابن ماجه بمكة، وأكثره على غير واحد، بسماع ابن سلامة لجميعه من الكمال محمد بن عمر بن حبيب الحلبيّ بمكة، بسماعه من سنقر بن عبد الله الزيني، بسماعه من عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، بسماعه من أبي زرعة، بسنده.

والموطأ رواية يحيى بن يحيى: على شيخنا أبي طاهر الربعي، بسماعه من والده أبي اليمن، محمد بن عبد اللطيف التكريتي بسنده من طريق المرسيّ. وسمعت الشفا على شيخنا شرف الدين محمد بن محمد بن الكويك، بسماعه من أبي المحاسن يوسف بن محمد بن محمد الدلاصي، بسنده.

وسيرة ابن هشام: على عبدالله بن علي بن محمد العسقلاني وغيره، بسماعها من الجمال محمد بن محمد بن نباتة بسنده. ومما سمعته عمدة الأحكام<sup>(1)</sup> والألفية والرسالة وغير ذلك. وكتب خط يده ليلة 26 صفر عام 827 (23 يناير 1425)، وكان سماع حديث الرحمة يوم الخميس 13 منه (16 يناير). صحّ من خطه.

ومن مشايخه سيدي سعيد العقباني: قرأ عليه يسيراً من الموطأ جدّاً، وسمع باقيه بقراءة ابن الشيخ أبي يحيى سنة 806؛ والإمام العلامة سيدي

<sup>(1)</sup> عمدة الأحكام في ثلاثة مجلدات، مؤلفها أبو عمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي الدمشقي المقدسي، الحنبلي، ولد بجماعيل من أعمال نابلس بفلسطين، في ربيع الثاني، سنة 541 (1146)، وتوفي سنة 600 (1203). وله مؤلفات غيرها. وقد شرح العمدة ابن مرزوق الجد.

أبومهدي عيسى الغبريني؛ والإمام الحافظ المسند أبوالقاسم البرزلي؛ والإمام العلامة المحدث أبوعبدالله محمد بن الإمام أبي محمد عبدالله القلشاني؛ والإمام العلامة شمس الدين محمد بن الديري؛ والعلامة المحدث أبوعبدالله محمد بن محمد بن القماح الأندلسيّ. قال، رحمه الله: «وهؤلاء كلهم أجازوا لي الإجازة التامة المطلقة العامة، في كل ما رووه وحملوه عن أشياخهم. وهذا الشيخ أجاز لشيخنا إجازة عامة، مطلقة تامة، واعتمد عليه، وكتب له مرات. وقفت على ذلك:

وثانيهم: الإمام أبو الفضل قاسم بن الإمام أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد التجيبي العقباني، قد نبهنا على مشاركته للشيخ قبله في مشايخ. ومن مشايخه أيضاً الشريف العلامة تقي الدين (1) أبو الطيب محمد بن أحمد بن علتي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي المكيّ المالكي قاضي قضاة المالكية بمكة المشرفة. أخذ عنه حديث الرحمة سماعاً من لفظه بشرطه، وأحاديث غيره. وأجازه في ذلك وفي كل ما له فيه حقّ الرواية، وكتب له خطه. وله مشايخ غيره. وهذا الشيخ أيضاً ممن أجاز لشيخنا الإجازة العامة، وقرأ عليه الكثير. وكتب له خطه.

وثالثهم: الإمام المصنف أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني (2). قرأ عليه شيئاً من التهذيب وابن الحاجب، وحضر عليه جميع

<sup>(1)</sup> ولد ليلة الأحد والعشرين من ربيع الأول 775 (1373/9/10) بمكة، وولي القضاء بها مدة عشرين سنة (807-28)، غير أنه عزل بعض الوقت. من مؤلفاته: «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»؛ «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (4 بجلدات)؛ بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة للذهبي؛ المقنع من أخبار الملوك والخلفاء، وولاة مكة الشرفاء... إلى غير ذلك. أخذ معارفه عن العلماء: البلقيني، وابن الملقن، والعراقي، والهيشمي والحلاوي. بمصر وعن غيرهم في بلدان أخرى. توفي ثالث شوال 832 (1429/1/5).

<sup>(2)</sup> قاضي الجماعة بتونس. أخذ عن والده (المتوفى في 11 ربيع الثاني 837 (1433/11/25)، وعن ابن عرفة، والغبريني وغيرهم. وأخذ عنه العلامة القلصادي وذكره في رحلته، كما =

البخاري وبعض مسلم وبعض الرسالة، والتفريع، وابن الحاجب، والتهذيب أيضاً. وأجازه إجازة عامّة تامة شرح الرسالة وابن الحاجب وغيرهما.

ورابعهم: الإمام العلامة الأوحد قاضي الجماعة الأستاذ المحدث أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أبراهيم بن عقاب الجذامي (1). قرأ عليه وسمع وتناول ما تضمنته فهرسته، وأجاز له كذلك، وكتب له بخطه.

وخامسهم: العلامة جمال الرواة قدوة المحدّثين، المسند شرف الدين أبو الفتح محمد ابن قاضي القضاة زين الدين أبي بكر بن الحسين العثماني المراغي المدني الشافعي. أجاز له ما تصحّ له روايته. وكتب له بالمدينة المشرفة.

يدل عليه الكلام أعلاه. من كتبه: شرح على الرسالة؛ وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي في سبعة أسفار؛ وشرح على المدونة. توفي وهو متقلد خطة القضاء، سنة 863 (1459)).

<sup>(1)</sup> قاضي الجماعة بتونس أيضاً، اخذ عنه القلصادي ـ أستاذ البلوّي ـ علوماً كثيرة. وتوفي ــ والقلصادي بمكة المكرمة ــ سنة 851 (1448).

<sup>(2)</sup> ابن خليفة التميمي الداريّ المالكي، ثم الحنفي، المغربي الأصل، الشّمنيّ، الاسكندري، نزيل القاهرة المتوفى في 17 حجة 872 (1468/17)، وكان مولده بالاسكندرية، سنة 801 (1399). من تآليفه: أرفق المسالك لتأدية المناسك؛ شرح نظم والده لكتاب ونخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني، وسمى شرحه لمنظومة والده: العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. وله شرح على والمغني، لابن هشام، وحاشية على والشفاء، للقاضي عياض. أجازه السراج البلقيني، والزين العراقي، والجمال بن ظهيرة، والهيثمي، والكمال الدميري، والحلاوي، والجوهري، والمراغي. [والشمنيّ: نسبة إلى شُمنة، وهي مزرعة بباب قسنطينة].

#### [هنا بياض بالمخطوطة]

[4/ب] /... تقريب الأسانيد المذكور، بقي منه نحو ثلاثين ورقة من آخره، وأنا مستمر القراءة عليه فيه إلى الآن. أعانني الله على إكماله إن شاء الله تعالى.

وشيخنا الإمام الحافظ تقي الدين محمد الدجوي : بحثت عليه علوم الحديث لابن جماعة، إلا شيئاً من آخره.

وشيخنا العلامة حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن علتي العسقلاني الشافعي: بحثت عليه مختصر ابن الصلاح للعلامة علاء الدين ابن التركماني؛ وكتاب الاقتراح في علوم الحديث للعلامة ابن دقيق العيد، بحثاً؛ وعلوم الحديث للعلامة ابن الصلاح. ومن المسندين جماعة لا يحصون كثرة، من مكة، والمدينة، والشام، والقدس، واسكندرية، من مرة من عليه، ومنهم من أجازني مشافهة، ومنهم من كتب إلتي.

ومن مشايخي من أهل المغرب ممن قدم عَلَينا: العلامة شيخنا شمس الدين محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، أجازني سنة ثمانين وسبعمائة. وخطه عندي؛ وشيخنا العلامة ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون؛ وشيخنا شيخ الإسلام ابن عرفة، قدم علينا، وأجازني، وخطّه عندي.

ومن مشايخي في العربية: شيخنا علامة زمانه، سيبويه عصره، الحافظ الكبير، شمس الدين محمد بن محمد بن علي الغماري المالكي: أخذ علم العربية، عن شيخه سيبويه عصره أبي حيّان، وغيره، وجماعة أخرى يكثر عددهم.

ومن مروياته أيضاً كتاب «نظم السيرة» للعلامة ابن الشهيد: أربعة أسفار. قال: سمعناها على مؤلفها؛ وسيرة شيخنا قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة؛ ونظم السيرة لشيخه شيخ الإسلام حافظ العصر، زين الدين العراقي. قال: وكتاب «كتّاب النبيّ»، صلى الله عليه وسلم، لشيخنا المحدث المفيد جمال الدين عبد الله بن حديدة، سمعته عليه؛ وشرح الأربعين للعلامة تاج الدين الفاكهاني المالكي: سمعته على ابن حديدة، عن مؤلفه.

والشيخة الجليلة المسندة: رقية بنت الشيخ شرف الدين محمد بن علي بن محمد بن هارون الثعلبي المعروفة بابنة ابن القاري. تفردت بعلو الإسناد عن الشيخ شرف الدين أبي زكرياء يحيى بن يوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح بن المصري، إجازة عن الشيخين الإمامين: نور الدين أبي الحسن علتي بن سلامة اللخمي، ابن بنت الجميزي، وأبي محمد الدين أبي الحسن علتي بن سلامة اللخمي، كلاهما عن الحافظ أبي طاهر عبد الوهاب بن ظافر بن رواج الاسكندري، كلاهما عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي.

والمحدث المسند شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موسى بن نصير المتبولي المالكي: يروي الموطّأ رواية يحيى، والصحيحين بأسانيد كثيرة.

ومن شيوخه الشيخ زين الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحسني المالكي الشهير بالتلبني؛ والمسند صلاح الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد التميمي الشهير بابن الملقن؛ ونور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد القادر التميمي الهُمْداني ثم المصري، رحمه الله، والشيخ المحدث المسند الراوية الرُّحلة (1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الواسطى، رحمه الله.

<sup>(1)</sup> الرحلة ـ بضم فسكون ـ الذي يرحل إليه، ويقصده الطلاب من مختلف الأفاق، بغية الرواية عنه والاستفادة منه.

ومن شيوخه الشيخ الراوية المحدث المسند أبو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي القاسم الميدومي، رحمه الله، والشيخان الإمامان شيخ الإسلام قاضي قضاة شيراز، إمام القراء المسند المسن شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي، رحمه الله، ومولده في الخامس والعشرين لرمضان سنة إحدى وخسين وسبعمائة (1) نوفمبر المخامس وأبو عبد الله محمد بن أحمد الكناني العسقلاني الحنبلي الشهير بالمساحيّ، ومولده ثامن صفر أربع وأربعين وسبعمائة (1343/7/2)، وقفت عليه بخطه.

أما شمس الدين فمن مروياته: البخاري. أخذ عنه بالقاهرة سنة سبع وعشرين وثمانمائة (1424)، وكان قدم علينا في ذلك العام. أنبأني بذلك والدي إذناً عن الأستاذ الحاج أبي عبد الله محمد بن خلف، عن

ها قد قصدتُك أبغي بالإجازة تشريــ حقّفتُمو معنَيَيْ لفظِ الإجازةِ للطــ

فاً لديْكَ بفتُوى العِلمِ والخَبَر للَّابِ، لكنْ بِللا ردِّ لِـمُنتَظرِ

فأجابه العلَّامة الجزري ذاكراً عام ولادته، وحتى عام منح هذه الإجازة وقال:

نْ نظم ونثر، وأَنْ يُفْتَى مع الحَلَرِ
عمدُ وهُو المشهور بـالجزريّ
ا قد قلت عام (أضَاجحُي) على الكِبرِ

نىغْم، أجزْتُك ما أروي وما لي منْ واللهُ يبقيـكَ في خـيرْ وكـــاتِبُــه ومولدي عامَ (إِذْن) في دمشق وذا

فمجموع حروف (إذْنٍ) بحساب الجمّل المشرقي = 751؛ ومجموع (أضاحجي) = 826، ويوافق هذا من التاريخ المسيحي 1423. هذا، وقد توفي الجزري عام 833 هـ (1429م) تاركاً عدة مؤلفات منها: «النشر في القراءات العشر» ووغاية النهاية في طبقات الفقهاء».

<sup>(1)</sup> يسدي إلينا علم الرواية تفاصيل دقيقة قد تغمض فلا نجدها في كثير من كتب التراجم. فهذا التاريخ الذي نص عليه أبو جعفر البلوي في ثبته، هو ما نص عليه الجزري نفسه في إحدى المناسبات:

لقد استجاز العلّامة محمد بن موسى بن علني بن عبد الصمد المراكشي المكي، العلّامة الجزري فقال من قصيدة:

العلامة نور الدين أبي الحسن علتي بن محمد بن يفتح الله. قال الجزري (أنا) به جماعة منهم الشيخ الأصيل ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن حاتم الجذامي الاسكندري: (أنا) الشيخ الثقة الصالح الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن أبي العز بن مشرف الأنصاري الدمشقي: (أنا) الزبيدي.

ومسند ابن حنبل: قال: (أنا) به شيخ الإسلام الحافظ صلاح الدين عمد بن أحمد بن ابراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيّ، سماعاً لبعضه، وقراءة لبعضه؛ (أنا) به الشيخ الإمام فخر الدين أبوالحسن عليّ بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري، عن حنبل بن عبد الله، عن هبة الله، عن الحسن بن المذهب، عن أحمد بن حمدان، عن عبد الله، عن أبيه.

والحديث المسلسل بالمحمَّدين. قال: (أنا) شيخنا الإمام العلاّمة أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني المالكي، (أنا) محمد هو ابن أحمد الحسنيّ القاضي أبو القاسم الشريف، رحمه الله.

[5/أ] / [الصفحة 5 أ في المخطوط فارغة]

# العلامة الغازي يصافح العلامة البلويّ ويلقمه اللقمة

[5/ب] / الحمد لله تعلى وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

صافحني سيدي وبركتي الفقيه الفاضل، السريّ المكتّب الأجلّ التّالي لكتاب الله تعلى، سيدي أبوعبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأندلسي المعروف بالغازي، حفظه الله تعلى وأبقاه ونفعه ونفع به، بيده المباركة، كما صافحه سيدنا وشيخنا وبركتنا الإمام بقية الشيوخ أبوعبد الله محمد بن يوسف الموَّاق (1)، رحمه الله تعلى ورضي عنه، بسنده المتصل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من طريق مولانا علتي بن أبي طالب، رضوان الله تعلى عليه، حسبها ثبت صدَّر الصفح المكتوب هذا على ظهره.

وكذلك صافحني أيضاً بسنده المتصل له إلى أنس، رضي الله تعلى عنه، بعد ما قرأت عليه الحديث، كما ثبت أيضاً بمحوّله. وقلت له:

<sup>(1)</sup> أَلْوَاق: بفتح الميم وتشديد الواو. أخذ عنه مؤلف (الثبت) العلامة أبوجعفر أحمد البلويّ. وقد توفي العلامة المواق في شعبان 897 هـ (يونيه 1492)، ولم يكن قد مرّ على سقوط غرناطة إلاّ نحو خمسة أشهر. . . من تآليفه: شرحاه لمختصر خليل سمي الكبير منها: «التاج الإكليل». وله أيضاً كتاب: «سنن المهتدين في مقامات الدين». وكلاهما مطبوع.

صافحني بالكفّ التي صافحت بها سيدي الموَّاق، فصافحني، وقال: السلام عليكم، ولقمني (1) أيضاً بيده المباركة، كما لقمه شيخنا المذكور بسنده المذكور بمحوّله، وصحّ ذلك وثبت بمسجد إمامته بالدباغين من داخل تونس المحروسة بعد صلاة الظهر من يوم الخميس لأربع بقين من شهر ربيع الثاني من سنة ثمان وتسعين وثماغائة (13 فبراير 1493) عرف الله تعلى بركته. وبعدما قرأت عليه جميع ما ثبت بمقلوبه من أوّله إلى آخره وهو مسك علي أصلَه الذي عليه خط شيخنا المذكور.

قاله وكتبه عبد الله تعلى الفقير إلى رحمته أحمد بن علتي بن أحمد بن داود، لطف الله تعلى به، حامداً لله سبحانه، مصليًا على مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومسلمًا تسليمًا.

## مصادقة العلامة الغازي على ما ذكر:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله.

ما ذكر السيد الأخ في الله أبوجعفر أجمد بن سيدي وشيخي وبركتي أبي الحسن علتي بن داوود، أبقى الله بركته، من المصافحة من الطريقين، ومن تلقيم اللّقمة صحيح، كما ذكر.

كتب ذلك بخط يده عبيد الله الخائف من ذنبه، الراجي عفو ربه وغفران خالقه: محمد بن محمد بن محمد الأنصاري المعروف بالغازي، لطف الله به، ونفع الجميع بجاه سيدنا ومولانا محمد الشفيع، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيراً.

<sup>(1)</sup> لِقِمَ الطعامَ ـ من باب سبع ـ: أكله بسرعة، لقّمه وألقمه اللُّقمة: جعله يلْقَمها. واللُّقمة: ما يلقم في مرة واحدة.

# الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا

صافح سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرَّم، عليّ بن أبي طالب، رضي الله تعلى عنه، وصافح عليّ، رضي الله تعلى عنه الحسن البصري حبيباً العجميّ، وصافح حبيب العجمي داود بن نصر الطائي، وصافح داود الطائي معروفاً الكرخي، وصافح معروف الكرخيّ سريّاً السقطي، وصافح سريّ السقطي أبا القاسم الجنيد، وصافح أبو القاسم الجنيد، أبا طالب المكي، السقطي أبا اللقاسم الجنيد، وصافح أبو القاسم الجويني، وصافح أبو طالب المكي أبا المعالي الجويني، وصافح أبو المعالي الجويني، أبا حامد الغزّالي أنا، وصافح أبو حامد الغزالي أبا بكر بن العربي، وصافح أبو بكر بن العربي، وصافح أبو مدين الشيخ أبا تميم؛ وصافح حرزهم الشيخ أبا تميم؛ وصافح الشيخ أبو مدين الشيخ أبا تميم؛ وصافح الشيخ أبو تميم أبا إسحق الخيّاط؛ وصافح أبو إسحق الخيّاط ابنه الصالح الشيخ أبو عيم أبا إسحق الخيّاط؛ وصافح أبو إسحق الخيّاط ابنه الصالح الشيخ أبو عثمان؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبا عثمان؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبا عثمان؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري ؛ وصافح أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المقري المؤتم أبو عثمان الخيّاط الأستاذ أبا عبد الله المؤتم أبو المؤتم أبو المؤتم أبو المؤتم أبو المؤتم أبو عثمان الخيّاط الأبو المؤتم أبو المؤ

<sup>(1)</sup> أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزّالي ـ بتشديد الزاي ـ نسبة إلى الغزّال على عادة أهل خوارزم وجرجان في نسبتهم إلى صيغة فعّال (مثل: قصار وعطّار) بزيادة الياء. مع أن الصيغة نفسها تفيد النسبة. وقيل: الغزّالي ـ بالتخفيف ـ نسبة إلى غزالة، وهي قرية بطوس. قال ابن خلكان: ولكن هذا خلاف المشهور، توفي سنة غزالة، وهي قرية بطوس. قال ابن خلكان: ولكن هذا خلاف المشهور، توفي سنة 505 هـ (11-1111 م)، من تآليفه: «إحياء علوم الدين»؛ «المنقذ من الضلال»؛ «تهافت الفلاسفة».

<sup>(2)</sup> أبو الحسن علتي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن حِرْزهِم (كذا ضبطه بعضهم وينطقه بعضهم: حرازم. قال الساحلي في بغية السالك: والأوّل أصوب). هو فقيه محدث، حافظ، مدرّس، زاهد. أخذ عنه أبو مدين شعيب وغيره، وكثر أتباعه. وأخذ هو عن ابن العربي وعمه أبي محمد. توفي في آخر شعبان 559 (1164/7/22) وقبره بفاس مشهور.

الأستاذ أبو عبد الله المقري الأستاذ أبا عبد الله بن (1) بقي ؛ وصافح الأستاذ ابن بقي صهره الخطيب أبا عبد الله المنتوري ؛ وصافح الخطيب أبو عبد الله المنتوري شيخنا الفقيه الخطيب المفتي الإمام أبا عبد الله الموّاق بالكفّ التي صافح بها جده للأم الأستاذ ابن بقي المذكور ؛ وصافح شيخنا أبو عبد الله المذكور ، صاحبنا الفقيه المكتّب الأفضل الأرضَى أبا عبد الله محمد بن محمد الغازي الأنصاري ، حفظه الله تعلى ، وأذن له في رواية هذه المصافحة ، وأجاز له ذلك ، وكتب له خطّه في أوائل صفر عام 888 (أواسط مارس ، وأجاز له ذلك ، وكتب له خطّه في أوائل صفر عام 888 (أواسط مارس ، لطف الله تعلى به .

قال شيخنا المذكور \_ وكتبته من خطه \_: وهذا السند شريف لاحتوائه على شيوخ الصوفية، نفع الله بهم، وكان سيدي المنتوريّ ينشدنا في نحو هذا: (بحر الكامل):

أَسْرِدْ حديثَ الصالحين وسمّهم فيلكرِهم تتنلزّل الرحماتُ واحضُر مجالِسَهم تَنلُ بَرَكاتِهم وقبورَهم زُرْها إذا ماتوا(2)

ويحكى عن سفيان: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وأنشدوا: (بحر الكامل):

<sup>(1)</sup> هو محمد بن سعد بن أحمد بن لبّ بن حسن بن بقي. من علماء غرناطة، خطيب أستاذ راوية مشارك في فنون مختلفة. أخذ عن والده والعلّامة ابن الفخار وابن لبّ. وأخذ عنه العلّامة المنتوري، وهو جد الإمام المواق لأمّه. ولمد يوم الجمعة 12 صفر 122 (12 مارس، 1322)، وتوفي يوم الجمعة 22، من ذي القعدة 791 (12، نوفمبر، 1389). وابن بقي هذا هو غير أبي بكريحيى بن بقي القرطبيّ الشاعر، المتوفى في زمن جدّ سابق وابن بقي هذا هو (11465م).

<sup>(2)</sup> في المخطوطة: «إذا مات» وكتب العلامة أبوجعفر أحمد البلوي فوق العبارة كلمة «كذا» دليلاً على أنه نقلها كما هي في الأصل، حِفاظاً منه على أمانة النقل والتبليغ. ويبدو الشطر مكسوراً ويمكن جبر الكسر إذا قلنا: «إذا ما ماتوا».

ش كته متسركاً بأكفهم إذ شابكوا كفّاً على كريمة وربّما (1) يكفي المحبّ تعلّلًا آشارُهم ويعدّ ذاك غنيمة

#### طريق آخر للمصافحة:

حدثنا السيد الفقيه الأجلّ أبو عبد الله محمد بن محمد الغازي قراءة عليه. قال: حدثنا شيخنا السيد الخطيب أبو عبد الله محمد المرّاق، أرضاه الله تعلى ورحمه، قال: حدثني شيخي الأستاذ أبو عبد الله محمد المنتوريّ. قال: حدثني الراوية أبو زكريا يحيى بن السراج سماعاً، قال: (أنا) الشيخ أبو يعقوب يوسف التسولي قراءة، قال: (نا) الراوية أبو عبد الله محمد بن جابر القيسي الوادي آشي (2) سماعاً من لفظه. قال: (نا) والدي معين الدين أبو سلطان جابر. قال: (أنا) الخطيب عز الدين بن عبد السلام سماعاً، قال: (نا) صائن الدين أبو بكر عبد الله بن أبي إسحق ابراهيم بن أبي معشر عبد الملك عن أبيه، عن جده، قال: (نا) القاضي أبو الحسن علي بن أبي زرعة، قال: (نا) أبو منصور عبد الرحمن البزازيّ. قال: (نا) أبو معمد عبد الملك البغويّ. قال: (نا) أبو القاسم عبدان بن حميد. قال: (نا) عمر بن سعيد. قال: (نا) أحمد بن دهقان. قال: (نا) خلف بن أبي عمر بن سعيد. قال: (نا) أحمد بن دهقان. قال: (نا) خلف بن نعوده فقال: دخلنا على أبي هرمز نعوده، فقال: دخلنا على أنس بن مالك نعوده فقال: «صافحت بكفّي هذه كفّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم».

<sup>(1)</sup> كلا في الأصل، وكتب البلويّ فوق الكلمة علامة صحّ. غير أن الأليق \_ ليستقيم الوزن \_ أن نقول: «ولربّا . . ».

<sup>(2)</sup> هو من تونس، وأصله من وادي آش (اقليم غرناطة). كان واسع الرواية، ضابطاً، ثقة، شديد الأخذ عن الشيوخ. رحل إلى المشرق فحج ولقي مشايخ أخذ عنهم وذكرهم في فهرسته. توفي بالطاعون في تونس آخر سنة 749هـ (1349).

قال أبو هرمز: قلنا لأنس بن مالك: صافحتا بالكف التي صافحت بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فصافحنا. قال خلف: قلنا لأبي هرمز: صافحنا بالكف التي صافحت بها أنس بن مالك، فصافحنا. قال أحمد بن دهقان: قلت لخلف: صافحنا بالكف التي صافحت بها أبا هرمز، فصافحنا قال عمر بن سعيد: قلنا لأحمد: صافحنا بالكف التي صافحت بها خلف بن تميم. فصافحنا وقال: السلام عليكم. قال عبدان: قلنا لعمر بن سعيد: صافحنا بالكف التي صافحت بها أحمد بن دهقان، لعمر بن سعيد: صافحت بها أحمد بن دهقان، فصافحنا وقال: السلام عليكم. وقال عبد الملك بن محمد: قلنا لعبدان: فصافحنا وقال: السلام عليكم. قال أبو منصور عبد الرحمن: قلنا لعبد الملك: صافحت بها عمر بن سعيد، فصافحنا بالكف التي عليكم. قال أبو الحسن بن عليكم. قال أبو الحسن بن صافحت بها عبدان، فصافحنا وقال: السلام عليكم. قال أبو الحسن بن عبد الملك، فصافحني وقال: السلام عليكم.

قال أبو معشر: قلت لأبي الحسن بن أبي زرعة: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها أبا منصور البزازي. فصافَحني وقال: السلام عليكم، قال ولده أبو إسحق ابراهيم: قلت لأبي: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها القاضي أبا الحسن بن أبي زرعة، فصافَحني وقال: السلام عليكم. قال صائن الدين أبو بكر: قلت لوالدي إبراهيم: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها والدك. فصافحني وقال: السلام عليكم. قال عز الدين: قلت لصائن الدين أبي بكر: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها والدك فصافَحني وقال: السلام عليكم. قال عز الدين: فصافَحني وقال: السلام عليكم، قال ولدك عليكم. قال معين الدين جابر: قلت لعز الدين: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها صائن الدين أبا بكر، فصافَحني، وقال: السلام عليكم. قال ولده محمد: قلت لوالدي جابر: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها عيكم. قال السلام عليكم. قال ولده محمد: قلت لوالدي جابر: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها عيز الدين أبا بكر، فصافَحْني وقال: السلام عليكم. قال

<sup>(1)</sup> عز الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري التونسي. تولى=

أبو يعقوب التسولي: قلت لأبي عبد الله بن جابر: صافحني بالكفّ التي صافحت بها أباك، فصافحني وقال: السلام عليكم.

قال أبو زكرياء بن السّراج: قلت لأبي يعقوب التسولي: صافِحْني بالكفّ التي صافحت بها أبا عبد الله بن جابر، فصافَحني وقال: السلام عليكم. قال الخطيب الأستاذ أبو عبد الله محمد المنتوري (1): قلت لأبي زكرياء بن السراج: صافحني بالكفّ التي صافحت بها أبا يعقوب التسولي، فصافَحني وقال: السلام عليكم.

قال شيخنا السيد أبو عبد الله محمد الموّاق: قلت لشيخي المنتوري: صافحني بالكفّ التي صافحت بها الراوية أبا زكرياء بن السرّاج. فصافحني وقال: السلام عليكم. قال السيد أبو عبد الله محمد بن محمد الغازي: قلت لشيخنا الموّاق: صافحت بها سيدي المنتوري، فصافحني وقال: السلام عليكم. قلت لصاحبنا الفقيه أبي عبد الله: صافحنا بالكفّ التي صافحت بها سيدي الموّاق، فصافحني، وقال: السلام عليكم.

الخطابة والقضاء والفتوى، ودرَّس بالمدرسة الشماعية، ومدرسة عنق الجمل. كان عالمًا، حافظاً، متفنناً في علمي الأصول والعربية، وفي علوم الكلام والبيان والحديث. تخرِّج عليه ابن عرفة وأمثاله. له شرح على مختصر ابن الحاجب الفقهي. ولد سنة 676 هـ (1277)، وتوفي بالطاعون في 28 رجب، 749 (1348/10/23).

<sup>(1)</sup> محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك القيسي المنتوري ـ بكسر الميم وتسكين النون ـ الغرناطي. أخذ عن أبي عبد الله القيجاطي، والبلنسي، وابن لبّ، وعن صهره ابن بقيّ، وعن أبي بكر بن جزيّ. وأخذ عنه أبو يحيى بن عاصم أخو صاحب التحفة، والموّاق. ومن تآليفه: شرح كتاب ابن بري: (الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافم) و (فهرسة) حافلة. توفي في 3 حجة، 834، (1431).

#### سند اللقمة:

لقم شيخنا الخطيب الإمام أبوعبد الله محمد بن يوسف الموّاق، رحمه الله تعلى ورضي عنه، السيد الفقيه المكتّب الفاضل أبا عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الغازي، حفظه الله تعلى، بيده المباركة، وحدّثه أن شيخه الخطيب المنتوري لقمه بيده المباركة، قال: لقمني صهري الأستاذ أبو عبد الله محمد بن سعد بن بقيّ، لقمة بيده المباركة. قال: لقمني الشيخ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن محمد المقريّ (1). قال: لقمني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يحيى المسقر (2). قال: لقمني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى المسقر (2). قال: لقمني الشيخ أبو عمد صالح الدُكالي (3). أبو زكرياء اليحياوي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي. قال: لقمني الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الإشبيلي.

ويقول بالثانية: ابن خلدون وابن الأحمر في فهرسته وأبوعبد الله المقري هذا هو الذي حرر بيعة السلطان أبي عنان المريني، عندما أشاعت الأراجيف أن والـده أبا الحسن لقي مصرعه في إحدى معارك حملته على تونس.

<sup>(1)</sup> المقري \_ بتشديد القاف مع الفتح، أو بتسكينها \_ يقول بالأولى عبد الرحمن الثعالبي وأبو العباس الونشريسي، وابن القاضي في رسالة كتبها إلى العلامة سعيد المقري \_ عم أحمد مؤلف نفح الطيب \_ يشكره على إتحاف فاس بكتاب نفح الطيب قائلاً: ضاءت بكم يا مقري سما العلا وعلت بكم بين الورى أقوام

<sup>(2) ...</sup> يحيى الباهلي البجائي المعروف بالمسفر. قاضي الجماعة ببجاية، ومدرِّسها ومفتيها. أخذ عنه الخطيب ابن مرزوق، والإمام القري، وغيرهما، توفي سنة 744هـ، (1343). هذا، وقد حرَّفت بعض كتب التراجم اسمه إلى المفسَّر. والصواب هو ما أثبتته المخطوطة هنا.

<sup>(3)</sup> العماد الحنبلي في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ينسب «الدكالي» إلى «دُكَّاله» بفتح الدال وتشديد الكاف. لكن المتداول على ألسن المغاربة هو ضم الدال في المنسوب والمنسوب إليه على حد سواء. ودكالة إقليم مغربي مصاقب للمحيط الأطلسي، والكلمة بربرية الأصل تعني الأرض المنخفضة، وهي مركبة من «دو» بمعنى سفلي أو منخفضة؛ ومن «وكال» التي تعني الأرض. والهاء للسكت، وليست للتأنيث لأن اللفظة أعجمية.

الشيخ أبو الحسن علتي بن إسماعيل بن حرزهم. قال: لقمني القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي. قال: لقمني الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزّالي. قال: لقمني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، قال: لقمني أبو طالب محمد بن علتي المكي. قال: لقمني الشيخ أبو محمد أحمد بن الحسين الجريري. قال: لقمني أبو القاسم الجنيد بن أبو محمد أجند. قال: لقمني معرّوف عمد بن الجنيد. قال: لقمني حالي سريّ السقطيّ. قال: لقمني معرّوف الكرخي. قال: لقمني داود الطائي. قال: لقمني حبيب العجمي. قال: لقمني الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: لقمني علتي بن أبي طالب، لقمني الله عليه وسلم.

وكتب له شيخنا بذلك خطّه في أواسط شهر ربيع الآخر من عام 895 (أواثل مارس، 1490). ولقّم الفقيه المذكور كاتب الأحرف أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن داود البلويّ، وفقه الله تعلى.

# دعاء الفَرَج:

[6/ب] الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا

أنبأنا المعمَّر المشاور أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدريّ (1) ، عن الأستاذ أبي عبد الله المنتوري، عن الأستاذ أبي عبد الله محمد بن عليّ البلنسي (2) ، عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله محمد بن

<sup>(1)</sup> العبدري: اشتهر بالموّاق. وقد تقدم ذكره في تعليق سابق، (ص 136).

<sup>(2)</sup> محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البلنسي من علماء غرناطة. تتلمذ على شيخ الجماعة ابن الفخار، وتخرَّج على يديه أبو إسحاق الشاطبي، وأبوبكر بن عاصم، صاحب التحفة، والمنتوري. له تفسير كبير للقرآن، وتأليف في مبهماته. ولد في 15 ذي الحجة، 724 (1380/6/9)، وتوفي في خامس ربيع الأول، 782 (1380/6/9).

علتي الفخّار الخولاني البيري (1) ، عن الأستاذ العلّامة أبي إسحق ابراهيم بن أحمد الغافقي. قال: سمعت من الفقيه الكاتب العدل أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي جعفر بن عبيد الله النفزيّ. قال: سمعت من القاسم هو ابن محمد بن أحمد بن الطيلسان (2) الأوسيّ غير مرة.

حدثني القاضي أبو محمد بن عبد الحق بن محمد (3) سماعاً من لفظه غير مرة بمسجده بقرطبة، طهره الله تعلى، قال: (نا) القاضي أبو مروان بن مسرة قراءة عليه، قال: قرأت على أبي بحر بن العاص. قال: حدثني أبو الحسن الشاشي. حدثني أبو الحسن الشيخ أبو الفتح وأبو الليث نصر بن الحسن الشاشي. حدثني أبو الحسن علي بن ابراهيم العاقولي الشافعي. قال: (نا) القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر. قال: (نا) أبو عياض أحمد بن

<sup>(1)</sup> هوذا ابن الفخار، شيخ الجماعة بغرناطة. والبيري نسبة إلى بيرة (Vera) الواقعة شرقي إقليم المرية بالقرب من الشاطىء، وليس منسوباً إلى بيرة (Beira)، الواقعة بالبرتغال قريبة من الحدود الاسبانية.

<sup>(2)</sup> القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن الطيلسان الأنصاري الأوسيّ القرطبي. كان عارفاً بالقراءات والعربية متقدماً في صناعة الحديث. روى عن جده لأمه أبي القاسم بن غالب الشراط، وأبي العباس بن مقدام، وأبي محمد بن عبد الحق الحزرجي. وتصدر للإقراء والإسماع. بعد سقوط قرطبة سكن مالقة ووليّ خطابتها. من مؤلفاته: «بيان المنن على قارىء الكتاب والسنن»؛ «والجواهر المفصلات في المسلسلات»؛ «وغرائب أخبار المسندين ومناقب آثار المهتدين»؛ «وأخبار صلحاء الأندلس». ولد سنة 575 (1179)، وتوفي بمالقة، سنة 642 (1244).

<sup>(3)</sup> إذاء هذا الاسم كتب مؤلف الثبت على الهامش: «هو الخزرجي» وكتب فوق الجملة حرف (ط) أي طرة أو حاشية. والخزرجي هذا هو أبوعبد الله بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الحق الخزرجي. من أهل قرطبة. سمع أبا عبد الله بن الطلاع، وأكثر عنه، وعُني بالحديث والفقه. وهو أستاذ أبي القاسم بن بقى. قال ابن الأبار في ترجمته (729): إنه لم يقف على تاريخ وفاته.

محمد بن يعقوب. (نا) أحمد بن منصور الحافظ المعدل. (نا) أبو الحسن علتي بن الحسن القطّان البلخي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صدوقاً. قال: (أنا) أبو الحسن علتي بن محمد المحتسب. (نا) محمد بن محمد بن هرون الهاشمي. (نا) محمد بن يحيى المازني. قال: (نا) موسى بن سهل، عن الربيع (1) قال:

لما استوت (2) الخلافة لأبي (3) جعفر، قال لي: يا ربيع، ابعث إلى جعفر (4) بن محمد. قال: فقمت من بين يديه فقلت: أي بلية يريد أن يفعل؟ وأوهمته أني أفعل. ثم أتيته بعد ساعة فقال: ألم أقل لك: ابعث إلى جعفر بن محمد؟ فوالله لتأتينني به ولأقتلنه شر قتلة. قال: فذهبت إليه فقلت:

أبا عبد الله، أجب أمير المؤمنين. فقام معي. فلما دنونا من الباب، قام يحرك شفتيه، ثم دخل، فسلم، فلم يرد عليه، ووقف فلم يجلس. ثم رفع رأسه فقال: يا جعفر، آنت الذي ألبت وكثرت؟ وحدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للغادر لواء يوم القيامة يعرف به.

<sup>(1)</sup> الربيع بن يونس: استوزره أبو جعفر المنصور وحاز ثقته. وعندما تولى الهادي استوزره أيضاً غير أنه لم يلبث أن قتله.

<sup>(2)</sup> في الأصل المخطوط: استولت وهو سبق قلم. والصواب: استوت أي استقرت له الحلافة واستتبّ الأمن.

 <sup>(3)</sup> هو أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علتي بن عبد الله بن العباس، الخليفة العباسي الثاني، بويع 12 حجة، 136 (754/6/7)، وتوفي 6 حجة 158 (775/10/7).

جعفر بن محمد هو المعروف بجعفر الصادق، إمام الشيعة (فرقة الإمامية)، توفي سنة
 148 هـ ووالده هو محمد الباقـر (ت113) بن علتي زين العابـدين بن الحسين،
 (ت 61) بن علتي بن أبي طالب الخليفة الراشد، المتوفى سنة 40 هـ.

قال جعفر بن محمد: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبيّ، صلى عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة من بُطنَانِ العرش: ألا فليقُم من كان أجره على اللّه. فلا يقوم من عباده إلّا المتفضّلون.

فيا زال يقول حتى سكن ما به، ولأنَ له، وقال له: اجلس أبا عبد الله، ارتفع أبا عبد الله، ثم دعا بمدهن غالية (1)، فغلفه (2) بيده والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين، ثم قال له: انصرف أبا عبد الله في حفظ الله. وقال لي: يا ربيع، اتبع أبا عبد الله جائزته، وأضعفها.

قال: فخرجت فقلت: يا أبا عبد الله، تعلم محبتي لك. قال: أنت منا. حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبيّ، صلى الله عليه وسلم، قال: مولى القوم منهم. قلت: يا أبا عبد الله، شهدت ما لم تشهد، وسمعت ما لم تسمع، وقد دخلت ورأيتك تحرك شفتيك عند دخولك إليه.

قال: دعاء كنت أدعو به. قلت له: دعاء حَفِظته عند دخولك إليه، أم شيء تأثِرُه عن آبائك الطاهرين؟ قال: بل حدثني أبي عن أبيه عن جده، أن النبيّ، صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر، دعا بهذا الدعاء، وكان يقول دعاء الفرج.

#### نص الدعاء:

«اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بـركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علتي. أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها

(2) غلَّفه: يقال: غلَّفه بالغالية إذا غشى لحيته بالغالية، أو لطخه بها.

<sup>(1)</sup> الغالية: طيب مركب من مسك وعنبر مع دهن البان. والبان شجر معروف بالمشرق ويجلب ثمره ودهنه للمغرب. والغالية أيضاً: الطيب المأخوذ من حيوان كالسنور يسمى زباداً، وهو اسم مولّد أيضاً كالغالية، والعرب تسميه الزَّهْم ـ بضم الزاي وسكون الماء ـ والأشبه أنه هو المراد في المواضع التي وقع فيها.

على قلّ لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قلَّ لك بها صبري، فَيَامَنْ قلّ عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قلّ عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني: أسألك أن تصلي على محمد وعلى ال محمد، كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم إنك حميد مجيد.

«اللهم أُعني على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيها غبت عنه، ولا تَكِلْني إلى نفسي فيها حَضَرتُه، يا من لا تضرّه الذنوب، ولا تنقصه المغفرة: هَبْ لي ما لا يضرّك، واغفر لي ما لا ينقصك. يا إلهي: أسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، وأسألك العافية من كل بليّة، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنا(3) عن الناس. ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله».

قال الربيع: فكتبته من جعفر بن محمد فها هو في جيبي. قال موسى: فكتبته من الربيع، فها هو في جيبي. قال ابن يحيى: فكتبته من موسى فها هو في جيبي. قال محمد بن هرون: وكتبته من ابن يحيى، فها هو في جيبي. قال علي المحتسب: فكتبته من ابن هرون، فها هو في جيبي. قال القطان: فكتبته من المحتسب، فها هو في جيبي. قال أحمد بن منصور: وكتبته من القطان، فها هو في جيبي. قال أبوعياض: فكتبته من ابن منصور، فها هو في جيبي. قال ابن صخر: فكتبته من أبي عياض، فها هو في جيبي. قال العاقولي: فكتبته من ابن صخر: فها هو في جيبي. قال العاقولي: فكتبته من ابن صخر، فها هو في جيبي. قال أبو الليث وأبو الفتح: فكتبته من أبي الحسن العاقولي، فها هو في جيبي.

<sup>(3)</sup> في الأصل المخطوط: «الغنا» (هكذا بالألف وبفتح الغين) ومقصور الغناء بمعنى. الاكتفاء، وليس بكسر الغين فهذا معناه ما يطرب من الأصواب إذا كان ممدوداً، أو الثروة ووفرة المال إذا كان مقصوراً، ويكتب حينئذ بالألف الممالة.

قال أبومروان بن مَسَرة: كتبته من خط طاهر بن مفوّز وكان كتبه عن أي الليث وأي الفتح، ثم قرأته على أي بحر، وجعله لنا في جيبه وأراناه، وحدثني عن أي الفتح وأي الليث فها هو في جيبي. قال ابن عبد الحق: فكتبته عن ابن مسَرَّة، فها هو في جيبي. قال ابن الطيلسان: فكتبته من ابن عبد الحق فها هو في جيبي لا يفارقني، وفي حفظي لا أنساه. قال النفزي: فكتبته من ابن الطيلسان، فها هو في جيبي.

قال الأستاذ الغافقي: فكتبته من النفزيّ وجعلته في جيبي. قال الأستاذ البيري: فكتبته من الأستاذ الغافقي وجعلته في جيبي. قال الأستاذ البيري، وجعلته في جيبي. قال شيخنا: أبو عبد الله: فكتبته من الأستاذ البيري، وجعلته في جيبي. قال شيخيا قال لي شيخي المنتوري: وكتبته من الأستاذ أبي عبد الله البلنسيّ، وجعلته في جيبي. قال شيخنا المشاور أبو عبد الله: وأنا كتبته أيضاً عن شيخي المنتوري، رحمه الله، وجعلته في جيبي، وهو في حفظي لا أتناساه، ملتزماً ذكره كلّ ليلة إلاّ من غفلة.

قلت: وأنا كتبته عن شيخنا الإمام أبي عبد الله المذكور من كتابه: «سَنَن المهتدين» بحكم إجازتي في روايته عنه، وجعلت نسخته في جيبي.

# نموذج من مرويات أبي زُرعة العراقي

[1/7]

# / الحمد لله وحده صلم تسليبًا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليبًا

«أنموذج من مرويات شيخ الإسلام ولي الدين أبي زرعة العراقي، منقولة من أصل مصحّح مقابل يعتمد عليه إن شاء الله تعلى».

#### منها الموطأ:

أما من رواية ابن (1) بكير: فأخبرني به عالياً أبوعبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي إجازة معينة. (أنا) أبو الحسن علتي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري، إجازة عن أبي طاهر بركات عن ابراهيم الخشوعي (2)، عن أبي عبد الله محمد بن

<sup>(1)</sup> أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير تقدم التعليق عليه في ص 119، ونضيف هنا أنه اشتهر بيحيى بن بكير، نسبة إلى جده. وكان مولده سنة 154 (771).

<sup>(2)</sup> أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن طاهر بن بركات الدمشقي الحبروني القرشي الأنماطي الخشوعي: ولد أبوطاهر بركات بدمشق في رجب، 510 (1116)، وتوفي بها ليلة 27 من صفر 598 (1201/11/12). سمي الخشوعيون خشوعيين لأن جدهم الأعلى كان يؤم بالناس، فتوفي بالمحراب فسمي الخشوعي نسبة إلى الخشوع في الصلاة.

أحمد بن ابراهيم الرازي. قال: (أنا) أبو الفضل أحمد بن علتي بن عمد بن سلمة الأنماطي (1) قراءة عليه وأنا أسمع للصلاة والزكاة والحج والصيام والاعتكاف والجنائز والشفعة والمساقاة والقراض والحدود والضحايا والصيد والعقيقة والأشربة والنذور والأيمان والجامع. قال: (أنا) أبو بكر عتيق بن موسى بن هارون الحاتمي. (ثنا) أبو جعفر أحمد بن عمد بن عبد العزيز المعروف بأبي الرقراق.

ح قال الرازي: و(أنا) به أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن صهيب بن مسكين سماعاً عليه لأجزاء منه، وإجازة لباقيه: (أنا) عتيق بن موسى: (ثنا) أبو الرقراق: (ثنا) يحيى بن عبد الله بن بكير. وكان ابن بكير يقول: قرأت الموطأ على مالك أربع عشرة مرة.

وأخبرني برواية القَعْنبيّ عنه عالياً: أبوعبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد الأنصاري إجازة معينة، وآخرون كثيرون إجازة شاملة لجميع مروياتهم. قالوا: (أنا) عليّ بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيّ إذناً عن أبي المكارم أحمد بن محمد بن عبد الله اللبان (أنا) أبوعليّ الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد إجازة إن لم يكن سماعاً. (أنا) أبو بكر أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلّاد النصيبيّ (أنا) أبو بكر محمد بن غالب بن حرب الملقّب تمتام. (ثنا) القعنبيّ.

وأخبرني برواية أبي مصعب عنه ـ خلا من قوله: كتاب الفرائض، إلى قوله: كتاب البيوع؛ ومن قوله: باب ما جاء في القراض إلى كتاب البيوع فليس داخلًا في روايتنا ـ أبو الحرم (2) محمد بن محمد بن

 <sup>(1)</sup> الأنماطي: نسبة غير قياسية إلى الأنماط \_ جمع نمط \_ والأنماطي هو الذي يبيع الفُرش.

<sup>(2)</sup> فتح الله أبو الحرم... بن أبي الحرم بن أبي طالب بن عبد الجبيّار القلانسي الحنبلي: مسند مكثر. ولد في العشر الأخيرة من ذي الحجة، 683 (العشر الأولى من مارس، 1285)، وتوفي بالقاهرة 4 جمادى الأولى، 765 (9 مارس 1364).

أي الحرم القلانسيّ قراءةً عليه وأنا حاضر في الثانية بعضه (+) بقراءة والدي، وبعضه بقراءة الإمام شهاب الدين بن العريان (+)، وإجازة بسماعه لما ذكرناه على أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن عيسى المشهدي، وأم محمد سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس المارانية، بسماع الأول على أبي عليّ الحسن بن محمد بن محمد بن محمد البكري.

(ح) و (أنا) بذلك أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد الأنصاري إجازة معينة. (أنا) أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر قراءة عليه وأنا أسمع من قوله: الأمر بالوتر إلى قوله(\*): وقوف(\*) من فاته الحج بعرفة، ومن قوله: السلف وبيع العروض بعضها ببعض إلى آخر الكتاب(1)، إجازة لباقي المروي منه بإجازته وإجازة سيدة، وسماع الحسن من المؤيد الطوسى بسنده.

وأخبرني برواية يحيى (2)، قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة (الجهة اليمنى بالنسبة للقارىء)، وأتبع أبوجعفر البلوي ذلك بكلمة: «صح»، وفوق السطرين الصغيرين المكتوبين رأسياً كتب كلمة: «كذا».

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة، وكتب قوقه كلمة: «صح».

<sup>(1)</sup> بين كلمتي «الكتاب إجازة» كتب العلامة البلويّ كلمة: «كذا» أي بدون واو العطف الذي يعطف على «قراءة» قبلها.

<sup>(2)</sup> هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس (أو وسلاسن) بن شمّال بن منغايا الليثي ببالولاء للصمودي، الأندلسيّ. هو من مصمودة طنجة، أسلم جده وسلاس على يد يزيد بن عامر الليثي من ليث كنانة ... دخل أبوه (يحيى) الأندلس في جيش طارق، ثم دخل بعده جدّه (كثير)، وكان يحيى بن كثير والياً على الجزيرة الخضراء وشدونة. وطلب يحيى بن يحيى العلم، فرحل إلى المشرق وسمع مالكاً في المنشرة التي توفي فيها (179هـ) وعاد إلى الأندلس، ولما توفي والده \_ وهو والي الجزيرة \_ أخذ نصيبه من التركة وعاد فحج وسمع من أصحاب مالك. ثم رجع إلى بلاد

محمد بن ابراهيم بن جماعة إجازة معينة: (أنا) الأستاذ أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير مكاتبة بسنده عن ابن خليل.

#### البخاري:

وأخبرني بالبخاري من طريق أبي الوقت: قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علتي بن تمام الأنصاري السبكي الشافعي بقراءة والدي عليه وأنا أسمع بالقاهرة سنة 767، وأبو عبد الله محمد بن مسعود بن عامر المقرىء قراءة عليه وأنا أسمع بمكة سنة 69، وأبو عبد الله عمد بن علتي بن عمر بن خالد المخزومي الشهير وأبو عبد الله محمد بن عليه بالقاهرة سنة 79، وأبو إسحق ابراهيم بن بابن الخشاب بقراءتي عليه بالقاهرة سنة 79، وأبو إسحق ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمي ابن الأميوطي (1) قراءة عليه وأنا أسمع (\*) بمكة سنة 75، وأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن حبيب الحلبي قراءة عليه وأنا أسمع (\*) بمكة سنة 73.

قال الثلاثة الأولون: (أنا) أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الحجّار، وأم محمد وزيرة بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية قراءة عليها ونحن نسمع. وقال الرابع: (أنا) أبو العباس الحجّار. (أنا) أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن الزبيدي (2). وقال

الأندلس لينشر العلم ويوطد أركان المذهب المالكي في الغرب الإسلامي. روى موطأ مالك أكثر من ألف رجل. وكثرت نسخ الكتاب فوصلت نحو ثلاثين اشتهر منها نحو عشرين، وكانت رواية يجيئ أشهر الجميع. توفي في 22 رجب الفرد الحرام، سنة 234هـ (19 فيراير 849).

<sup>(1)</sup> الشيخ جمال الدين أبو إسحق ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن يحيى بن أحمد اللخمي ابن الأميوطي الشافعي. ولد سنة 715 (1315). درَّس وأفتى وناب في الحكم في القاهرة، ثم استوطن مكة من سنة 776 إلى أن توفاه الله في ثامن رجب 790 (13 يوليه 1388).

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر بصفحة 7أ، من مخطوطة «الثبت».

<sup>(2)</sup> الزّبيدّي (بفتح الزاي): نسبة إلى مدينة زبيد ببلاد اليمن.

السنس (1): (أنا) سنقر بن عبد الله الزيني: (أنا) أبو الحسن علتي بن أب بكر بن رُوزْبَهْ. قالا: (أنا) أبو الوقت.

### مسلم:

وأخبرني بمسلم والدي، رحمه الله، بقراءتي عليه. قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم الأنصاري الخزرجي الشهير بابن الخبّاز بقراءتي عليه: (أنا) القاسم بن أبي بكر الإربلي.

(ح) وأخبرني عالياً بدرجة: أبوعبد الله محمد بن ابراهيم بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الشهير بالبيَّاني (2) قراءة عليه وأنا أسمع: (أنا) المؤيّد بن أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر. قالا: (أنا) المؤيّد بن محمد بن عليّ الطوسيّ. قال القاسم: سماعاً، وقال الآخر: إجازة.

## سنن أبي داود:

وأخبرني بِسُنن أبي داود والدي، رحمه الله، بقراءتي عليه. (أنا) أبو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري الميدومي، وأبو الحسن على بن أحمد بن محمد العُرضي بقراءتي عليها مفترقين.

(ح) وأخبرني عالياً أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغيّ الأصل الدمشقيّ الشهير بابن أميلةً. قراءة عليه وأنا أسمع في 3 عمري. قال الميدومي: (أنا) الإمام قطب الدين محمد بن أحمد بن عليّ القسطلاني، وأبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى الدمشقي الشهير

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل المخطوط ولعل الصواب: الخامس لا السادس، لأنه في الواقع لم يذكر من رواة صحيح البخاري غير خمسة رواة. وهناك بالطبع احتمال آخر وهو سقوط اسم الراوي السادس وليس لدينا ما نرجح به هذا الاحتمال أو ذاك للأسف.

<sup>(2)</sup> البيَّانيُّ: نسبة إلى بيَّانة (Baena)، من أعمال قرطبة. وتقع في الجنوب الشرقي من الاقليم، قريبة من حدود إقليم جيَّان (Jaen).

بابن خطيب المزّة. وقال العُرضيّ وابن أميلة: (أنا) أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الأصل الصالحيّ الدار الشهير بابن البخاري. قال هو وابن خطيب المزة: (أنا) أبو حفص عمر بن عمد بن معمر بن البغدادي الشهير بابن طبر ذذ. قال ابن الخطيب وأنا في عمري.

وأخبرني بها من طريق ابن داسة ـ وهو أعلى ما يوجد الآن ـ أبو حفص عمر بن علتي بن شيخ الدولة الأسيوطي كتابة منها عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، عن عفيفة الفارفانية، عن أبي علتي الحدّاد، عن أبي نعيم الحافظ.....

[هنا بتر ويتمثل فيها كتبه البلويّ وكتبه أستاذه ابن بكرون الفهري]

## العلامة أبو القاسم الفهري أستاذ أبي جعفر ووالده وأخويه

## أولًا \_ مشايخ أبي القاسم الفهري ومرويّاته:

[7/ب] /... بها عن شيخه الإمام العلامة أبي عبد الله البيريّ، عن الإمام النحاة النحويّ أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي السبتي، عن الشيخ إمام النحاة أبي عبد الله محمد بن ابراهيم الحلبيّ المعروف بابن النحّاس، عن مؤلفها. انتهى.

ومن أشياخي الذين أخذت عنهم علم العربية الشيخ الإمام الخطيب البليغ، النحويّ، البقية الصالحة، البركة، المنعّم المرحوم أبو إسحق إبراهيم بن كامل، رحمه الله ورضي عنه.

قرأت عليه الربع أو الثلث من ألفية ابن مالك قراءة تفقه وتفهم. وكان فصيحاً، حسن الإلقاء، فاضل الذات، حسن الخلق، رحمة الله عليه ورضوانه.

وأما كتاب الجُمل لأبي القاسم (1) الزَّجَّاجي، فقرأت من أوَّله إلى

<sup>(1)</sup> أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحويّ البغدادي داراً ونشأة، النهاوندي أصلًا ومولداً. نسبوه إلى أستاذه أبي إسحاق ابراهيم الزُّجَّاج، لأنه لزمه وتتلمذ عليه حتى برع في النحو، ثم سكن الزجاجيّ طبرية (بالشام) وأمل وحدث بدمشق عن أستاذه وكبار=

باب النداء قراءة تفقه وتفهّم على شيخنا أي عمرو بن (1) منظور، رحمه الله، وحدثني شيخنا الحاج الراوية أبو عبد الله محمد المجاري، رحمه الله (+) إجازة (+) عن شيخه أبي إسحق الشاطبيّ، عن أبي عبد الله المقرّي، عن أبي عبد الله محمد بن سعيد بن عثمن الهزّميريّ، نزيل مصر، إجازة عن أمحد بن الفتح بن عبد الله بن عبد الرحمن المرسيّ، عن ابن النعمة، عن أبي محمد بن السيد، عن عاصم بن أيوب، عن محمد بن فتح البطليّوسيّ، عن نافع الأديب، عن أبي الحسن الأنطاكي، عن المؤلف.

ومما عرضته على أشياخي، وقرأته: الحجب في الفرائض لابن زكرياء، عرضته على شيخيًّ أبي إسحق البدويّ وأبي عمرو بن منظور، رحمها الله. وحدثني به شيخنا أبو إسحق البدويّ قال: عرضته على مؤلفه القاضي العلامة الجليل الحسيب الفرضيّ المصنّف المرحوم أبي بكر أبي (2) بكر يحيى بن عبد الله بن زكريا الأنصاري، رضي الله عنه.

وحدثني به أيضاً شيخنا أبوعمرو بن منظور، عن والده القاضي

الشيوخ، مثل: نِفْطوَيه وابن دريد وابن الأنباري. من مؤلفاته: «الجمل»، والإيضاح»، «الكافي»، وكلها في النحو، ثم المخترع في القوافي؛ والأمالي وهذه مطبوعة. توفي بطبرية في شهر رجب أو ذي الحجة 339 (يناير أو ماي 951) وقيل توفي في رمضان، سنة 340 (فبراير 952).

<sup>(1)</sup> هُو أَبُو عمرو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن منظور الأندلسي الغرناطي، قاضي الجماعة بغرناطة، سنة 864. نقل عنه العلامة الموّاق وأخد عنه أبو القاسم الفهري كما يصرح بذلك هو نفسه. كان حيّاً سنة 887 (1482)، وفي تلك الحدود توفاه الله، عن سنّ عالية. يكنيّ أبوه أبا بكر، ويكنيّ جدّه أبا العرب.

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين كتبه أبو القاسم الفهري بخط يده على الهامش الأيمن (يمين القارىء) للصحيفة 7ب، من المخطوط.

<sup>(2)</sup> هكذا في الأصل المخطوط: بتكرار «أبي بكر» وهو سهو.

أبي بكر المذكور، عن مؤلفه المذكور. ومما عرضت وقرأت على بعض أشياخي الخزرجية لضياء الدين، عرضتُها على شيخنا أبي إسحق البدوي، وحدثني بها عن بعض أشياخه بسنده فيها. انتهي.

فهذا ما تيسّر لي من الأسانيد في كتب العلم بالقراءة والإجازة.

وحدَّثني (\*) شيخنا (\*) أبو إسحق البدوي، رحمه الله، إجازة وإذناً: قال: أنشدني شيخنا أبوعبدالله محمد بن الأزرق، بلفظه للإمام الولتى أبي القاسم الشَّاطبيِّ. (بحر السريع):

باي وجه أتَلقّاهُم؟ لا سِيِّما عَمَّن تَرجَّاهُم!

قالوا: غداً نأتي ديارَ الحِمَى ويَسْزِل السركُبُ بِمَغْسَاهُمُ وكلّ مَن كانَ مشوقاً لهم أصبح مسروراً بلُقْياهُم قلتُ: ولى ذنب، فما حيلتى؟ قالوا: فإنّ العفُّو مِن شأنهم

وحدثني شيخنا أبو إسحق البدوي، رحمه الله، فيها أذن لي في روايته، عن الأستاذ العالم أبي عبد الله محمد بن الأزرق المذكور، عن الأستاذ الخطيب الراوية الصالح الشريف أبي جعفر أحمد بن ولتي الله أبي عبد الله محمد الطنجالي. قال: حدثني جدّي أبو جعفر إجازة عن أبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم. قال: أنشدني الأستاذ أبوبكر أحمد بن عبد الرحمن بن جزيّ. قال: أنشدني الأستاذ أبو محمد بن السِّيد (1) البَطلْيَوْسيّ لنفسه: (الطويل):

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين يوجد على الهامش الأيمن للصحيفة 7ب مكتوباً بخط يد الأستاذ الفهري.

<sup>(1)</sup> أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البَطليوسي، السيد ـ بكسر السين ـ من أسهاء الذُّثب سمي به الرجل. والبَطَّلْيَوْسي ــ بفتح الباء والطاء والياء مع سكون اللام، كما ضبطها أبو القاسم الفهري وكما عرفناها عن بعض أساتذتنا ـ منسوب إلى بَطَلْيُوس: =

أخو العلم حيَّ خالد بعد موتِهِ وأوْصالُه تحتَ التَّرابِ رميمُ وذوالجهل مَيْتُ وهْوَماش على الثَّرَى يُظَنُّ مِن (1) الأحْياءِ وهْو عَدِيمُ

وكذلك حدثني إجازة عن شيخنا ابن الأزرق المذكور، عن الطنجالي المذكور، عن جده المذكور، قال: أخبرنا أبوسليمان بن حَوْطِ اللَّه: أخبرنا الحافظ أبو عمرو عُثْمَن ابن جلك الموصلي، قال: سمعت الشيخ الصالح أبا الحسن علي بن خطاب الرَّبعي يقول:

[8/أ] رأيت ربَّ العزَّة في المنام تبارك وتعلى / فقلت: يا رب، علّمني ما أدعوك به. فقال: «قل اللهم إني أطلبك منك، وأسألك عنك، فاعِنيً يا ذا الجلال والإكرام».

وسمعته يقول: رأيت النبيّ، صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول:

هذا، وقد أخذ أمير الشعراء أحمد شوقي معنى هذين البيتين في قصيدته عن الشاعر الإنكليزي الخالد: ويليم شيكسبير فقال:

والناسُ صِنفان: مُوْقَ فِي حياتِهِمُ وَآخرونَ بِبطنِ الأرضِ أحياءُ تأبي المواهبُ: فَالأحياءُ بينهمُ لا يستُوون، ولا الأمواتُ أكفاءُ

(1) هكذا في هذه الرواية: «يُظُنُّهُ وفي رواية أخرى: «يُعدُّه وعلى أي حال فالمعنى لا يتغير.

Badajoz) : تقع جنوب غربي اسبانيا قريبة من الحدود البرتغالية ... الاسبانية. كان البطليوسي عالما جنوب غربي اسبانيا قريبة من الحدود البرتغالية ... الاسبانية. كان البطليوسي عالما باللغات والآداب متبحراً فيها متصدراً لتدريس العلوم اللسانية وغيرها. من مؤلفاته: وإصلاح الخلل الواقع في الجمل»؛ والمثلث»؛ والمسائل المنثورة في النحو»؛ كتاب وسبب اختلاف الفقهاء»؛ وله: والاقتضاب في شرح أدب الكتاب»؛ وشرح الموطأ، وسقط الزند؛ وديوان المتنبي. ولد ببطليوس، سنة 444 (1052)، وعاش في قرطبة، ثم غادرها إلى بلنسية، حيث توفي هناك في منتصف رجب 521 (1127/1271).

«من رَوَّي عني حديثاً فأعربه طيّب الله نهكته (1)، وشرَّف منزله، وأعلى قدره في أعين الناس». قال: فانتبهت وقد أنسيته، فعُدت فنمت فرأيته ثانية وهو يقول: «من روَّي عني حديثاً... كما قال في الأولى. قال: فانتبهت فأنسيته، فعظم ذلك علي، فرأيته ثالثة وهو يقول: «من روَّي عني حديثاً... كما قال في الثانية، فانتبهت وأنا أحفظه وأقوله.

قال أبو عمرو الحافظ: لما سمعت هذا، اجتهدت في قراءة النحو والفقه حتى تبين لي الخطأ من الصواب. ثم شرعت في طلب الحديث.

وحدثني شيخنا أبو إسحق البدويّ فيها أجازنيه عن الأستاذ ابن الأزرق المذكور، عن الخطيب الراوية أبي عبد الله اللوْشي عن الخطيب أبي الحسن فضل بن فضيلة، قال: حدثنا الفقيه أبو عيسى بن أبي السراج، حدثنا المحدث أبو محمد بن سفيان الشاطبي، حدثني أحمد بن خلصة قال:

أصابتني زَمانة أقعدتني وألزمتني الفراش سنين، وكانت أمي تتولى تمريضي وتنظر لي في معيشتي، ثم تغلق علتي باب الدار، وتمشي في شغلها، وتأتي مع الليل، كذلك دأبها. فلما كان يوم من الأيام، سئمت الحياة، وبرمت من شدة العلة، وأشرت إلى الله تعلى، إذ كنت لا أطيق الحراك، وقلت:

<sup>(1)</sup> النهكة: من نهكه المرض مثلاً: إذا أضناه وأضعفه وسبّب له الهزال. ولكن الاستعمال المغربي الدارج يضفي على الكلمة معنى «النّكهة» أي رائحة الفم. وهو استعمال عرفي تصرّف في حروف الكلمة بالتقديم والتأخير، فصرفها عن معناها العربي الأصيل، على أن في الإمكان اضفاء معنى «شفّى» على كلمة «طيّب» فيبقى الاستعمال اللغوي سليبًا حينئذ.

«اللهم، فعافِني أو اقبضني إلى رحمتك يا أرحم الراحمين». ثم أخذتني عيني، فخطر في شخص ما رأيت أحسن منه وجها، وأطيب رائحة، ولا أنظف ثوباً يسلم، فرددت عليه، وقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال لي: أنا العافية. قد سمع الله نداءك، وأذِنَ لي في راحتك، فهاتِ يدك أُقِمْكَ بإذن الله. فقلت: ومن يطيق مدّ يده، وأنا مفلوج لا أحرك عضواً من أعضائي؟ قال: أليس قلت لك: أنا العافية؟ فمددت يدي، فأقامني، وزال عني، وتركني قائبًا، فانتبهت وأنا بتلك الحال، في كدت أصدق به، حتى مشيت بطول البيت، وطفت على جميع الدار لا أجد ألماً. وأخذت مفتاح باب الدار، وكانت أمي تضعه تحت الباب. فلما جاءت، لم تجده فأعولت. واستدركتُها فخرجت إليها، وفتحت باب الدار، فكادت تموت فرحاً. وأعلمتها، فشكرت الله. وبقيت على حالي الدار، فكادت تموت فرحاً. وأعلمتها، فشكرت الله. وبقيت على حالي أتصرف في شغلي وأكتب بيدي، ولم أكُن في شيء من ذلك.

وحدثني شيخنا أبو إسحق البدويّ المذكور، رضي الله عنه، فيما أجازنيه وأذن لي أن أحدث عنه، عن الأستاذ ابن الأزرق المذكور، عن الشيخ الخطيب الحاج الصالح أبي الحسن سعد بن محمد الساحلي المالقي. قال: حدثنا صدر الدين الميدُومي، سماعاً عن أبي موسى بن علان، عن أبي القاسم سيد الأهل سيد<sup>(1)</sup> الأهل هبة الله البوصيري، عن أبي صادق رشد، عن أبي الحسن علتي<sup>(2)</sup> بن حمصة الحراني، عن الحافظ أبي القاسم حزة بن محمد أبي المحبرنا عمران بن حمد بن حميد الطبيب،

<sup>(1)</sup> هكذا في الأصل المخطوط: تكرر هذا الاسم: (سيَّد الأهل) مرتين.

<sup>(2)</sup> على الهامش الأيمن للمخطوطة علَّق أبوجعفر على كلمة علتي هذه فكتب: «هو ابن عمر» وكتب فوقها (ط) أي طرّة.

 <sup>(3)</sup> وبنفس الطريقة علّق العلامة البلوي قائلاً بعد محمد، واثر شرطة صغيرة: بن علي،
 وفوق الاسم حرف الطاء.

<sup>(4)</sup> علَّق البلويُّ على هذا الاسم قائلًا بالهامش الأيمن في سطر رأسيّ مكتوب من أسفل إلى ==

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى المعافري، عن أبي عبد الرحمن (1) الحبلي أنه قال: سمعت عبد الله بن عُمَر، رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يصاح برجل من أمتي على رؤ وس الخلائق يوم القيامة، فتنشر له تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل منها مدّ البصر. ثم يقول الله تبارك وتعلى: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يارب. ثم يقول الله له: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا ، يارب. فيقول عز وجلّ: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله). فيقول: يارب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة.

[8/ب] قال حمزة بن محمد: ولا أعلم (\*) هل (\*) روي هذا / الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث. وبالله التوفيق.

قال الحراني: لما أملى حمزة هذا الحديث، صاح غريب من الحلقة

العربي الزاهد». هذا وابن الطيلسان هو القاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان الأوسي الأنصاري القرطبي (642-642)، عرف بابن الطيلسان.

<sup>(1)</sup> علّق البلوي قائلاً: أبو عبد الرحمن الحبلّي تابعي، مدفون بقبلّي قرطبة، أعادها الله، ـ ويذكر عبد الحميد في نفح الطيب ج 1، ص 260 ـ نقلاً عن الخزرجي: «أن اسم الحبلّي ـ بضم المهملة والموحدة ـ عبد الله بن يزيد المعافري المصري، وأن ابن معين وثقه وأنه توفي بأفريقية، سنة مائة. وفي هذا مخالفة لملاحظة البلويّ التي تفيد أنه مدفون بقبلٌ قرطبة.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين إضافة منا ليستقيم المعنى.

صيحة فاضب نفسه معها؛ وأنا عمن حضر جنازته وصلى عليه. قال الشيخ أبو الحسن: «أنا حضرت رجلًا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات، وشهدت جنازته، وصليت عليه، رحمه الله».

اللهم يا مولانا أحفظ علينا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأُمِتْنا عليها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا حالاً ومآلاً، ونطقاً واعتقاداً يا أرحم الراحمين.

## ثانياً \_ نص الإجازة العلمية:

فهذا ما تيسر لنا في هذه الإجازة من الأسانيد في الكتب المذكورة وفي غيرها، وقد أجزتُ لهذا الطالب الفقيه المذكور أبي جعفر أحمد، وفقه الله وأرشده، وجعله من أهل العلم الواعين له، والراغبين فيه، والحاملين له حق حمله، جميع القراءات الثماني المذكورة وجميع الأحاديث الواقع إسنادها في أول هذا المكتوب في فضل القرآن، وجميع الكتب المذكورة بأسانيدها المسطرة.

وأذنت له أن يروي عني ويحدّث عني بما في هذه الإجازة أو ما شاء منه أو بغيره ثما يصح لديه، وأجزت له \_ تكميلاً لمذهبه، وإسعافاً لمقصده ومطلبه \_ جميع ما أرويه عن شيوخي، رحمهم الله، بقراءة أو سماع أو إجازة أو مناولة \_ وما صدر عني من تقييد في شيء من العلوم إجازة عامة، شاملة تامة، على شرطها المعروف، وسننها المألوف.

وبمثل هذه الإجازة حرفاً حرفاً، أجزت أخويه محمداً وأبا القاسم، أرشدهما الله ووفقهما، وأذنت لهما أن يرويا عني ويحدّثا عني بما في هذه الإجازة، وأجزت لهما جميع ما أرويه عن شيوخي، رحمهم الله، بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة، إجازة عامة، على شرطها المعروف، وسننها المألوف.

وأجزت للمجاز المذكور أي جعفر أحمد ولأخويه المذكورين، جميع ما يتضمنه برنامجا الشيخين العالمين الحاجين الصالحين أي عبدالله محمد المجاري، وأبي الحسن على القلصادي، رحمها الله، من العلوم على اختلافها وأنواعها، على الشرط المعلوم، والسَّنن الذي جرى عليه سلفنا المتقدمون.

وأوصيتهم ، وفقهم الله وأعانهم على طاعته، بما تقدمت لي به الوصية عن أشياخي، رضي الله عنهم، بتقوى الله العظيم، وما عليه أئمة المسلمين، وأن يكثروا من تلاوة كتاب الله العظيم ويعتمدوه مَلاذاً ومؤنساً في كل الأحيان، ولْيَقتدوا بما عليه السلف الصالحون.

وأوصيتهم بما حدثني به شيخي أبو إسحق البدوي، رضي الله عنه، إجازة وإذناً. قال: حدثني الفقيه الحافظ المصنف الخطيب، المحدّث أبوزكريا يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن منصور الأصبحي كتابة. قال: حدثني الشيخ أبو الحسن محمد (1) البطرني، قال: حدثني الشيخ الصوفي ماضي بن سلطان إجازة. قال: حدثني شيخي الولتي القطب والشريف الشهير أبو الحسن (2) علتي المعروف بالشاذلي، رضي الله عنه، قال: قلت لشيخي عبد السلام بن (3) مشيش: أوْصِني. فقال:

<sup>(1)</sup> أبو الحسن محمد بن أحمد البطرني الأنصاري التونسي: أخذ عن والده والقطب ماضي بن سلطان خادم أبي الحسن الشاذلي. ولد البطرني سنة 703 هـ (1303)، وتوفي في تاسع عشر من ذي القعدة، عام 793 (1391/10/18).

<sup>(2)</sup> أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي، الضرير، الزاهد، ولد في غمارة بشمال المغرب، وعاش في تونس واستقر في الإسكندرية. شيخ الطائفة الشاذلية وتلميذ الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش. حج مراراً، ثم توفي بصحراء عيذاب قاصداً الحج، ودفن هناك في ذي القعدة 656 (نوفمبر 1258).

<sup>(3)</sup> أبو محمد عبد السلام بن مشيش (أو بشيش): شيخ متصوف، شهير، قتل عام 624 (1227)، بجبل العَلَم في قبيلة بني عروس قرب تطوان، وقبره هناك مشهور ويزار سنوياً في=

«يا علتي، الله الله، والناس الناس، نزُّه لسانك عن ذكرهم، وقلبك عن التماثيل(1) من قبلهم، وعليك بحفظ الجوارح، وأداء الفرائض، وقد تّمت ولاية الله عندك؛ ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك، وقد تمّ ورعك. وقل: اللهم أرحني من ذكرهم، ومن العوارض من قبلهم، ونجّني من شرّهم، وأغّنِني بخيرك عن خيرهم، وتَوَلّني بالخصوصية (\*) من بينهم (\*) ، إنك على كل شيء قدير».

جعل الله القرآن العظيم شفيعنا لديه، وسبيلنا إليه، وحجَّتنا بين يديه، وأماتنا على التمسك بأسبابه، ووفقنا إلى العمل به، والتأدب بآدابه، ولا يحرمْنا بركتُه وجزيلَ ثوابه. إنه سميع مجيب، ومن الداعين قريب.

قال ذلك كلُّه وكتبه بخط يده الفانية أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن بكرون، الفهري، المعروف بالقرعَة. وفقه الله لما يجبه ويرضاه، وأسبغ عليه عميم رحماه، وهو يحمد الله على كل حال، ويصليّ ويسلّم على مولانا محمد خير الأنبياء وأكرم الأرسال، ويرضى عن آله وأصحابه أفضل صحب وخير آل.

موسم معين. هذا وكان المرحوم ابن عمي الفقيه الحاج سيدي الحاج أحمد بن عمر بن الحاج محمد العمراني، ذكر لي أنه سمع والدي المرحوم سيدي محمد بن محمد بن الحاج محمد العمراني يذكر وفاة الشيخين ابن مشيش والشاذلي ويذكر رمزاً لهما كلمتي: «تدكره و (تنور) أي سنتي 624 و656 بالتتابع، قالوا: وابــن مشــيش رمـــزه تـــدكّــرَ

وفي وفاة السادلي تستور

كذا في المخطوط بيد الأستاذ الفهري. وفي «شرح الصلاة المشيشية» للشيخ أحمد بن عجيبة (المجموع عدد 1071 د، صفحة 57 ب بمكتبة الخزانة العامة بالرباط، وردت هذه الوصية بشكل تختصر، وفيها بدل «التماثيل» كلمة «التماثل» ولكلّ معنى. فالأول: يعني تنزيه القلب من التماثيل والصور الحسية أو المعنوية التي يصنعها الإنسان لغيره أو لنفسه ويقدسها. والمعنى الثاني: نزَّه قلبك عن أن يكون مثل قلويهم، أو نزهه عن كل برء أو شفاء قد يأتي من لدنهم.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن بخط يد أبي القاسم الفهري .

وبتاريخ اليوم السادس عشر لربيع الأول الشريف من عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة (1488/2/29)، عرَّفنا اللهُ خيره.

[هنا إلحاقات بخط يد الفهري صعبة القراءة لم نر فائدة في نقلها]

# ثالثاً \_ مولد العلامة أبي القاسم الفهري:

[9/أ] / الحمد لله، مولد شيخنا الخطيب أبي القاسم الفهري، رضي الله عنه، عام خمسة وعشرين وثماني مائة. تلقيته منه، وتقيدت وفاته بعد هذا.

رابعاً ـ ما أخذه أبو جعفر ووالده أبو الحسن عن أبي القاسم الفهري:

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا.

الحمد لله مستوجب الحمد ومستحقه، وصلى الله على محمد خيرته من خلقه. وعلى كل من فاز من صحبته بسابقة مزيّته، ومزيّة سبّقه، وسلّم كثيراً.

أما بعد، فإني إذ وردتُ مدينة المنكّب (1)، أمنها الله تعلى، برسم إجازة البحر إلى العُدْوَة (2)، في كنف الله سبحانه، وسنى الله تعلى لي، من

<sup>(1)</sup> المنكّب (حالياً: Al-Muñecar)، تقع جنوب مدينة غرناطة وإقليمها، على البحر الأبيض المتوسط.

<sup>(2)</sup> العُدُوة: البَرِّ المقابل. فبلدان شمال افريقية الغربي عُدُوة بالنسبة للأندلس، والعكس صحيح.

لقاء سيدي ومولاي وشيخي وبركتي الإمام الخطيب الصالح، المقرىء، المدرّس، العلاّمة، الأوحد، الراوية القدوة، البركة، العمدة، المتكلم، المتبرك بعلمه وروايته، أبي القاسم محمد ابن الشيخ التاجر الأثير الأصيل الخطير الأبر الأمين، الفاضل المقدس أبي الطاهر محمد ابن الشيخ الفقيه الخطيب المقرىء الإمام الصالح المقدس المرحوم أبي عبد الله محمد بن أحمد الفهري، أبقى الله بركتهم ورضي عنهم، ماكان أهم آمالي، وفائدة ترحالي:

قرأت عليه برسم الرواية عنه، والتبرك بالتلقي منه، والاستفادة من لدنه على ضيق الوقت، واضطراب الأحوال، وترادف الأهوال حتاب خلاصة الباحثين في حصر حالات الوارثين (1). على وجه التفقّه بلفظي، وكتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، صلى الله عليه وسلم، للقاضي أبي الفضل عياض، رحمه الله، قراءة رواية وتبرك بما تضمنه من سير النبيّ، صلى الله عليه وسلم، ومناقبه في أربعة عشر مجلساً: أولها بين ظهري يوم الخميس الثاني لشهر ربيع الثاني من عام تاريخه (5 مارس، طهري)، وآخرها بين ظهري يوم الأحد السادس والعشرين منه. وذلك في أصله، رضي الله عنه، الذي بخط الخطيب أبي محمد عبد العظيم بن الشيخ المالقي، رحمه الله.

وحضر لقراءة الكتاب المذكور مولاي والدي، أبقى الله بركته، من أوّله إلى آخره، إلاّ المجلس الأول من فاتحة الكتاب إلى أول الفصل السابع من الباب الأول من القسم الأوّل؛ ومن أول المجلس الخامس ــ وهو أول

<sup>(1)</sup> لمؤلفه القاضي أبي بكر (أو أبي محمد) عبد الله بن يحيى الأنصاري الأوسيّ. من أهل غرناطة، وأصله من مرسية. تولى القضاء وهو دون العشرين من عمره، وظل فيه حتى مات ببسطة (Baza)، يوم 19 رمضان 745 (1345/1/24). أما مولده فكان أواسط جمدى الثانية 675 (نوفمبر 1276).

الباب الثالث \_ إلى قوله في شرح قضية الإسراء: «وذكر البزار عن علتي بن أبي طالب، رضي الله عنه»؛ ومن أول المجلس العاشر \_ وهو قوله في الباب الثالث من القسم الثاني: فصل: ومن توقيره، صلى الله عليه وسلم، وبرِّه، برُّ آلِه وذريته، إلى قوله في فصل كيفية الصلاة على النبيّ، صلى الله عليه وسلم، من الباب الرابع منه: (وعنه (1) أيضاً في الصلاة على النبيّ، صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته. . . الآية، لبَّيْك اللهم ربي وسعديك، فإن هذه المواضع الثلاثة مِن بين سائر الكتاب، فاته حضورها، فدخلت في الإجازة.

وحدثني ، أبقاه الله ، بالكتابين المذكورين بأسانيده المثبتة بخط يده في داخل الإجازة ، المكتوب هذا عقب آخر ورقة منها ؛ وبغير ذلك من أسانيده المتصلة به ؛ وأباح للمولى الأب ، أبقاه الله ، أيضاً رواية الكتاب المذكور عنه بالحضور لما حضر منه ، والإجازة في جميعه ، وفيها شاء حمله وإسناده إليه من مروياته على الشرط المتعارف بين القديم والحديث من علماء الحديث .

وقرأت عليه أيضاً برسم الرواية، جميع ما تضمنته هذه الإجازة التي هذا بمحوَّل آخر ورقة منها، من الأحاديث والفوائد والأشعار. وحدثني بها بأسانيده الثابتة فيها.

وقرأت عليه أيضاً: أخبركم الشيخ الإمام العلامة المقرىء المدرّس، القاضي، النزيه، الراوية أبو إسحق البدوي إذناً، بسنده المذكور إلى أبي عيسى (2) الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود،

<sup>(1)</sup> أي عن المحدث الراوية سلامة الكندي. راجع كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، جزء 2، ص 53 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسي بن سَوْرة الترمذي. ولد سنة 200 هـ. روى عن البخاري ومسلم وغيرهما، وروى عنه كثيرون. من تآليفه: جامع الترمذي المسمى =

أنبأنا شعبة ، أخبرني علقمة بن مرثد، قال: سمعت سعد بن عُبيدة يحدّث عن أبي عبد (1) الرحمن ، عن عثمن بن عفّان ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال:

(أُخْيَركم (2) من تعلّم القرآن وعلّمه). قال أبو عبد الرحمن: «فذاك الذي أقعدني (\*) مقعدي (\*) هذا (3)». وعلّم القرآن في زمان عثمن حتى بلغ الخجّاج (4). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وبه إلى أبي عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، كالبيت الخرب). قال: هذا حديث حسن صحيح.

السنن؛ كتاب الشمائل المحمدية؛ كتاب العلل؛ كتاب أسهاء الصحابة، وأشهر كتبه جامعه الذي قال عنه: «صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان ورَضُوا بِه. ومن كان في بيته هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبيّ يتكلم». أصيب الترمذي في بصره أواخر حياته. وتوفاه الله إليه سنة 279 هـ (892).

<sup>(1)</sup> أي أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل.

<sup>(2)</sup> في جامع الترمذي (ص 349، الطبعة الهندية): «خيركم». ويروى: خياركم وأفضلكم أيضاً.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتبه العلامة أبوجعفر البلويّ على الهامش الأيمن لصفحة المخطوط، وكتب فوقه كلمة: صح.

<sup>(3)</sup> يعني مقعده بالمسجد الجامع بالكوفة، حيث علم القرآن أربعين سنة، وعليه قرأ سيدانا الحسن والحسين ابنا علتي، رضوان الله عليهم، وسيدنا علتي زين العابدين قرأ عليه كذلك.

<sup>(4)</sup> يعني الحجّاج بن يوسف (الثقفي)، كما نص عليه كتاب جامع الترمذي المذكور.

وبه إلى أبي عيسى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري، وأبو نعيم، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ<sup>(1)</sup>، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ، صلى الله عليه وسلم، قال:

(يقال \_ يعني لصاحب القرآن \_: إقرأ وارْتقِ ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.

[9/ب] وأخبركم / الشيخ القاضي أبو إسحق البدوي المذكور، إجازة، قال: حدثنا شيخنا أبو محمد الفاسي، رحمه الله، قراءة، حدثنا قاضي الجماعة العالم الكبير أبو البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي (2)، رحمه الله، إذناً، قال: حدثنا الأستاذ النحويّ أبو إسحق، ابراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه التاريخي أبو العباس بن فرتون، بقراءتي عليه، قال: أخبرنا القاضي أبو إسحق بن

<sup>(1)</sup> هو أبو مريم زِرّ بن حُبيش بن حباشة بن أوس بن هلال... الأسدي الكوفي التابعي. سمع عمر وعثمان وعليّاً وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة. وروى عنه جماعات من التابعين كالشعبي والنخعي وعديّ بن ثابت، واتفقوا على توثيقه. توفي سنة 82 هـ (699) عن حوالي 120 سنة من العمر.

<sup>(2)</sup> أبو البركات محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن خلف السَّلمي، من ذرية العباس بن مرداس. فكان يعرف في بلده بابن الحاج وفي غير بلده بالبلفيقي نسبة إلى بلفيق (Velefique)، الواقعة في السفح الجنوبي لسلسلة جبال (Velefique) شمال شرقي مدينة (Gérgal) وجنوب غربي بلدة (Tahal) بقاطعة المرية (Gérgal). من أسرة متدينة فاضلة، عالمة، رحل إلى مراكش وتجول فيها حولها واستوطن سبتة كها فعل جده ابراهيم، ثم عاد إلى الأندلس فعين قاضياً بالقة، عام 735 (1334م). وبعد ذلك انتقل إلى غرناطة، حيث عين قاضي قضاة وخطيباً، وأخيراً استقر به المقام في المرية قاضياً وخطيباً معاً، حيث توفي في شهر رمضان 773 (مارس، 1372). له ديوان «العذب والأجاج» وكتاب «المؤتمن في أنباء من لقيه من أبناء الزمن».

أحمد القصري، قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو محمد بن عبيد الله الحجري، قال: أخبرنا جماعة منهم ابن أبي إحدى عشرة وغيره، عن أبي علتي الغساني، حدثنا حكم بن محمد، حدثنا زكريا بن بكر، حدثنا أحمد بن محمد عمد (1)، حدثنا علتي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا عمار أو غيره، عن أبي إسحق عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

(إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسّك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب (2)، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلّق على كثرة الردّ، فاتلُوه، فإن الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما أني لا أقول: (ألم) ولكن ألف عشر ولامٌ عشر وميم عشر).

وأخبركم الشيخ المذكور، إذناً، قال: حدثنا شيخنا أبو محمد المدذكور، رحمه الله تعلى، قراءة، أخبرنا الخطيب الراوية الحسيب أبو عبد الله محمد بن يوسف اللَّوْشي، وقاضي الجماعة أبوالقاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني(\*)، والخطيب الشريف أبو جعفر أحمد بن محمد الهاشمي الطنجالي، وغيرهم، إذناً، عن الأستاذ العالم

<sup>(1)</sup> هو البزّي واسمه أحمد بن محمد بن أبي بزّة البزي مقرىء مكة وأحد راويي الإمام ابن كثر.

<sup>(2)</sup> استعتب: طلب العُتْبى أي الرضى. ومعناها أيضاً: أعطى العتبى (ضد). والمراد في الحديث اعلاه المعنى الأول، أو هو على حد قوله تعالى: ﴿ وإن يستعتبوا فها هم من المُعْتَبِينَ ﴾، أي إن يستقبلوا لم يقلهم أي لم يردّهم إلى الدينا.

 <sup>(\*)</sup> أصل الكناني من بياسة، لكنه ولد في غرناطة في صفر 688 (فباير – مارس، 1289).
 تولئ قضاء مالقة، ثم قضاء الجماعة (وظيفة قاضي قضاة) بغرناطة، حيث توفي في 13 جمادى الأولى 767 (26 يناير، 1366).

أي جعفر بن الزبير، عن القاضي أي عبد الله الأزدي، عن أي محمد بن عبيد الله، عن أي عبد الله بن زغيبة. حدثنا أبو العباس العذري، حدثنا أبو العباس بن بندار، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابراهيم بن محمد قال: سمعت مسلم بن الحجاج يحدث بسنده، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

(الماهر بالقرآن، مع السفَرة<sup>(1)</sup> الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن<sup>(\*)</sup> ويتتعتع فيه<sup>(\*)</sup> وهو عليه شاقّ، له أجران).

وبه إلى الأزدي: حدثنا القاضي أبو إسحق بن أحمد القصري، قراءة، حدثنا أبو محمد بن عبيد الله، عن ابن فندلة، عن ابن عتاب، عن خلف بن يحيى، عن سعيد بن أحمد، عن أحمد بن خالد، عن علتي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن أبي نعيم، عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بُريْدة، عن أبيه، قال: كنت عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول:

(إِنَّ القرآن يلقَى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: «أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرتُ ليْلك. إن كلِّ تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة». قال: فيعطي الملك بيمينه، والخلد بشماله، ويكسي والداه حلّين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا، فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: إقرأ، واصعد في درج الجنّة وغُرفِها. قال: فهو في صعود ما دام يقرأ هذا أو(2) ترتيلًا).

<sup>(1)</sup> سفرة (جمع سافر): مثل كتبةٍ (جمع كاتب) وزناً ومعنى.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> مَا بين هاتين العلامتين خطّه العلّامة البلويّ على الهامش الأيمن للصحيفة (9ب) مع علامة: صحّ.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل المخطوط بيد أبي جعفر البلويّ: (أو ترتيلًا) ولعل كلمة: (يرتل) سقطت من بين أداة العطف (أو) والمفعول المطلق: (ترتيلًا).

وبالسند المتقدم إلى أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

(إِنَّ لِله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله، وخاصّته).

قال: وحدثنا مروان، عن السَّدوسيِّ، عن مقعس، عن أم الدرداء، قالت: سألت عائشة، رضي الله عنها، عمن دخل الجنَّة ممن قرأ القرآن: ما فضله على من لم يجمعه؟ فقالت:

(إِنَّ عدد دَرَج الجنة، بعدد آي القرآن، ومن دخل الجنّة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد).

وبه إلى أبي عبيد، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن واصل، عن ابراهيم. قال: مرت امرأة على عيسى ابن مريم، عليه السلام، فقالت: «طوبي لحجر حملك، ولثديين رضعت منها!» فقال عيسى، عليه السلام: «طُوبي لمن قرأ كتاب الله، ثم اتبع ما فيه».

وقرأت عليه أيضاً بقصد الرواية عنه، جميع الرباعيَّات (التي هي من شروط المحدث، ولا يكمل إلاّ بها) من كلام الإمام أبي عبد (1) الله

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَهُ البخاري الجُعفي بالولاء. كان أبوه من تابعي التابعين، فأخذ عن بعض الصحابة. وكان المغيرة (جدُّ أبيه) مجوسياً فأسلم وحسن إسلامه، وكان من أكابر التابعين، وبَرْدْزْبَهُ (ومعناها في الفارسية الزرَّاع) لم يسلم ومات كافرا، كما يقول العلامة الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة، بينا النّووي في «تهذيب الأسماء واللغات، قسم أول، ص 67-76، يقول: إن بردزبه هو الذي أسلم على يد والي بخارى؛ اليمان البخاري الجعفي. ولد البخاري يوم 13 شوال 194 (870/7/20)، وتوفي ليلة عيد الفطر 256 (870/8/31)، ودفن في «خُرْتَنْك، إحدى =

البخاري، رحمه الله، وجميع الثلاثيات المستخرجة من صحيحه، وحضر قراءة الثلاثيات صاحبنا الفقيه الخطيب الصدر الفاضل أبوعبد الله محمد بن الشيخ الأستاذ المقرىء الخطيب الشهير أبي عبد الله محمد بن يوسف الأنصاري الزعروري، فحصل له السماع بقراءي، وذلك في مجلس واحدٍ بعد العصر من يوم الأحد غرة جمادى الثانية من السنة المذكورة، وأجاز لنا روايتها عنه، ورواية سائر الصحيح، وجميع ما تحتوي عليه روايته، إجازة عامة بشرطها المعروف وعلى سننها المألوف.

قاله وكتبه العبد الضعيف، الراكن إلى رحمة ربه القويّ، أحمد بن علتي بن أحمد بن علتي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلويّ الشهير بابن داود، لطف الله به وخار له، حامداً لله سبحانه على إنعامه، ومصليّاً على محمد وآله وصحبه. . . وبتاريخ غرة جمادى الثانية سنة أربع وتسعين وثمانى مائة. عرّف الله بركته.

# خامساً \_ مصادقة أبي (1) القاسم الفهريّ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

ما ذكره عنيّ محلّ الابن الطالب الأسعد، الصدر الأرشد، العدل الأرضي، المحصّل المدرك أبوجعفر أحمد بن أخينا في الله تعلى وولينا من

ترى سمرقند. من مؤلفاته التواريخ الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. وكتاب «الكنى»؛ وكتاب «الموحدان»؛ وكتاب «الأدب المفرد»؛ وكتاب «الضعفاء». وأشهر كتبه: «الجامع المسند الصحيح المختص من أمور رسول الله (ص) وسننه وأيامه». وهو أصح الكتب السنة الصحاح.

<sup>(1)</sup> كتبها الفهري بخط يده في أعقاب الصفحة (9ب) المحررة بخط يد مؤلف (الثبت) العلامة أي جعفر أحمد ابن داود.

أجله السيد العالم القدوة البركة أبي الحسن علتي بن داود، نوّر الله قلبه بنور اليقين، وجعله من أئمة الهدى المتّقين، من القراءة والإجازة والحديث صحيح.

وقد أذنت لوالده المذكور، أبقى الله بركته، أن يحدث عنيّ، ويروي عنيّ جميع مروياتي ومتحملاتي؛ وأجزته إجازة عامة، على شرطها المعروف، وسننها المألوف.

قاله وكتبه أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الفهريّ القرعة، حامداً لله تعلى، ومصلّياً على رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم.

أَلَا إِنَّ والد المجاز المذكور، سَمِع أكثر الشفا عليَّي. كتبه المجيز المذكور.

# العلاَّمة أبو الحسن عليّ والد المؤلف

## أوّلاً \_ ديباجة:

[10/أ] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا.

الحمد لله الذي أطلع من خواص عباده، بآفاق بلاده، بدوراً وشموساً، وأضفى عليهم سابغات عوارفه، بما حلّاهم به من معارفه، منقولاً ومحسوساً، فهم ورثة أنبيائه وأرساله، والقائمون من دينه بأعبائه وأثقاله، الدالون على عين مَعِينِه ومورد زلاله، ولوْلاَهم قارب رسمه طموساً، وأثره عفاءً ودروساً. نحمده، سبحانه، ونشكره على نعمه التي أسبغ علينا منها لبوساً.

ونصليّ ونسلّم على مولانا محمد رسوله، الذي محا به من زخارف الكفر وأباطيله، تشكيكاً وتلبيساً، وأذهب عنّا باتباع طريقه، والتحيّز إلى فئته وفريقه، شقاءً وبؤساً، وعلى آله وصحبه، وأنصار دينه وحزبه، الذين كرموا أعراقاً، وشَرُفوا نفوساً، ما أوْدعت صُفْرُ اليراع، بطونَ بيض الرِّقاع،

مسموعاً ومقيساً، وأُعمِلت<sup>(1)</sup> اليَعْمَلات<sup>(2)</sup>، في فيافي الفلوات، فبلغت في طلب الحفّاظ النّقات، عراقاً وسوساً.

أما بعد، فإن أمتن أسباب النجاة، وأقوى ما توسّل به العبد إلى نيل رحمة الله المرتجاة، العِلْمُ بأحكام الله تعلى وسُننه، والاقتفاء لمهْيع رسوله، صلى الله عليه وسلم وسَننِه، فقد ورد عنه في ذلك ما هو معلوم ومشهور، وأجمع عليه من علماء دينه الكافة والجمهور، فسارعوا إلى التفقّه في دينه، واستخراج درره وعيونه، وقطعوا لذلك الفلوات، وهجروا له الملذوذات والشهوات، ليفوزوا بالعيشة الراضية، والحياة الدائمة الباقية.

#### ثانياً \_ والد المؤلف: أول شيوخه بوادي آش:

ولًا من الله، سبحانه، على بالاقتفاء لآثارهم، والاقتباس من أنوارهم، فوقّقني لحفظ كتابه المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ويَسَّرني لطلب علم ذينه، ومجالسة شيوخه لتفهم دواوينه \_ وأرجو من كرمِه وجودِه وفضله، كما يسَّرني لطلبه وحمله، أن يجعلني من أهْلِه، ولا يزيغ بي عن واضحات سُبُلِه، إنه أرحم

<sup>(1)</sup> قبالة هذه الكلمة وعلى الهامش الأيمن للصفحة كتب أبوجعفر في اتجاه رأسيّ من أسفل إلى أعلى، سطراً ونصفاً هكذا: «وأعملت اليعملات، لتحصيل عوالي المرويّات، فسارت تفري الفلوات، وتباري الدّاريات، لتبلغ عراقاً وسوساً».

وهو بهذا وضع القارىء أمام اختيارين، ونحسب أن المؤلف، رحمه الله، لوكان قدّر له أن يبيّض كتابه ويخرجه من مسوّدته، لاختار هذه الجمل التي خطّتها أنامله على هامش مخطوطه هذا النادر.

<sup>(2)</sup> اليعْمَلات \_ بفتح فسكون ففتح \_ جمع يَعْمَلة وهي الناقة النجيبة المعتملة، أي المطبوعة على العمل بنفسها تلقائياً. ويقال للجمل يَعْمَل، وجمعه: يَعَامِل. واليعمل واليعملة: اسمان ولا يوصف بها.

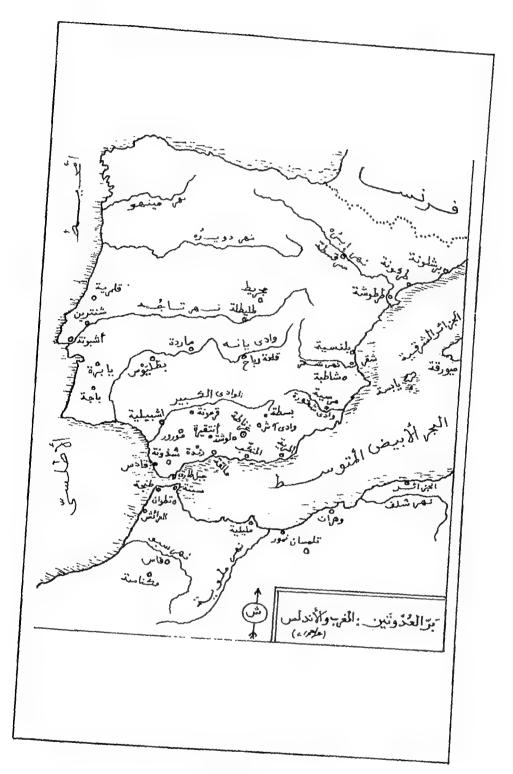

الراحمين — كان أوّل من قعدت بين يديه، وحضرت مجلسه للقراءة عليه، والدِي الذي نشأتُ في ظِلّ رِفدِه، وسعى (1) لي في تحصيل السعادة بغاية جهده، واستجلب لي خير الداريْن، وكان لي سبب الحياتينْ، فحاز شرف الأبُوتين، وفاز بالمرتبتين الشريفتين، مولاي ومفيدي وبركتي أبو الحسن علتي بن أحمد بن علتي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داوود (2) البلوي، أمتعني الله بحياته، وأفاض علتي من بركاته، وكافأ عني إحسانه، ورفع في رتب العلهاء العاملين رتبته ومكانه.

دخلت عليه مجلسه للتدريس بمؤخر المسجد الأعظم من داخل جفن مدينة وادي آش، أمّنها الله تعلى، مع مؤدّبي ومُكتّبي ومعلّمي القرآن العزيز، الذي ظهرت عليّ بركته، وانتفعت بدعائه لي ومجبته، سيدي ومولاي (\*) الشيخ (\*) الفقيه الإمام الصالح البركة التقيّ الزكيّ القائم بكتاب الله تعلى وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على شيخوخته وكبر سنّه، وضعْف قواه، القانت به تهجّداً بين يدي مولاه، المنعّم المقدس المرحوم أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سلمة. برّد الله ضريحه، وجدّد عليه رحمته، وأسكنه جنّته، ونفع به.

<sup>(1)</sup> في الأصل المخطوط: (وسعا لي) هكذا بالألف المحض، لا الألف المالة.

<sup>(2)</sup> كذا خطّها المؤلف: بواويْن حسب النطق، ولكن الواو الثانية أصغر حجًّا من الأولى.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للصفحة ، وفوقه كلمة : صح .

#### ثالثاً ــ ما درسه المؤلف على والده:

فابتدأت عليه بختمة لِورْش (1)، ثم أخرى لِقَالُون (2)، ثم ثالثة لِنافِع جمعاً بينها، ثم رابعة لابن كثير جمعاً بين روايتي راوييه البرّي وقنبل بمضمّن كتاب التيسير للإمام الحافظ أبي عمرو عثمن بن سعيد الداني، رحمه الله.

وعرضت عليه من حفظي، جميع الدرر (3) اللوامع للإمام أبي الحسن بن برّي، وجميع الخلاصة للإمام أبي عبد الله بن مالك؛ والأنوار (4) السنيّة للخطيب المحدث أبي القاسم بن جزيّ، رحمة الله

<sup>(1)</sup> أبو سعيد (ويكني أيضاً: أبا عمر وأبا القاسم) عثمان بن سعيد بن عديّ بن غزوان بن داود بن سابق المصريّ، مولى الزبير بن العوّام. لقّب بورش لبياض لونه المفرط (الورش: شيء يصنع من اللبن يقال له أيضاً: الأقط، فشبّه به). رجل رحل إلى المدينة فقراً على نافع سنة 155هـ عدة ختمات، وعاد إلى مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بها، كان جيّد القراءة، حسن الصوت، لدرجة أنه إذا قرأ غشي على كثير من الجلساء، ولد سنة 100هـ، وتوفي بمصر أيام المأمون العباسي، سنة 197هـ (813-728 م).

<sup>(2)</sup> أبو موسى عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله المدني، مولى الزهريين (أو مولى الأنصار). قرأ على نافع سنة 105هـ، ولزمه كثيراً ولقبه بقالون (ومعناه باللسان الرومي: جيد) لجودة قراءته، ولد سنة 120هـ، وتوفي سنة 220هـ.

<sup>(3) «</sup>الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع»: طبع مع شرحه (النجوم الطوالع على . . .)

لمؤلفه ابراهيم بن أحمد المارغني التونسي بتونس، سنة 1321هـ. وناظم الدرر هو:
أبو الحسن علتي بن عمد بن علتي بن محمدبن الحسين الرباضي التازي، المشهور
بابن بري . له هذه الأرجوزة، وتآليف في الوثائق وغيرهما . ولد في مدينة تازة المغربية في
حدود سنة 660هـ، وتوفي بتازة أيضاً، سنة 731هـ (1330) زاول خطة العدالة بتازة
وتولى كتابة الخلافة.

<sup>(4) «</sup>الأنوار السَّنيَّة في الألفاظ السُّنيَّة الأبي القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن. بن جزيِّ الكلبي الغرناطي، من شيوخ لسان الدين بن الخطيب، وقد أثنى عليه كثيراً. شرح هذا الكتاب أبو الحسن القلصادي وسمى شرحه: «لب الأزهار ==

عليهم، وقرأت عليه تفقهاً بلفظي، جميع كتاب الجُمَل في النحو، للإمام أبي القاسم الزجَّاجي، رحمه الله، ونحو النصف من ألفية ابن مالك؛ [10/ب] وآخر / الجزء الأول، وجميع الجزء الثاني من إيضاح أبي علي الفارسي، وجميع التفريع للإمام أبي القاسم بن الجلّاب؛ ومن أول مختصر خليل بن إسحق بن موسى الجندي، إلى قوله في باب الحج: وركنهما: الإحرام؛ ومن كتاب: السلم الأول من التهذيب للبراذعي، إلى آخر الكتاب؛ وسمعت يسيراً من أوّله، ومن غيره من الكتب بقراءة الغير. وكلّ ذلك قراءة تفقه وتفهم وبحث ونظر.

وقرأت عليه أيضاً من: باب الإقرار والإنكار من كتاب القاضي أبي القاسم الحوّفي، إلى آخر الكتاب، بلفظي قراءة تفقه وعمل. وقرأت عليه أيضاً بلفظي على وجه الرواية والتبرك في أيام الإقراء من شهر رمضان، إذ كانت عادته في ذلك الشهر الشريف الاقتصار على إقراء القرآن خاصة، وقراءة كتاب من كتب الحديث أو الرقائق على وجه التبرّك، قراءة رواية: جميع كتاب التنوير في إسقاط التدبير للإمام تاج الدين أبي العباس بن عطاء الله، ومن أول كتاب الشفا(1) للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى، رحمة الله عليها، إلى قوله: الباب الثاني: فيها يخصهم، عباض بن موسى، رحمة الله عليهما، إلى قوله: الباب الثاني: فيها يخصهم، البشرية، تحقيقاً. وأشك: هل قرأت من ها هنا إلى قوله في الباب الأول من القسم الرابع: فصل: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيها قاله من القسم الرابع: فصل: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيها قاله

اليمنية على...» وطبع الكتاب وشرحه في مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر (القاهرة)، وانتهى طبعه في رجب 1347هـ (1929-28).

<sup>(1)</sup> كتب المؤلف تحت حرف ط (طرة) على الهامش الأيسر للمخطوطة في أسطر أفقية ستة ما يلي: «كانت قراءة الشفا/ في رمضان عام 889/، والتنوير في رمضان/عام 890 في عبالس/ آخرها 21 منه. وكلّ / ذلك بوادي آش».

أو أفتى به أو ينفي نبوته، أو الفصل الذي يليه، وأوله: الوجه الرابع: أن يأتي من الكلام بمجمل، ويلفظ من القول بمشكل، أوْ لاَ (1).

وسمعت عليه بقراءة غيري، كتباً بهذه القراءة، منها: صحيح مسلم؛ وشمائل أبي عيسى (2) الترمذي؛ وغير ذلك. وكل هذه القراءات والسماعات بمجالس تدريسه من وادي آش، والحضرة، وألمرية، أمّن الله جميع ذلك وجبره.

#### رابعاً ـ المؤلف يستجيز والده:

وسألت منه، أدام الله حياته ورضي عنه، أن يجيز لي رواية جميع ذلك عنه، بأسانيده المعلومة له، مع جميع ما يحمله ويرويه من أنواع التصانيف العلمية على اختلافها، وغير ذلك مما تحتوي عليه روايته، ويتصل به إسناده، وتشمله برنامجات شيوخه المجيزين له.

فأجابني إلى ذلك، وأذن لي في رواية جميع مرويّاته ومتحملاته، قراءة أو سماعاً أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك، إذناً تامّاً، مطلقاً عامّاً، على شرط التحديث عند أئمة الحديث.

<sup>(1)</sup> وكتب أبو جعفر أيضاً تحت الأسطر السابقة خمسة أسطر أخرى تقول: «أتحمت ماكان فاتني/ من الشفاء فكمل قراءة/ عليه والحمد لله، وذلك/ في أواخر رمضان عام/ 894 بتلمسان».

<sup>(2)</sup> وتحت الأسطر السابقة كتب المؤلف الأسطر التالية: «ثم قرأت شمائل أبي عيسى/ الترمذي وتمت قراءتها 7/ شوال من العام المذكور/ بتلمسان المحروسة.

### خامساً \_ شيوخ أبي الحسن البلويّ وأسانيده:

وأخبرني، رضي الله عنه، أن من شيوخه الذين تفقه بهم، وجلس بين أيديهم، أول شيوخه من أهل بلده؛ الشيخ الفقيه الإمام الخطيب المقرىء المدرِّس المتكلم البركة الصالح الحاج الناسك، أبوعبدالله المليري، رحمه الله، قال، رضى الله عنه:

قرأت عليه القرآن العزيز بحرفي نافع وابن كثير، وبعض ختمة لأبي عمرو. وقرأت عليه الكافي لأبي<sup>(1)</sup> عمر، وألفية ابن مالك، وسمعت عليه بلفظ غيري بعضاً من الجواهر، ونهاية ابن رُشد، ودُولاً في التفريع، والرسالة، وجمل الزجَّاجيّ، وألفية ابن مالك، ورَجز<sup>(2)</sup> ابن برّي، وغير ذلك.

ومن شيوخه ببلده أيضاً: الشيخ الأستاذ الخطيب الإمام المقرىء الملدرِّس المفتي المتكلم، العلَم المقدّس المرحوم أبو إسحق ابراهيم بن محمد بن مسعود بن حسين بن عبد العزيز بن كامل الأنصاري البُرشاني<sup>(3)</sup> الأصل: يحمل عن الأستاذ أبي عبد الله المنتوريّ، والحاج الرحّال أبي عبد الله المجاري، والإمام المفتي أبي عبد الله السرقُسطيّ، (\*)والأستاذ

<sup>(1)</sup> الكافي في الفقه، لمؤلفه الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، المولود سنة 368 (8-979)، والمتوفى سنة 463 (07-1071).

 <sup>(2)</sup> المراد أرجوزة ابن بري المسماة «الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع»، التي أشرنا إليها منذ قريب.

<sup>(3)</sup> البُرشاني (بضم الباء كما ضبطه المؤلف): نسبة إلى بُرشانة (Purchena)، الواقعة في وسط إقليم ألمرية تقريباً، على مصبّ نهر المنصورة (Almansora)، الذي يمر بمدينة المنصورة (Cuevas de Almansora) الحالية قبل أن يصبّ في البحر الأبيض المتوسط.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه المؤلف على الهامش الأيسر لمخطوطته، وكتب فوقه علامة الصحة: صح.

المصنّف أبي القاسم القمارشيّ (1)(\*)، والأستاذ الخطيب أبي عبد الله اللخمي القرباقي، والأستاذ السني أبي عبد الله بن هرون (2) بلديّه، وبهذين تفقه، ولقى الأستاذ أبا الحسن العامريّ، رحمه الله.

ومولده سنة ست وثماني مائة (3) (3-1404)، وتوفي، رحمه الله، فجأة ليلة السبت التاسع عشر لذي قعدة، سنة ثمان وثمانين وثماني مائة (1483/12/19) بعدما صلى الجمعة والعصر والمغرب والعشاء في جماعة، وسمعه بعض جيرانه ساعة موته بعد دخوله مضجع نومه يقول: «اللهم هون على الموت»، ولم تكن زوجته حاضرة، رحمة الله عليه ورضوانه.

[1/1] قال، رضي الله عنه: قرأت عليه / بلفظي ألفية ابن مالك، وسمعت بقراءة غيري دولاً عديدة في الفقه والنحو كتهذيب البراذعي وجواهر ابن شاس، وكتاب سيبويه، وجمعل الزّجاجيّ، وقوانين ابن أبي الربيع، ومقالات ابن البنّاء في العدد.

ومن شيوخه ببلده: الأستاذ الحاج الفقيه الخطيب المتكلم القاضي العدل الصارم الأمضى، المدرِّس المقدِّس المرحوم أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن قاسم بن خلف الغساني الشهير بالأزيرق، رحمه الله.

يحمل مِنْ شيوخ بلده عن القاضي الجليل الحسيب الوزير الفاضل

<sup>(1)</sup> القمارشيّ: نسبة إلى قمارش (Comares)، الواقعة شرقي إقليم مالقة بالناحية التي تعرف باسم الشرقية (Axarquia).

<sup>(2)</sup> اعتاد مؤلف والثبت؛ أن يكتب اسم (هرون) هكذا بالألف المحذوفة.

<sup>(3)</sup> اعتاد كذلك كتابة: ثماني مائة (أو ثماني مائه) هكذا بالفصل بين الكلمتين، ولكن أغلبية الكتَّاب المعاصرين يكتبونها متصلتين فلا يلقون اعتراضاً أو استنكاراً، بخلاف ما إذا فعلوا ذلك في كلمتي: رأس مال (رأسمال) ورؤ وس أموال (راساميل) مثلاً.

أبي القاسم ابن الفقيه الوزير المرحوم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رضوان بن أرقم النميري: يحمل عن الأستاذ المقرىء أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ركرياء حسن الجذامي العطّار، والقاضي أبي بكر يحيى بن عبد الله بن زكرياء الأوسيّ، ووفاته آخر يوم من شعبان سبع وأربعين وثماني مائة الجذامي الجزيري:

يحمل عن الأستاذ المتصوّف أبي محمد عبد الله بن علتي التجيبيّ ابن الناظر مؤدبه؛ والفقيه العالم حميد بن ابراهيم بن سعد الأزدي من أهل شُوجر (1)؛ والفقيه العالم أبي عثمان (2) سعد بن يوسف بن سعد الفهريّ الأليري؛ والقاضي أبي بكر بن زكريا. ووفاته بغرناطة في وسط سنة خمس وستين وثماني مائة (أوائل سنة 1461).

## وقرأ بغرناطة: على الشيخ الإمام أبي عبد الله السرقسطي (3)؛

<sup>(1)</sup> شَوْجَر: هكذا عند المؤلف أبي جعفر، وهي عند ابن الخطيب (في الإحاطة مثلاً): شَوْدَر أو شَوْظر. وكيفها كان الأمر فهي قرية (Jódar)، الحالية الواقعة في الناحية الجنوبية من مقاطعة جيّان (Jaén) جنوبي الوادي الكبير، ويفصلها عن عاصمة المقاطعة (جيّان) حوالي 36 كيلومتراً.

هذا، والشوذر في الأصل: الإتبُ وهو ثوب صغير تلبسه المرأة تحت ثوبها. وقال الجوهري: الشوذر: الملحفة، وهو معرب أصله بالفارسية: جادر. وقد ورد اسم: الشوذر في شعر ابن مقبل على أنه اسم موضع أو بلد. قال:

ظلت على الشوَّذَر الأعلى وأمكنها إطواء جَمْزٍ من الإرواء والعَـطَن

<sup>(2)</sup> هكذا كتب المؤلف هنا اسم: عثمان. وقد سبق لنا كتابته لها مراراً بالألف المحلوفة: عُثْمن.

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي الغرناطي: عالم غِرْناطة ومفتيها وصالحها أخذ عن أبي القاسم بن سراج وغيره، وأخذ عنه أبو عبد الله بن =

والقافى الشريف أبي العباس الحسني؛ والخطيب النحوي أبي بكر بن قاسم الكلاعي:

يمل عن القاضي الشريف أبي المعالي الحسني؛ وقاضي الجماعة أبي القاسم (1) بن سراج؛ والإمام المسند زين الدين المراغي؛ وزين الدين المراغي؛ وزين الدين بن عطوف بن أبي الخير الطبري؛ وأبي إسحق بن العفيف؛ ونور الدين بن عطوف بن يعلى السلمي. ووفاته عتمة ليلة السبت الثاني والعشرين لذي قعدة ثنتين وخمسين وثماني مائة (1449/1/17). وأجاز له الحاج الراوية أبو عبد الله المجاري؛ وشيخنا المفتي أبو عبد الله الموّاق.

وقرأ بالاسكندرية وسمع على الإمام العالم الحافظ المحدث نور الدين أبي الحسن علتي بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب القرشي المالكي ابن يفتح الله؛ وأجازه. وبمكة المشرفة على الإمام الرحّال الحافظ الراوية أبي الفتح شرف الدين محمد ابن الإمام زين الدين أبي بكر القرشي العثماني المراغي المدني الشافعي، وفي شيوخه كثرة. وأجازه ببجاية الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم المشَدّالي (2)؛ وبمكة أيضاً قاضيها

الأزرق، وأبو الحسن القلصادي. وقد أثنى عليه هذا الأخير في رحلته. ولد يوم 25 ربيع الثاني، عام 784 (8/7/88).

<sup>(1)</sup> أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الأندلسي الغرناطي، مفتي غرناطة وقاضي الجماعة بها. أخذ عن شيوخ غرناطة المشهبورين كابن لب، والحفّار والقاضي ابن علان. وأخذ عنه جماعة، مثل قاضي الجماعة أبي يحيى ابن عاصم الوزير، والإمام السرقسطي وابن فتوح وقاضي الجماعة أبي عمرو بن منظور. له تآليف منها شرح على مختصر خليل، نقل عنه المواق كثيراً. توفي سنة 848 (4-1445).

<sup>(2)</sup> أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدّ الي البجائي. شهر بالمشداني نسبة إلى قبيلة من زواوة تدعى مشدّالة \_ بفتح الميم \_ وقد تولى الإمامة والخطابة والإفتاء في بجاية (الجزائر) ودرَّس في جامعها وتخرج عليه الكثير. له تآليف منها فهرسته، وتوفي ببجاية، سنة 866 (1-162).

عبد القادر بن عبد المعطي، وغيرهم. ومولده يوم الجمعة الموفي عشرين لرمضان عام ستة عشر وثماني مائة (1413/12/14). وتوفي، رحمه الله، بين عشائي ليلة الثلاثاء ثامن صفر ثنتين وسبعين وثماني مائة (1467/9/8) في الطاعون. قرأ عليه في الأسطرلاب وغيره. وأجازه إجازة عامّة في جميع ما يرويه، رحمه الله.

ثم رحل إلى الحضرة، مهدها الله، طالباً للعلم، فقرأ بها، وتفقّه على جلة شيوخها، رحمهم الله، في صفر عام سبعة وخمسين وثماني مائة (فبراير ــ مارس 1453)، واستوطنها نحواً من اثني عشر عاماً.

فمن شيوخه بها: الشيخ الإمام العالم المفتي الحجة الخطيب البركة المتكلّم الصالح المقدس المرحوم أبوعبد الله محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي، رضي الله عنه وأرضاه. قرأ عليه بلفظه نحو النصف من تهذيب البراذعي، وصدراً من مختصر خليل، وسمع بقراءة غيره التهذيب مرات عديدة، وجملة من المدوَّنة الأم، والموطأ، ومختصر ابن الحاجب، ومختصر خليل، وتفريع ابن الجلاب دولاً عديدة، وشرح حكم ابن عطاء الله، لابن عباد (1)، ورسالة ابن أبي زيد، وغير ذلك. وبهذا الشيخ تفقه، وعلى يديه تخرّج، وكتب بإذنه على بعض السؤ الات الواردة عليه، رحمة الله عليه ورضوانه.

<sup>(1)</sup> محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن مالك بن عبّاد، أصله من رندة، متصوف زاهد، عاش في المغرب، وكان صديقاً حميبًا لابن عاشر في مدينة سلا. ظل إماماً وخطيباً بجامع القرويين مدة 15 عاماً. ولد سنة 733هـ (2-1333). ومات في رابع رجب 792 (1390/6/18)؛ وابن عطاء الله، هو شرف الدين أبو البركات محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الجدامي، المالكي الإسكندري. متصوّف مصري، مات عام 749 (8-1349).

ومن شيوخه الذين اعتمد عليهم، وتفقّه بهم، شيخ الشيوخ في المنقول والمعقول. الأستاذ العالم الأصولي المنطقي الإمام الخطيب (\*) المفتي (\*) المدرّس بالمدرسة النصرية (1) من الحضرة العلية أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن فتوح العُقيّلي، رحمه الله.

قال، رضي الله عنه: قرأت عليه النصف الآخر من التهذيب وصدراً من سيبويه وكليات المقري، وجمع الجوامع لابن السبكي. وسمعت الحراءة غيري دولاً في التهذيب ومختصر خليل، وتفسير / الزمخشري<sup>(2)</sup>، وتفسير الواحدي، ومعاني الزّجاج<sup>(3)</sup>. ومختصر ابن عرفة (4) الأصلي،

(\*) . . . (\*) الكلمة التي بين هاتين العلامتين كتبت على الهامش الأيمن للمخطوطة. وكتبت فوقها علامة: صح.

(1) المدرسة النصرية \_ أو جامعة غرناطة القديمة \_ بناها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر، سنة 750 (1349).

(2) الزخشري: هو جار الله محمود بن عمر بن أحمد... ولد في شهر رجب 497 (مارس/ أبريل 1104)، وتوفي تاسع ذي الحجة 538 (1144/6/13). من تآليفه: «المفصل في النحو»؛ «مقامات أطواق الذهب»؛ وتفسير «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»، الذي قال هو في حقه:

رحم الله الزغشري: فلقد أبدع في وصف تفسيره، ولقد طابق الاسم فيه لسم. إ.

(3) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن السريّ بن سهل الزجّاج. كان يعمل في حرفة الزجاج قبل التفرغ للعلم، هو تلميذ للمبرد، ومؤلف كتاب «معاني القرآن». توفي في 19 جادى الثانية 311هـ (923/10/4) ومن مؤلفاته أيضاً: «تفسير جامع المنطق».

(4) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغميّ التونسي. له تآليف في الأصول والمنطق وعلم الكلام والفقه مثل مختصره الفقهي، ومطوله «المبسوط في المذهب». ويتألف من سبعة مجلدات. ولد في رجب 716 (1316/10/15)، وتوفي في 19 جمادى الأولى 803 (1401/1/5)

والشامل لبهرام، وضروريّ ابن رشد في المنطق، وجمل الخونجي، وابن طملوس (1)، وغير ذلك. ولازم هذا الشيخ، رحمه الله، وانتفع به. وعلى هذين الشيخين معتمده، وبها تفقّه، رحمها الله ورضي عنها.

ومن شيوخه بها قاضي الجماعة الخطيب المتكلم، المفتي الإمام العلامة الشريف أبو العباس أحمد بن الإمام الحافظ المحدث المتفنن الزاهد المقدس المرحوم أبي يحيى ابن الإمام العلامة قدوة المعقول والمنقول، المقدس المرحوم أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني: يحمل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمد بن الإمام أبي عبد الله محمد بن الحمد بن العقباني؛ والإمام أبي الفضل ابن الإمام؛ أبي القاسم بن القاضي أبي عثمان العقباني؛ والإمام أبي الفضل ابن الإمام؛ والشيخ أبي العباس الماقري؛ وأبي الحسن والشيخ أبي العباس الماقري؛ وأبي الحسن علي بن ثابت بن سعيد؛ وقاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج، رحمهم علي بن ثابت بن سعيد؛ وقاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج، رحمهم الله.

قال، رضي الله عنه: قرأت عليه بلفظي ألفية ابن مالك، وتنقيح القرافي في الأصول، (٥)وحظًا وافراً من ابن الحاجب الأصلي (٥). وسمعت بلفظ غيري مغني اللبيب لابن هشام، ومختصر خليل، ورجز ابن عاصم في الأصول.

ومن شيوخ سماعه الذين لم يقرأ عليهم بلفظه: الأستاذ الخطيب

<sup>(1)</sup> أبو الحجاج يوسف بن محمد بن طُملوس من جزيرة نهر شقر (Júcar)، التي تدعى حالياً: (Alcira)، حيث توفي عام 620 (1223). له كتاب (المدخل إلى صناعة المنطق»، ترجمه إلى الاسبانية ونشره المستشرق الاسباني ميكيل آسين پلائيوس، بمدريد، سنة 1916م.

<sup>(4) . . . (6)</sup> ما بين العلامتين، كتب في سطرين أنقيين على الهامش الأيسر للمخطوطة بيد أبي جعفر البلوي، مع علامة: صح.

المفتي الفقيه الإمام المتكلم السَّني العالم المحقق، المرحوم أبو الفرج عبد الله ابن الفقيه الأستاذ المصنَّف أبي جعفر أحمد البقني (1).

قال، رضي الله عنه: سمعت عليه بلفظ غيري كتباً عديدة في الفقه والنحو، ولم أقرأ عليه بلفظي. ولم يكن له \_ زمان طلبه \_ اعتناء بالرواية، فلم يجزه منهم أحد حتى ماتوا، فاضطر بآخرة إلى استجازة شيخنا الإمام الخطيب المفتي الراوية أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدريّ الموّاق، كحال شيخه الإمام أبي عبد الله السرقسطي في استجازته الحاج المقرىء أبا عبد الله المجاري، وهمله عن العدل أبي محمد بن حرشون، فكتب له بالإجازة العامة لما يحمله عن شيوخه، وتتصل به روايته من منثور ومنظوم. مع تواليفه: «التاج الإكليل لمختصر خليل»، و«السَّنن» «والفروق»، إجازة مطلقة بشرطها.

ومن شيوخه الخطيب المفتي أبوعبد الله الأصبحي الصنّاع؛ والإمام الخطيب أبو إسحاق بن فتوح؛ وقاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج. وعلتْ روايته بكافله الإمام المقرىء الراوية أبي عبد الله المنتوري، وهو معتمده. وأجازه أيضاً القاضي ابن سراج في جملة الحاضرين مجلسه، وكتب له بالإجازة جماعة: منهم شيخ الإسلام الحافظ أبو زرعة ولتي الدين أحمد ابن الإمام المحدث زين الدين أبي (\*)الفضل عبد الرحيم بن (\*) الحسين العراقي الشافعي؛ وشيخ الإسلام الحافظ أبو العباس شهاب الدين

<sup>(1)</sup> أبو جعفر هذا هو والد أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقني الغرناطي الذي قال عنه العلامة أحمد بابا: «إنه من علماء غرناطة، وآخر المفتين بها. كان فقيها عالماً إماماً، كان حيًا في حدود ستين وثماني مائة (1456)، بل تأخر عن هذا التاريخ. نقل عنه في «المعيار»، ورأيت له عدّة فتاوي. ويدل هذا على أن بيت آل البقني بيت علم.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين، كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة، وكتبت عقبه علامة: صح.

أحمد بن علتي بن محمد بن حجر العسقلاني؛ وشيخ الإسلام قاضي قضاة شيراز شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي الشافعي؛ والشيخ الصالح العالم بدر الدين أبو الحسن علتي بن محمد بن عبد الله الشافعي الفوي؛ والإمام العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عثمن بن محمد بن عبد الله بن الكلوتاتي؛ والشيخة الجليلة المسندة رقية ابنة الشيخ شرف الدين محمد بن علتي بن محمد بن الحيالة المسندة رقية ابنة ابن القاري؛ والإمام أبو العباس شهاب الدين أمد بن موسى بن نصير المتبولي المالكي؛ والمحدث الراوية الرّعلة أبو عبد الله محمد أبو عبد الله عمد أبو عبد الله المحمد أبو عبد الله عمد أبو المريق من شيوخ الحرم الشريف، وغيرهم. وتاريخ الإجازة أوائل شوال المنة إحدى وتسعين وثماني مائة (أوائل أكتوبر 1486).

وكتب له بالإجازة العامة \_ باستدعاء الأستاذ الحاج أبي عبد الله بن خلف، رحمه الله، له ولجماعة منهم الأستاذ المستدعي المذكور، وشيخنا الخطيب المفتي أبو عبد الله الموّاق؛ وقاضي الجماعة أبو العباس الشريف؛ والإمام المفتي أبو عبد الله السرقسطي وغيرهم (1) \_ الإمام القاضي المحدث قاضي مكة المشرفة عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي المالكي المكي الأنصاري السعدي:

يحمل عن الشريف الإمام الحافظ العلامة قاضي المسلمين تقي الدين أبي الطيب محمد ابن الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن علتي الحسني الفاسيّ المكيّ المالكي، إذناً عاماً عن الإمام العالم قاضي المسلمين

<sup>(1)</sup> أمام هذا الكلام، وتحت حرف (خ) التي تعني: (نسخة) كتب العلامة أبوجعفر البلويّ على الهامش الأيسر للمخطوطة أربعة أسطر مكتوبة في اتجاه أفقي، هي هكذا: «رجال هذين السندين/ قضاة كلهم، والمولى/ الأب ولي قضاء الجماعة/ بالحضرة برهة، ثم تأبيًّه.

تاج الدين أبي البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري، تأليفه الشامل في الفقه، قراءة بحث وتفهم وتدبر، وسائر مؤلفاته إجازة.

قال تقي الدين: و (أنا) القاضي زين الدين خلف بن أبي بكر بن [ 1/12] محمد الحريري المالكي سماعاً عليه لغالب مختصر خليل / وإجازة لباقيه؛ (أنا) به مؤلفه غرسُ الدين خليل بن إسحق بن موسى الجندي سماعاً لبعضه في تدريسه، فذكره، واخته أم هاني بنت أبي القاسم بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطي الأنصارية؛ والإمام المحدث أبوبكر محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد المرشدي المكي الشافعي:

قال، رضي الله عنه: وأجلّ مشايخي وأقدمهم: العلّامة المحدث المرحوم الشيخ زين الدين أبوبكر المراغي العثماني؛ والشيخ ولتي الدين أبوزرعة العراقي؛ والشيخ جمال الدين محمد بن عبدالله بن ظهيرة القرشي المكي؛ والشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري الإمام المحدث المقرىء؛ والشيخ برهان الدين الحليّ سبط ابن العجميّ؛ والشيخ زين الدين عبد الرحمن القطّان المدني؛ والشيخ القاضي زين الدين عبد الرحمن بن صالح المدني؛ وغيرهم. ومولدي في ذي القعدة من سنة ثلاث وثماني مائة (يونيه ـ يوليه 1401)؛ وأبو البركات ابن الزين القسطلاني المالكي؛ ومحب الدين محمد بن محمد بن محمد الطبريّ المكي الشافعي؛ وعمته زينب بنت محمد الطبري؛ والمشايخ الجلَّة: أبو الفضائل: محمد بن محمد المرشدي الحنفي. ووفاته في شهر ربيع الأول من عام أحد وستين وثماني مائة (فبراير 1457)؛ وزوجه أم هاني بنت عبد الواحد المرشدي؛ وعطيّة بن فهد الهاشمي؛ وموفق الدين علتي بن ابراهيم بن علتي بن راشد الأبي؛ ونور الدين علتي بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين القسطلاني الحنفي؛ ورضي الدين أبـوحامـد محمـد بن أبي الخـير بن أبي السعود بن ظهيرة؛ وجمال الدين محمد بن مسعود بن صالح الزواويّ؛ وكمالية بنت علتي بن أحمد بن عبد العزيز النويري؛ وكمالية بنت المرجاني محمد بن أبي بكر الأنصارية؛ وأم الخير بنت أحمد بن محمد بن محمد المطرية. ووفاتها في شهر ربيع الآخر عام أحد وستين وثماني مائة (مارس 1457)؛ وبنتها أم حبيبة زينب بنت أحمد بن محمد بن موسى الشوبكية.

والمشايخ الجلّة: عبد الرحيم ابن العلّامة الإمام جمال الدين ابي إسحق ابراهيم بن الإمام شمس الدين محمد بن بهاء الدين عبد الرحيم اللخمي الأميوطي؛ وعلتي بن محمد بن أحمد بن الزين الحنفي؛ وإمام مقام المالكية بالحرم الشريف المكي أبو الفضل بن عبد الرحمن النويري؛ والشيخ أبو العباس أحمد بن عبد القويّ بن محمد المالكي، رحمة الله عليهم ورضوانه، إلى غير هؤلاء عن كتب لهم، وأعوزت قراءة خطه. ووفاة هذا الشيخ الأخير أبي العباس بن عبد القويّ، في رجب عام أحد وستين وثماني مائة (يونيه 1457).

#### سادساً \_ مولد أبي الحسن علتي البلويّ بالتقريب:

انتهى ذكر شيوخه، رضوان الله عليهم أجمعين. ومولده، رضي الله عنه وأرضاه، على التخمين والتقريب عام ستة وثلاثين وثماني مائة (1433-2).

قال هذا وكتبه بخط يده الفانية عبيد الله تعالى، الأوي إلى كنف رحمته، المتقلب في سوابغ نعمته، المقصر فيها يجب له من خدمته: أحمد بن علتي بن أحمد بن داود البلوي، هداه الله ووفقه، وجعله من أهل العلم والعمل به بمنّه وفضله. وهو يحمد الله تعلى عوداً على بدء، ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، والتابعين لهم

بإحسان، صلاة تلحقنا بزمرتهم، وننال ببركتها ما نؤمّله من بركتهم، بحول الله تعلى وطوله (1).

## سابعاً \_ تصديق أبي الحسن كلام ولده أبي جعفر:

الحمد لله.

ما ذكره الابن الأسعد، أرشده الله وسدّده، وحفظه وأسعده، عني، صحيح. وكتب علتي بن أحمد بن علتي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلويّ، وفقه الله ولطف به، حامداً الله تعلى، ومصلّياً على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(1)</sup> هنا إلحاقات وتصحيحات سطرتها أنامل المغفور له الأستاذ أبي جعفر البلوي في متن غطوطته وصُلْبها آثرنا أن ننص عليها هنا في الهامش وهي: (فيه ملحق في الصفحة الأولى: «الشيخ». وفي الثانية: «الأستاذ ألمصنف أبي القاسم القمارشي». وفي الثالثة: «المفتي». وفي الرابعة: «وحظًا وافراً من ابن الحاجب الأصلي» و «الفضل عبد الرحيم بن» ومصلح علي بشر: في الأولى: «لحفظ» و «من أنوارهم» و «القانت» وفي هذه الصفحة أعلى هذا: «علي». وألحق في الثانية أيضاً: «الجزء الأول». كل ذلك صحيح منه).

هذه الإلحاقات والتصحيحات ونظائرها التي مرت بنا في إجازة العلامة الفهري، ولم نستطع قراءتها لدقة خطها، كل ذلك يدل دلالة واضحة على مدى الثقة والأمانة العلمية التي كان يتحلي بها علماؤنا الأبرار.

#### ثامناً ــ وفاة أبي الحسن البلويّ:

توفي، رضي الله تعلى عنه، وجمعني به في دار كرامته، يوم الإثنين الخامس لرجب الفرد الحرام من سنة ثمان وتسعين وثماني مائة (22 أبريل سنة 1493)، ودفن يوم السبت بعده، بششمة (1) من بلاد الترك.

نفعه الله تعلى ونفع به، وسحب عليه ذيل رضوانه ورحمته إلى يوم الدين بفضله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

<sup>(1)</sup> ششمة هكذا، وقد ذكرها العلامة أبوالقاسم الزياني في كتابه «الترجمانة الكبرى» ص 96، ط. الرباط»، باسم «مرسى الشيشمة»، ويعرفها الاسبان باسم (Cesme) والإنجليز باسم (Chesme) أو (Tschesme)، وهي مدينة أو ميناء واقعة على الشاطىء الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى (تركيا)، قبالة جزيرة كيوس (Kios)، أو (Chios) المستحمّة في مياه بحر إيجه. وسكان ششمة الآن يفوقون العشرين ألف نسمة على وجه التقدير والتقريب. (راجع التعليق 41 ص 35).

# العلاَّمة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد السُّلَمي الجِعْدَالَّة

## أولًا \_ ما درسه عليه أبو جعفر أحمد البلويّ:

[12/ب] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا.

قرأت على سيدنا وبركتنا وشيخنا ومفيدنا الإمام الأستاذ الخطيب الحجّة المفتي المساور العالم العكم الصدر الأوحد القاضي العدل النزيه المحقق القدوة البركة الأهدى أبي عبدالله محمد ابن (1) الشيخ الفقيه القاضي العلم الصدر النزيه الحسيب الأصيل المقدس المرحوم أبي جعفر أحمد بن محمد السلمي الجعدالة، أبقى الله بركة إفادته، وبلغه في الدارين سني وادته، بمجلسه للتدريس من مؤخر مسجد الجامع الأعظم من داخل حضرة غرناطة، مهدها الله، دولاً من أول كتاب الجمل للأستاذ أبي القاسم الرَّجَّاجي، رحمه الله، قراءة تفقه وبحث وتفهم بلفظي؛ وعاق عن التمام سفره، أبقاه الله، إلى بسطة، إلى أن عاد؛ فقرأت عليه بمجلسه من

<sup>(1)</sup> تسقط ألف (ابن) بثلاثة شروط: (أ) أن يجيء بعد اسم ظاهر في معنى فلان؛ (ب) أن يكون مضافاً إلى اسم ظاهر كالاسم الأول؛ (ج) أن يكون (الابن) نعتاً للاسم قبله. فإذا اختل شرط من الثلاثة، كتب (ابن) بالألف كها هنا لأنه لم يضف إلى اسم في معنى فلان.

المدرسة النصرية، جملة وافرة من كتاب الإيضاح لأبي علتي الفارسي (1)، قراءة كالأولى في التفقّه والتفهم. وسمعتُ من غير ما كِتابٍ.

وقرأت عليه بمجلسه للتدريس بالمسجد الأعظم من مدينة المرية، أمنها الله، أكثر مقدمة جمع الجوامع في الأصول، لابن السبكي؛ ومن أول كتاب البيان (2) والتحصيل للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، رحمه الله، إلى آخر نوازل سحنون (3): وثلاث مسائل من أول سماع موسى بعدها من الجزء الثاني من كتاب الطهارة. كل ذلك قراءة تفقه وتفهم ومباحثة.

<sup>(1)</sup> هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سليمان الفارسي كان واحد زمانه في علوم اللغة العربية. ألف لعضد الدولة ابن بويه كتابه (الإيضاح) في النحو، فقال له هذا: ما زدت على ما أعرف شيئاً، وإنما يصلح هذا للصبيان؟! وكان هذا النقد الجارح حافزاً لأبي علي الفارسي على تاليف كتابه (التكملة) في التصريف. ولما اطلع عضد الدولة على هذا الكتاب الجديد قال: غضب الشيخ وأتى بما لا نفهمه نحن ولا هو. ومن مؤلفاته كتاب (التذكرة) في العربية ويشتمل على عشرين مجلداً. ولمه مؤلفات أخرى. توفي أبو علي ببغداد 377هـ (7-888م).

<sup>(2)</sup> كتاب البيان والتحصيل لما في «المستخرجة» من التوجيه والتعليل. هذا هو الاسم الكامل المسجوع الذي ألّفه ابن رشد (الجدّ) وهو غير الفيلسوف (شارح أرسطو) أي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد مؤلف البيان. وللتفرقة بينهما وصف أحدُهما بالجدّ والآخر بالحفيد. أمّا «المستخرجة» فهي كتاب «المستخرجة من الأسمعة» لمؤلفه العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن أبي عتبة بن محمد بن عبيد الله بن يزيد العتبي، مولى عتبة ابن أبي سفيان بن صخر. ولد ابن رشد (الجد) في شهر شوال عام 450(نوفمبر / ديسمبر 1058)، وتوفي حادي عشر ذي القعدة 20 (28 نوفمبر 2016).

<sup>(3)</sup> أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، لقب بسحنون «اسم طائر» لحدّته في المسائل، أحد أساطين المذهب المالكي في شمالي افريقية. ألف فيه كتابه القيم «المدوّنة الكبرى». توفي عن سنّ الثمانين يـوم الأحد 7 رجب الفرد 240 هـ (854/12/2).

وقرأت عليه بالمجلس، بقصد الرواية عنه، رضي الله عنه، مجالس من أول تفسير الكتاب العزيز للشيخ الفقيه الإمام الصالح أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي، نزيل مدينة الجزائر، قدّس الله روحه الشريفة، في رمضان سنة ثنتين وتسعين وثماني مائة (21 أغسطس – 19 سبتمبر 1487). وحدثني، رضي الله عنه، أنه سمعة من لفظ شيخه قاضي الجماعة الإمام الكبير القدوة الخطير الخطيب المقدّس أبي عمرو محمد بن أبي بكر بن منظور، بحقّ روايته إياه عن المؤلف، رحمه الله.

### ثانياً ـ البلوي يستجيز أبا عبد الله الجعدالة:

وسألت منه، رضي الله عنه وأبقى بركته، أن يأذن لي في رواية جميع ما ذكر مما قرأته عليه بحق القراءة المذكورة فيها قرأته منها، والإجازة لِباقيها، وسائر ما تشمله روايته عن شيوخه الأعلام، وما تحويه برنامجاتهم من كتب العلوم وتصانيف المنثور والمنظوم على الشمول والعموم، بأي وجه تلقى ذلك منهم من قراءة أو إجازة أو سماع أو مناولة أو سوى ذلك من أنواع النقل، وطرق التحمّل، وجميع ما قيده، رضي الله عنه، في أنواع العلوم من فتاويه ومواعظه ومجالسه، وسائر ما ينطلق عليه اسم مروي، ويصحّ إسناده إليه، إذناً تاماً مطلقاً عاماً.

فأجابني إلى ذلك، وأباح لي حمل جميعه عنه، على شرط نقل الحديث، المتعارف عند القديم والحديث، من علماء التحديث.

## ثالثاً \_ شيوخ أبي عبد الله الجعدالة:

وأخبرني، رضي الله عنه، أن من شيوخه الذين جلس إليهم، وتفقه بين أيديهم، وسمع وقرأ عليهم: أولهم إفادة الشيخ الصالح المقرىء المكتب المصنف الناظم الناثر القدوة المقدّس المرحوم أبو الحسين بن عبد المجيد (1). قال، رضي الله عنه: رويت عنه أرجوزة ابن برّي عرضاً من حفظي عليه؛ وقرأت عليه مقدمة ابن آجُرّوم (2) في النحو، قراءة تفقّه وتفهّم؛ وأجازني في جميع مروياته، إجازة عامّة، على شرطها المعروف.

ومنهم الشيخ الإمام المقرىء الحاج الرحّال الأستاذ المتفنن الراوية، خاتمة الرواة بالأندلس، أبوعبد الله محمد ابن الشيخ الوزير أبي عبد الله محمد بن علتي بن عبد الواحد المجاري، رحمه الله، له البرنامج الحافل المشتمل على أزيد من ثلاثين شيخاً: منهم الإمام المقرىء الكبير أبوعبد الله القيجاطي (3) و والإمام الأصولي العالم النظار أبوإسحق الشاطبي؛ والإمام

<sup>(1)</sup> على الهامش الأيسر للمخطوطة أتى المؤلف بطرَّة شارحة ومكملة لاسم هذا الشيخ فكتب في اتجاه سطور المخطوط العادية، أي من اليمين إلى اليسار سطرين صغيرين ونصف سطر هكذا: «أبو الحسين عبد الله بن/ عبد المجيد بن الحاج/ الأنصاري». وفوق السطر الأول حرف: ط (أي طرة).

<sup>(2)</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي (وآجروم تعني باللسان البربري: الفقير المتصوّف): هو أديب نحوي مقرىء شهير. درَّس العلوم القرآنية والعربية في فاس، وتخرِّج عليه كثيرون منهم النحوي الغرناطي محمد بن علي بن عمر الغساني الذي ترجم له ابن الخطيب في «الإحاطة». أخذ ابن آجروم في القاهرة عن أثير الدين أبي حيان النحوي والمفسر الشهير، وأجاز له جميع ما ألفه نظم ونثراً. أما كتابه «المقدمة الأجرومية في مبادىء علم العربية» فقد اشتهر شرقاً وغرباً وحصل عليه إقبال كبير حتى في أوروبا، حيث طبع لأول مرة في رومة سنة 1592م، وترجم إلى اللاتينية سنة 1610م، وصار اسم «الأجرومية» علمًا على كتب النحو في لغات أوروبا الحديثة. يقال: إن ابن آجروم ألف «مقدمته» \_ في حجّة له \_ تجاه الكعبة المشرفة. ولد ابن آجروم عام 672 (1223)، وتوفي بفاس، سنة 723 (1323). ومن تآليفه: شرح الشاطبية (حرز الأماني) في القراءات؛ وله نظم في قراءة الإمام نافع سماه «البازع».

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم الكناني القيجاطي (من قيجاطة Guesada أبو عبد الله محمد بن المغرناطي: أخذ عن الأستاذ أبي سعيد بن لب، والقاضي =

[113] المحدث المفتي أبوعبد الله الحفّار<sup>(1)</sup>؛ وقاضي الجماعة / الإمام الحافظ الكبير أبوعبد <sup>(2)</sup> الله بن علاق؛ وبحر البيان أبومجمد عبد الله بن أبي القاسم بن جزيّ؛ والإمام السني الشهيد أبويحيى<sup>(3)</sup> بن عاصم؛

أبي البركات البلفيقي والقاضي المقري وابن مرزوق الخطيب؛ وتتلمذ عليه العلامة المنتوري والقاضي أبوبكر ابن عاصم مؤلف «التحفة»، ونال إجازته ابن مرزوق الحفيد. هو حفيد أبي الحسن القيجاطي الذي ترجم له لسان الدين ابن الخطيب في كتابه «الكتيبة الكامنة، ص 37-40، طبعة بيروت، 1963). ألف في علم القراءات وغيره، توفي سنة 810 (7-1408).

(1) عمد بن علي بن عمد بن أحمد بن سعد الأنصاري (الشهير بالحفار) الغرناطي. إمام غرناطة ومحدثها ومفتيها، شبّ وشاخ في هذه العاصمة العلمية، مكباً على العلم دراسة وتدريساً، أخذ عن علماء غرناطة كابن لبّ الذي لازمه وانتفع به، وأخذ عنه أبو بكر ابن عاصم وابن سراج وأخذ إجازته الحفيد ابن مرزوق. له فتاوي فقهية نقل بعضها العلامة الونشريسي في «المعيار». توفي عام 811 هـ (8-1409).

(2) محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق \_ وهذه شهرته \_ الأمي الأندلسي الغرناطي، حافظ غرناطة ومفتيها وخطيبها وقاضي الجماعة بها. هو سبط (ابن ابنة) العلامة أبي القاسم بن جزي المفسر. له شرح على كتاب ابن الحاجب الفرعي في عدة أسفار، وله غير ذلك، ونقل عنه العلامة المرّاق في غير ما موضع. توفي ابن علاق يوم ثاني شعبان عام 806 هـ (13 فبراير 1404).

كمد بن محمد بن محمد بن محمد (4 مرات) ابن عاصم الأندلسي الغرناطي أخو العلامة أبي بكر بن عاصم. صاحب الإمام أبا إسحق الشاطبي وورث عنه طريقته، وتتلمذ عليه أبو إسحق ابن فتوح وغيره. جاهد في الله ومات شهيداً في مبدان الشرف. يقول سميه وابن أخيه أبو يحيى محمد بن أبي بكر ابن عاصم واصفاً مصرعه بعد أن أطنب في وصف فضله وعلمه وصفاته الخلقية الرفيعة: «فُقِدَ يوم المناجزة الكبرى بظاهر أنتقيرة (Antequera في شمالي مقاطعة مالقة الحالية)، الجاري على المسلمين فيها التمحيص العظيم صابراً، محتسباً، رابط الجاش، ثابت القدم، في ذلك الموقف الصعب. وقد طاشت الأحلام، ودهشت الأعلام. عرض عليه بعض من معه التحيز الصعب بعد الوصول إلى المحلة وقد انكشف عنها المسلمون، فأبي ذلك. وقال له: لا يجوز لهم بجهده، ورماحهم تنوشه. وانصرف عنه الحاكي فكان آخر العهد به. وذلك في صدر بجهده، ورماحهم تنوشه. وانصرف عنه الحاكي فكان آخر العهد به. وذلك في صدر المحرم عام ثلاثة عشر وثماني مائة، (1411/5/6). رحمه الله.

والإمام المحقق القاضي أبوعثمان (1) العقباني؛ والخطيب الحافظ الراوية الحاج أبوعبد الله بن مرزوق؛ والإمام الحافظ الشهير أبوعبد الله بن عرفة؛ والإمام الحافظ المحدث أبوحفص عمر سراج الدين شيخ الإسلام ابن البلقيني؛ وخاتمة المحدثين زين المدين أبوالفضل عبد السرحيم بن الحسين بن العراقي؛ وقاضي القضاة الإمام التاريخي ولتي المدين بن خلدون (2)؛ والإمام المتفنن قاضي القضاة عز الدين بن جماعة؛ والإمام الحافظ تاج الدين أبو البقاء بهرام الدميري، وغيرهم. وتوفي، رحمه الله، يوم الأحد ثاني جمدي الأخرى عام اثنين وستين وثماني مائة.

قال شيخنا، رضي الله عنه: رويت عنه رجز ابن برّي، عَرْضاً من حفظي عليه، وأجازني فيه، وفي جميع مروياته في العلوم إجازة تامة، مطلقة عامة.

ومنهم الشيخ الفقيه الإمام المفتي العالم الحجة البركة المتفنن الصَّالح المقدس المرحوم أبوعبدالله محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي، رضي الله عنه: رويت عنه رَجز ابن مالك، عَرْضاً، وأجازني في جميع مَرْويًاته.

ومنهم الشيخ الفقيه الأستاذ العالم خاتمة شيوخ التدريس والإفادة الأصولي المنطقي المحقق المفتي الخطيب الحجّة المقدس المرحوم أبو إسحق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن فتوح العقيلي:

قال، رضي الله عنه: رويت عنه رجز ابن مالك في النحو، عَرْضًا

<sup>(1)</sup> سعيد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني، قاضي الجماعة ببجاية أيام السلطان أبي عنان المريني، ولد سنة 720 (1320)، وتوفي عام 811 (8-1409).

<sup>(2)</sup> ابن خلدون فيلسوف التاريخ ومؤسس علم الاجتماع: أشهر من أن يعرّف به.

عليه، ولازمْتُ حلقته للقراءة بلفظي والسماع من قراءة غيري، فقرأت عليه بلفظي صدراً من كتاب سيبويه، وصدراً من كتاب التهذيب، وسمعت أكثره. ورجز ابن سينا<sup>(1)</sup> في المنطق، وصدراً من كتاب ابن طملوس. كل ذلك بلفظي، قراءة تفقه وتفهم. وسمعت عليه كتاب الكشاف للزنخشري، وصدراً من كتاب الجمل، وكتاب المفصّل، وكتاب مغني اللبيب، وأجازني في ذلك، وفي جميع مرويّاته إجازة تامة، مطلقة عامة.

ومنهم الشيخ الفقيه الإمام الأستاذ المتكلم العالم المدرّس الخطيب المفتي السنيّ القدوة الصالح المرحوم أبو الفرج عبد الله ابن الفقيه الأستاذ المقدس أبي جعفر أحمد البقني، رحمه الله.

قال، رضي الله عنه: عرضت عليه رجز ابن مالك، وقرأته بلفظي، وقرأت عليه صدراً من كتاب التهذيب؛ وسمعت عليه جملة وافرة من كتاب سيبويه، وكتاب الإيضاح للفارسي، وكتاب الجمل للزجَّاجي، ومن كتاب البيان والتحصيل لابن رشد، وكتاب خليل، وأجازني في جميع مرويًاته.

<sup>(1)</sup> أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: ولد في بلدة قرب بخاري في شهر صفر، عام 370 هـ (أغسطس ــ سبتمبر 980)، وتوفي في رمضان، عام 428 (يونيه ــ يوليه 1037)، ببلدة همدان من بلاد فارس. كان رجلًا عظيًا اشتهر رجل دولة وأستاذاً وشاعراً وطبيباً وفيلسوفاً إسلامياً كبيراً. من تآليفه: «القانون في الطب»؛ كتاب «الشفا»، الذي هو في الحقيقة موسوعة فلسفية. وألف كذلك عدة منظومات وأراجيز تعليمية تعالج موضوعات العلوم الطبيعية والطبية والمنطقية. (يراجع في هذا الصدد كتاب كارل بروكلمان المرسوم):

Geschichte der Arabischen Litteratur, 1, P. 452 ss.

وكتاب المستشرق الهولندي: دي بوير عن تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدة.

ومنهم شيخنا، الشيخ الفقيه الإمام العالم الخطيب الراوية المشاور البركة المصنف الأستاذ الأعرف القدوة الحافظ أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الأصلح المكتب الأتقى المقدس المرحوم أبي الحجاج يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الموّاق، أبقى الله بركته.

قال، رضي الله عنه: عرضت عليه رجز ابن برّي، ورجز ابن مالك، وقرأت عليه صدراً منه بلفظي؛ ومن كتاب التوضيح لابن هشام. وسمعت عليه جملة من كتاب خليل. وأجازني في ذلك، وفي جميع مرويّاته في العلوم، وفي تواليفه: التاج الإكليل لمختصر خليل، والسّنن وغيرهما إجازة تامّة. انتهى.

كتب لهؤلاء الشيوخ الثلاثة بالإجازة العامّة من علماء القاهرة، ولجماعة سواهم، ولمن أدرك حياتهم في عامَيْ ستة وسبعة وعشرين وثماني مائة (3-1424م) جماعة منهم: شيوخ الإسلام:

ولتي الدين أبو زرعة قاضي القضاة أحمد بن أبي الفضل العراقي الشافعي. ووفاته لثلاث بقين من شعبان سنة ست وعشرين (أي وثمانمائة الموافقة للتاريخ الميلادي خامس أغسطس 1423).

وشهاب الدين أحمد بن علتي بن محمد بن حجر العسقلاني. ومولده في شعبان ثلاث وسبعين وسبعمائة (فبراير 1372)، وتوفي منتصف هذه المائة التاسعة (852 هـ/ 1448).

وشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجوري، قاضي قضاة شيراز، ومولده في الخامس والعشرين لرمضان إحدى وخسين وسبعمائة (26 نوفمبر 1350).

والشيخ الصالح العالم نور الدين أبو الحسن علتي بن محمد بن عبد الله الشافعيّ الفوي: أسندُ أهل القاهرة في صحيح مسلم.

والعلاَّمة شهاب الدين أحمد بن عثمان بن محمد بن عبدالله أبو العباس بن الكلوتاتي. ومولده أول صفر ثنتين وستين وسبعمائة (11 ديسمبر 1360).

والشيخة الجليلة رقيّة بنت الشيخ شرف الدين محمد بن عليّي بن محمد بن هرون الثعلبيّ، المعروفة بابنة ابن القاري.

والإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موسى بن نصير المتبولي المالكي.

[13/ب] والمحدث الراوية / المسند الرُّحْلة أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر الواسطي، وغيرهم، رحمهم الله.

ومنهم، رضي الله عنهم، قاضي الجماعة وخطيب مِنْبَري الحضرة، ورئيس الكتّاب صاحب القلم الأعلى الإمام الأستاذ العلامة الخطيب المصقع المتكلّم الراوية المقرىء المدرّس العالم العلّم، الإمام المشاور الكبير الخطير المقدس، المرحوم أبو عمرو محمد ابن القاضي العدل الإمام الراوية الحسيب الأصيل المقدس، المرحوم أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن معمد بن منظور القيسيّ المالقي. بيته بيت علم ونباهة، وأصالته مشهورة، رحمه الله:

من شيوخه الإمامُ الخطيب المقرىء العلامة أبو الحسن علتي بن عتيق بن العزّ، وعليه اعتمد في القراءات؛ ووالـدُه القاضي السراوية أبو بكر بن منظور؛ والقاضي الجليلُ الخطيب المقرىء الراوية أبو إسحق البدويّ. وأجاز له الحاجّ الراوية أبوعبد الله المجاري؛ وقرأ عليه؛

والخطيب المقرىء أبو عبد الله المنتوريّ؛ وأسمعه بلفظه، بعض شرحه لرجز ابن بَرِّي، وغيرهم، رحمهم الله.

قال الشيخ، أبقى الله بركته: لازمْتُ حلقته للسماع عليه بلفظ غيري والتّفقه، فسمعت عليه جملة من كتاب التهذيب، وكتاب خليل؛ وكتاب الجمل؛ ورجز ابن مالك. ورويتُ عنه كتاب التفسير للشيخ الفقيه العالم أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي، سماعاً منه بلفظه، ورواية عنه، عن المؤلف، ولم تتّفق له منه إجازة.

هذا آخر من سمّى لي من شيوخه، رضي الله عنهم، وله، رضي الله عنه، شيوخ سواهم.

ومولده \_ رضي الله عنه، فيما تلقّيتُه منه \_ سنة أربع وأربعين وثماني مائة (40-1441).

قال هذا وكتبه بخط يده الفانية عبيد الله تعلى اللائذ بحرم رحمته، أحمد بن علتي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي، جعله الله من أهل العلم والعمل به، وهداه إلى التمسك به، والتأدّب بأدبه، وهو يحمد الله تعلى، ويصلي على سيدنا محمد نبيّه الكريم، وعلى آله وصحبه وتابعيه، صلاة تدخلنا في غمارهم، وتجعلنا من المتبعين لأثارهم، بجاه أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا (1).

وبتاريخ يوم الأربعاء لسبع بقين من جمدى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثماني مائة (6 مايه 1488)، عرّف الله بركته.

<sup>(1)</sup> بعد هذه التصلية تصحيحات شغلت مايقرب من سطر كامل قال فيها المؤلف أبوجعفر، رحمه الله: «فيه مُصلَح على بشر: أبوالفضل وقاضي القضاة وأبوبكر وبلفظه. كل ذلك صحيح منه».

#### رابعاً \_ نص الإجازة بخط يد المجيز:

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله.

ما ذكره عني محلّ ابني الطالب الصدر البارع أبو جعفر أحمد ابن أخي في الله تعلى، ووليّ السيد الأستاذ العالم العلّم الأهدى أبي الحسن بن داود، أيده الله بالهداية والتوفيق، وسلك به أوضح طريق، من القراءة والإجازة والتحديث، صحيح.

وكتب عبيد الله محمد بن أحمد بن محمد السلمي الجعدالة، وفقه الله، حامداً لِلَّه، ومصلياً على رسوله المصطفى صلى الله عليه.

#### خامساً \_ وفاة الشيخ الجعدالة: زمانها ومكانها وسببها:

كانت (1) وفاة شيخنا هذا، قدس الله روحه، ونور ضريحه، بِغزّة، من بلاد الشام، في الطاعون الواقع بها، في شعبان من عام سبعة وتسعين وثماني مائة (يونيه 1492)، متوجّها إلى الحج، كتب الله نِيّته، وجمعنا به في مستقرّ رحمته، بمنّه وفضله ورحمته. وصلى الله وسلم على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا.



<sup>(1)</sup> خَطَّ أبو جعفر هذه الأسطر في قاع الصفحة (13 ب). ويظهر أنه أضافها في وقت متأخر، لأنه في الصفحة التالية (14 أ) يدعو مع شيخه هذا المتوفى (أبي عبدالله الجعدالة) فيقول: «أبقى الله بركته»، أى أنه حين كتابة هذه الصفحة الأخيرة كان الشيخ ما زال على قيد الحياة.

## العلامة أبو محمد عبد الله الجابري الزَّيْعَجِي

#### أولاً ... ما درسه معه العلامة البلوي:

[1/14] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه الأكرمين وسلّم تسليبًا.

قرأتُ بحضرة غرناطة، جبرها الله وسائر بلاد الإسلام برحمته، على شيخنا العلامة الخطيب القاضي المشاور المتفنّن النحوي المدرّس المقرىء أبي محمد عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن حميد الجابري الشهير بالزَّيْعجيّ، أبقى الله بركته ورضي عنه، إلى «باب المفعول<sup>(1)</sup> المحمول على المعنى» من كتاب الجمل للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجّاجي، رحمه الله تعلى، بلفظي، قراءة تفقه وبحث ونظر، إلا دولاً من أوله يسيرة، كنت قرأتها على ابن خالته شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله الجعدالة، أبقى الله بركته.

ولما سافر شيخنا أبو عبد الله إلى بسطة، انتقلت إلى القراءة على شيخنا هذا، من حيث انتهيت. وقرأت عليه أيضاً الخزرجية في علم

<sup>(1)</sup> يشغل هذا الموضوع من كتاب «الجُمل»، الصفحات 215-215، من طبعة ابن أبي شنب التي أصدرها بالجزائر، سنة 1926.

العروض، تفقهاً بلفظي، وتصوّراً ومباحثة، إلاّ القوافي فقرأت بعضها فيها أظنّ.

وسمعت عليه، كتباً كثيرة في فنون من الفقه والنحو والفرائض، «كمختصر خليل»؛ و «إيضاح أبي علتي»؛ و «الجُمل»؛ وكتاب «سيبويه»؛ و «الألفية»، وغير ذلك. وعنه أخذت علم العروض، وانتفعت به في النحو نفعاً عظيمًا، نفعه الله ونفع به، وذلك مدة مُقامنا بالحضرة، أمَّنها الله، عامَىْ ثمانية وتسعة وثمانين وثماني مائة (3-1484).

## ثانياً \_ آخر لقاء بين الشيخ وتلميذه:

ولقيته بعد ذلك بالمرية، ولم أقرأ عليه، ولم أطلب منه الإجازة إلى أن فارقته، رضي الله عنه وكافأ أياديه، متوجَّهي إلى المنكّب برسم الجواز إلى هذه (1) العدوة، يوم الأحد الرابع والعشرين لشهر الله المحرم فاتح عام أربعة وتسعين وثماني مائة (1488/12/28). والحمد لله حمداً كثيراً، كها هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأكرمين وسلم تسليًا كثيراً.

وبعد ذلك توجه إلى تونس (\*)من بلنسية في الطراس (<sup>2)</sup> عام ستة وتسعين وثماني مائة (\*)، بعد استيلاء الكفر على الأندلس، فأقام بها إلى أن

<sup>(1)</sup> الإشارة للحضور، وهي تدلنا على أن المؤلف أباجعفر أحمد بن علتي البلوي، ألّف كتابه (الثبت) ــ أو على الأقل هذه الصفحة وتالياتها ــ في مهجره، خارج أرض الفردوس المفقود: عملكة غرناطة المسلمة.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة في سطر يمتد من أسفل إلى فوق. وفي الختام علامة: صح.

<sup>(2)</sup> لم نجد لكلمة (الطراس) معنى في العربية. ومع ذلك يمكن توجيه الكلمة إحدى الوجهات التالية:

<sup>(</sup> أ ) إنها محرفة عن كلمة التُّرَّاس العربية التي تعني حامل الترس أو صاحبه، ==

سافر إلى المشرق في الطراس ( $^{\times}$ ) في أواخر  $^{(\times)}$  عام ستة المذكور، ونزل دمشق، ثم انتقل إلى غزة قاصداً الطور برسم ركوب البحر إلى الحجاز الشريف، فوافته منيّته بها \_ في الطاعون الكائن هنالك \_ في شعبان، عام سبعة وتسعين وثماني مائة (يونيه 1492).

وبلغنا نعيه بتونس في شهر المولد الشريف من سنة ثمان وتسعين وثماني مائة (ديسمبر 1492 ويناير 1493). جمعنا الله تعلى به في مستقر رحمته، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وصلى الله وسلم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً.

<sup>=</sup> وتطلق مجازاً على الرجل نفسه. وهنا أطلقت على نوع من السفن كان مسلحاً بالتروس (Armdos de escudos)، استعداداً لأية مواجهة أو عراك مع قراصنة البحر.

<sup>(</sup>ب) إن الكلمة مأخوذة من الاسبانية (Terraza) (بالإنكليزية Terrace وبالفرنسية (ب) إن الكلمة أو السطح في البيت أو السفينة على حد سواء، ويكون إطلاق الكلمة، هنا على السفينة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.

<sup>(</sup>ج) إنها مأخوذة من البادئة (Trans)، التي خففها الاستعمال اليومي إلى (Tras) وكلتا الكلمتين تعني ما وراء. . . وحتى الأن توجد شركة بحرية إسبانية تدعى: (Compania Transmediterránea). والمراد السفينة التي تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط وتربط بلاد الأندلس بما وراء البحر من بلدان شمالي افريقية وآسيا.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب بطريقة أفقية على الهامش الأيمن للصفحة، وختم بعلامة التصحيح: (صح).

## العلاَّمة أبو سعيد فرج بن علتي بن فرج

#### أوَّلاً ــ ما درسه أبو جعفر معه:

[14/ب] / الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الأكرمين وسلّم كثيراً.

جوّدت بالحضرة الغرناطية، جبر الله أحوالها، وحسَّن مآلها، وأقال فيها وفي بنياتها الإسلام برحمته، على شيخنا خاتمة القراء، وحامل راية الإقراء، الإمام العالم الصالح البركة، الحافظ المقرىء المجوّد النحوي أبي سعيد فرج (\*)ابن الفقيه العدل الإمام الأستاذ أبي الحسن علتي (\*) بن فرج، رحمة الله عليه، من فاتحة الكتاب العزيز إلى قوله تبارك اسمه، وتعلى جَدّه: (قال: ألم أقل لك: إنك لن تستطيع معي صبراً) قراءة ضبط وتجويد، ومحافظة على الأداء، بحرف إمام الدار المقدسة دار الهجرة نافع، وتجويد، ومحافظة على الأداء، بحرف إمام الدار المقدسة دار الهجرة نافع، مم الجريان على أسلوب إمام القراء، وخاتمة أهل الأداء بالأندلس، جبرها مع الجريان على أسلوب إمام القراء، وخاتمة أهل الأداء بالأندلس، جبرها الله، الإمام أبي عبد القيجاطي، رحمه الله، واتباع مذهبه في اختياراته في

 <sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين، كتب على الهامش الأيمن للصفحة في سطر ونصف وبطريقة عمودية رأسية من أسفل إلى أعلى. وفي النهاية علامة: (صح).

مثل ترقيق لام اسم الجلالة بعد الحركة الممالة، وغير ذلك. وسمعت كثيراً من القرآن يقرأ عليه بغير ما قراءة.

#### ثانياً \_ مفارقة التلميذ لأستاذه:

وفارقته، رحمه الله تعلى، ولم أبلغ غرضي من إكمال القراءات السبع عليه. ثم بلغني نعيه بوادي آش، رحمه الله ورضي عنه.

وكانت وفاته، نفعه الله ونفع به، ما بين السادس والعاشر من رجب تسعين وثماني مائة (19-23 يوليه 1485) من الوباء. ولم يخلُفه مِثلُه، رحمه الله.

#### ثالثاً ــ بعض خصال الأستاذ فرج ومؤهلاته:

رجل محقق، قائم على الأداء، حافظ للخلف، مستحضر لحرز الأماني وغيرها، مدل على ذلك. على سمت حسن، وهدي صالح، ووقار وسكينة وهيبة وتؤدة، رضي الله عنه وعنّا به.

أخبرت أنه أخذ القراءات عن الحاج الراوية المقرىء شيخ الشيوخ أبي عبد الله المجاري، رحمه الله، ولا أعلم له غيره.

## العلاَّمة أبو عبد الله الحضرميّ الشَّدَّالي آخر أشياخنا بجزيرة الأندلس، جبرها الله تعلى

وحضرت بالحضرة مجلس الشيخ الإمام الخطيب العلامة المدرس المتكلّم الحسيب الأصيل أبي عبد الله محمد بن أحمد الحضرميّ الشّدّاليّ، رضي الله عنه، فسمعت عليه كثيراً، ولم أقرأ عليه. وله، رضي الله عنه، قدّم في النحو وغيره. ولمجلسه بركة. تخرّج عليه جماعة من شيوخ التدريس.

وأجلّ شيوخه خاتمة نحاة الأندلس، الإمام أبوبكر عتيق بن أبي بكر عتيق بن قاسم الكلاعي. وأخذ عن غيره، رحمه الله.

#### وفاتــه:

وكانت وفاته، رضي الله تعلى عنه، في ذي قعدة من سنة ست وتسعين وثماني مائة (سبتمبر 1491): وبلغنا نعيه بتونس في أواخر صفر من عام (×)ثمانية(×) بعده (أواسط ديسمبر 1492). جمعنا الله تعلى به في مستقر رحمته، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

وصليّ الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

<sup>(×) . . . (×)</sup> كتبت الكلمة التي بين هاتين العلامتين على الهامش للمخطوطة. وإثرها علامة: صح.

# العلاَّمة أبو عبد الله اللخمي، المعروف بالفخّار

[1/15] / الحمد لله تعلى، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليبًا.

الشيخ الفقيه الخطيب المنقبض الصالح الخاشع البركة أبوعبدالله محمد بن محمد اللخمي، المعروف بالفخّار، رضي الله تعلى عنه: كان خطيباً بالمسجد الأعظم من الحضرة، طهرها الله تعلى، وبالمسجد الأعظم من البيّازين منها، ومتكليًا بالمسجد الأعظم، ومدرّساً به.

أخذ عن الإمام أبي عبد الله السرقسطي، رضي الله تعلى عنه، وسمعت أيضاً أنه أخذ عن الإمام العالم أبي عبد الله المدوّر. وكان حيّاً إلى حين استيلاء العدوّ، دمّره الله تعلى، على الوطن، أعاده الله سبحانه!.

حضرت مجلسه وكان يقرأ عليه قوانين الخطيب الإمام أبي القاسم (1) بن جزي، رحمه الله تعلى.

<sup>(1)</sup> أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد. . . الغرناطي (693-741هـ = 1340-1340م)، توفي شهيداً في معركة طريفة التي نشبت يوم ثامن جمادي الأولى 741 (1340/10/30)، على ضفاف نهر سالادو (Salado). كان شاعراً والّف عدة كتب منها: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم»؛ «الأنوار السّنية في الكلمات السّنية»؛ «القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على =

# وفاة العلاَّمة الفخَّار:

وكانت وفاته، رحمه الله تعلى، في أوائل شعبان من سنة سبع وتسعين وثماني مائة (أواخر ماي 1492) بغرناطة، وورد علينا نعيه بتونس في أواخر صفر من العام بعده (أواسط ديسمبر 1492).

رحمه الله تعلى ورضي عنه، وجمعنا به في مستقر رحمته، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

وصليّ الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا.

مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية)؛ «تقريب الوصول إلى علم الأصول»...النخ، تتلمذ عليه لسان الدين ابن الخطيب وأبناؤه الثلاثة أبو جعفر أحمد بن جزي وأبو محمد عبد الله، وأبوعبد الله محمد الذي تولى الكتابة عن السلطان أبي عنان المريني، وتولئ تحرير رحلة ابن بطوطة الشهيرة.

# العلاَّمة أبو عمرو محمد بن منظور القيسى

[15/ب] / الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًّا.

قاضي الجماعة الخطيب الإمام الجليل الأصيل أبوعمرو<sup>(1)</sup> محمد ابن القاضي الأجلّ أبي العرب محمد بن محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي ـ مولاهم ــ رضي الله تعلى عنه.

لقيته بمنزله، وتبرّكت بدعائه، وسمعت خطبته ومواعظه بالمسجد الأعظم، طهّره الله تعلى، ولم يقدّر لي بحضور مجلسه ولا الأخذ عنه. والحكم لله وحده.

أجلّ شيوخه أبوه. ولم يأخذ عن أعلى (2) روايةً منه، والأستاذ

<sup>(1)</sup> بالأصل المخطوط: «أبوعمر» ولكنا أصلحناه بمقتضى ما مرّ في المخطوط نفسه وخاصة في ص (13 ب) الماضية، حيث مرّ فيها وفي غيرها من الصفحات السابقة ذكر الكنية: «أبوعمر» لا «أبوعمر».

<sup>(2)</sup> علو السند يكون بإحدى الوسائل التالية:

<sup>(</sup>أ) القرب من النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون بينه (ص) وبين الراوي أقل عدد ممكن من رجال السند.

<sup>(</sup>ب) القرب من إمام من أثمة الحديث المعروفين.

أبوعبد الله المنتوري؛ والحاج أبوعبد الله الموجاري<sup>(1)</sup>؛ والقاضي أبو إسحق ابراهيم البدوي؛ والخطيب أبو الحسن بن العز؛ وقاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج؛ وخطيب الخطباء أبو إسحق بن زلول؛ والخطيب النحوي أبوجعفر العريبي؛ وإمام النحاة أبوبكر بن قاسم؛ وأخوه أبو الحسين محمد بن أبي بكر بن منظور؛ والقاضي أبو بكر محمد بن محمد الجيّاني.

هؤلاء لقيهم، وأخذ عنهم. وكتب له الإمام الصالح أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، من الجزائر، وغيرهم، رحمهم الله تعلى ورضي عنهم.

# وفاة العلاُّمة أبي عمرو ابن منظور:

ووفاته، قدّس الله تعلى روحه، سنة ثمان أو تسع وثمانين وثماني مائة (1483 أو 1484)، ودفن خارج باب إلبيرة. جمعنا الله تعلى به في مستقر رحمته بفضله.

[16/أ] / [الصفحة (16/أ) فارغة في الأصل المخطوط]

<sup>(</sup>ج) القرب من كتاب معتمد من كتب الحديث المعروفة.

<sup>(</sup>د) عند تساوي عدد رجال السند يعتبر قدم وفاة أحد الرواة (بمقدار 50 أو 30 سنة) سبباً في العلوّ.

<sup>(</sup>هـ) الوسيلة الأخيرة: قدم السماع، فمن سمع من شيخ في زمن متقدم، كان أعلى سنداً بمن سمع منه في زمن متأخر.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل المخطوط: «الموجاري»، وقد مرّ في صفحات سالفة وخاصة ص (13ب)، القريبة مكتوباً هكذا: «المجاري».

[16]/ب]

ا محمد (1) بن محمد (2) بن أحمد بن محمد (3) بن أحمد بن محمد (\*) بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق بن الحاج العجيسيّ سيدنا الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق، أبقى الله بركته ورضي عنه.

# [باقى الصفحة (16/ب) بياض كله]

أبو عبد الله محمد بن مرزوق، كان مكفوف البصر، ولذا يميز بينه وبين علماء هذه الأسرة الفطاحل بلقب الكفيف. توجد ترجمته في كتاب «نيل الابتهاج»، (طبعة فاس، ص 355-354)، نقلًا عن «ثبت» العلّامة أبي جعفر البلويّ ــ الذي نحن بصدد نشر هذه النسخة الوحيدة منه في العالم الآن ــ مما يدل على أن هذا الكتاب كان معروفاً في عهد العلّامة أحمد بابا التنبكتي. ومولد العلّامة ابن مرزوق ــ كما سيأتي في ص (27ب) ــ في النصف من ليلة الثلاثاء، غرة ذي القعدة 824 (1421/10/28)، وكانت وفاته، رضي الله عنه، عام أحد وتسعمائة (95-1496).

 <sup>(2)</sup> أبو عبد الله محمد بن مرزوق هذا يعرف بلقب الحفيد تمييزاً له. وردت ترجمته المطوّلة في المصدر أعلاه، وكذلك (ص 304-313). ومولده رابع عشر ربيع الأول، عام 766 (29 نوفمبر 1364)، وتوفي في رابع عشر شعبان، عام 842 (30 يناير 1439).

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله محمد بن مرزوق، هذا يعرف بلقب الخطيب أو الجدّ تمييزاً له. تشغل ترجمته بالمصدر السالف الذكر الصفحات: (276-272)، مولده عام 710 (11-1312). وكانت وفاته في ربيع الأول، سنة إحدى وثمانين وسبعمائة (يونيه سيوليه 1379).

<sup>(\*)</sup> وقع هنا اختصار في سلسلة النسب فمحمد هذا هو «ابن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر. . . الخ» (قارن بما ورد في أول ص 54ب، الأتية).

أوّلاً \_ ما درسه أبو جعفر مع العلاَّمة ابن مرزوق (الكفيف): [71/أ] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلىّ الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًا.

# □ صحيح مسلم (1):

بعد كتب رسم الإجازة المسطور في الأوراق بعد هذا، مَنَّ اللَّهُ عليًى وله الحمد على ذلك والشكر كثيراً كما هو أهله بقراءة جميع المسند الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوريّ بلفظي من أوله إلى آخره. على شيخنا بقية المسندين، خطيب الخطباء، خلف الصالحين، سيدي أبي عبد الله محمد ابن شيخ الإسلام، وخاتمة العلماء الأعلام سيدي محمد بن مرزوق، أبقى الله تعلى بركتهم، وأعلى درجتهم، في مجالس أولها يوم الثلاثاء لخمس بقين من عام خمسة وتسعين وثماني مائة و نوفمبر 1490)، وآخرها يوم الأربعاء لِسِتٍ بقين من جمادى الأولى من العام بعده (1491/4/5). وأسانيده فيه مذكورة في غير هذا. وقد تقيد منها جملة في الإجازة المذكورة.

# □ الترغيب والترهيب للمنذري<sup>(2)</sup>:

وتم لي أيضاً عليه بقراءتي كتاب «الترغيب والترهيب» من أوله إلى الباب الذي عقده للكلام على الرواة المختلف فيهم، في مدة أوَّلها يوم

 <sup>(1)</sup> عنوان هذا الكتاب (صحيح مسلم) والعناوين التالية التي تتضمنها هذه الصفحة (17)
 كتبت بالأصل على الهامش الأيمن، وفضلنا نحن كتابتها هكذا عنواناً فوق السطور.

<sup>(2)</sup> زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المعسري الشافعي. ولد بمصر، سنة 581 هـ (1258). تفقه وبرع في علم الحديث: في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله وغريبه، وكذلك برع في الفقه والعربية والقراءات. من مؤلفاته كتاب: «الترغيب والترهيب»، الذي درسه أبو جعفر البلوي مع أستاذه العلامة ابن مرزوق (الكفيف)؛ وكتاب «شرح التنبيه» وله غيرهما.

الأحد لثمان خلون من شعبان المكرم، سنة خمس المذكورة (27 يونيه 1490)، وآخرها يوم الإثنين لست بقين من هذه السنة نفسها (8 نوفمبر 1490).

وثاني يوم ختمه ابتدأت صحيح مسلم \_ كها تقدم \_ ولم أقرأ منه الباب المذكور بجملته، وقد ذكرت بعض أسانيده فيه في الإجازة المشار إليها.

# □ مقدمة ابن الصلاح والروضة:

وأكملت عليه سماعاً جميع علوم الحديث لابن الصّلاح، والروضة في نظمه لسيدنا الإمام العلامة أبيه، رضي الله تعلى عنه، بالقراءة التي نبهت عليها صدْرَ الإجازة المذكورة ـ يوم الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الأولى، سنة ست وتسعين وثماني مائة (9 أبريل 1491). وكان ابتداء السماع يوم الجمعة لخمس خلون من رجب أربع وتسعين وثماني مائة (3 يونيه 1489).

وقد ذكرنا سند شيخنا، رضي الله تعلى عنه، في الروضة، وبعض أسانيده في ابن الصلاح، في الإجازة المذكورة. والحمد لله وحده.

## □ صحيح البخاري:

ثُم من الله عز وجل بإكمال جميع الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري، رضي الله تعلى عنه، قراءة بلفظي كرة ثانية بعد الأولى المذكورة في الإجازة، في مدة أولها غِرَّة رمضان، وآخرها صبيحة التاسع والعشرين منه، من عام ستة وتسعين المذكور (من 8 يوليه إلى 6 أغسطس 1491). وقد تقيدت جل أسانيده في متن هذه الإجازة. وله أسانيد غيرها.

### □ الشمائل المحمدية:

ثُمّ يُسّر الله عزّ وجلّ في إكمال كتاب «شماثل النبيّ» صلى الله عليه

وسلم، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، رضي الله تعلى عنه، قراءةً بلفظي في ثلاثة مجالس: أوّلها صبيحة يوم السبت السادس لشوّال، وآخرها صبيحة يوم الإثنين الثامن منه من العام المذكور (12-14 أغسطس 1491).

# □ أسانيد ابن مرزوق حول الشمائل<sup>(1)</sup>:

أخبرنا، رضي الله تعلى عنه، بها، عن أبيه، رضي الله عنه، في عموم إجازته له. قال: حدثني بها إجازة غير واحد من أشياخي، رضي الله عنهم، مِنهُم:

الإمام العالم العلم حجة الله أبوعبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغَميّ؛ والإمام العلامة الصالح النحويّ أحمد بن محمد القصّار التونسيّان، رحمها الله ورضي عنها؛ عن الشيخ الإمام المحدث الشهير أبي عبد الله محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيسي الوادي آشي، بقراءته لها تجاه الكعبة المعظمة، على الشيخ الفقيه الصالح المسند رضي الدين أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي؛ عن الشيخين الجليلين: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الواحد بن مرا المقدسي عرف بالحوراني وعماد الدين عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم العجميّ الحلبيّ، قراءةً عليها وهو يسمع، بحق سماعها على الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الماشميّ، بسماعه على المشايخ الأربعة:

أبي حفص عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسيّ؛ وأبي علي الحسن بن بشير النقّاش البلخي؛ وأبي شُجاع عمر بن محمد بن عبد الله

<sup>(1)</sup> هذا العنوان ليس موجوداً في الصفحة (17) على هامشها الأيمن كها سبق أن أشرنا، وأضفناه زيادة في الإيضاح كها فعلنا في عشرات العناوين التي أثبتناها تحقيقاً لمطلب حسن الترتيب والتنظيم الذي لا يمس المتن الأصلي في شيء.

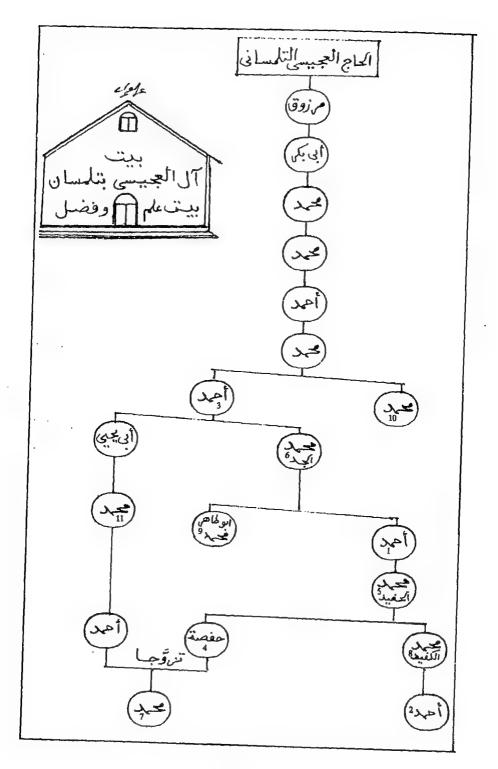

البسطاميّ (1) ؛ وأبي الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق الوَلوَاجيّ.

قالوا جميعاً: (أنا) الدِّهقان (2) أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد البلخي قراءة عليه. قال: (أنا) الشريف أبو القاسم عليّ بن أحمد الحزاعيّ، عن الأديب أبي سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي قراءة عليه سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (5-946) قال: (أنا) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المصنّف.

قلت: ويرويها السيد الإمام والد شيخنا، رضي الله عنه، أعلى من هذا بدرجة، عن الصّهرين الإمامين المسنِدين: زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ونور الدين أبي الحسن علتي بن أبي بكر الهيثمي، في عموم إجازتها له جميع ما تجوز لهما وعنهما روايته.

[17/ب] وهذا / المفصّل من تلك الجملة: قالا: (أنا) به أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن الخبّاز، قال: (أنا) به عبدالله بن محمد بن عبدالله حضوراً، وأبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسيّ إجازة. قالا: (أنا) به الافتخار عبدالمطلب بن الفضل الهاشمي، هو المذكور.

قال ابن عبد الدائم: و (أنا) به عبد الرحمن بن أبي الكرم.

<sup>(1)</sup> البسطامي: يضبطها ابن خلكان في دوفيات الأعيان، والسيوطي في دلب اللباب، بفتح الباء، وضبطها ياقوت بكسر الباء. أما الفيروز أبادي فقال عن دبسطام، إنها بكسر الباء، وتفتح، أو هو لحن. ومعنى هذا كلّه أن هناك \_ غير الفتح والكسر \_ رأياً ثالثاً عبيز الفتح؛ ورأياً رابعاً يعتبر الفتح لحناً. هذا ويسطام بلدة مشهورة من أعمال قومس، وفي الطريق إلى نيسابور.

<sup>(2)</sup> الدُّهقان (بكسر الدال وضمَّها) كلمة فارسية الأصل، معرَّبة، ومعناها: القويِّ على التصرف مع حدة. ومن معانيها: التاجر، وزعيم الفلاحين، ورثيس الإقليم. أما البلخي: فمنسوب إلى بَلْخ، وهي مدينة عظيمة من بلاد خراسان.

(ح) قال ابن الخبّاز: و (أنا) به إبراهيم بن أحمد الكيّال.

(ح) قال الصهران: و (أنا) به أيضاً أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر الصالحيّ البزوري، والصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي بكر الشحطبيّ (1) سماعاً لجميعه؛ وشمس الدين محمد بن أحمد بن الحسن بن الشرف عبد الله بن الحافظ سماعاً من أوَّله إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجازة لباقيه.

(ح) قلت: ويرويه أيضاً والد شيخنا، رضي الله تعلى عنه، بعموم الإجازة عن الحافظ الإمام ولتي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي المذكور أبوه مفصلاً من مجمل. قال: سمعتها على أبي حفص عمر بن محمد بن أبي بكر الشحطبيّ \_ (\*)هو المذكور \_(\*) في الثالثة من عمري بدمشق.

قالوا: (أنا) به أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري المقدسيّ: قال هو وابن الكيّال: (أنا) به أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكِنديّ سماعاً. قال ابن البخاريّ: يوم الخميس حادي عشر رمضان إحدى وست مائة (3 أبريل 1205) بجامع دمشق.

قال هو وابن أبي الكرم: (أنا) به أبوشجاع عمر بن محمد البسطامي، سنة ثلاثين وخمسمائة (5-1136) بسنده المذكور.

ولشيخنا، رضي الله تعلى عنه، في هذا الكتاب من طريق السيِّد أبيه وغيره ممن أجاز له، أسانيدُ لا يسع الوقت استيعابها. وفي هذا كفاية والحمد لله على ذلك. وصلى الله على محمد وسلم.

<sup>(1)</sup> توفي الشحطبي بالنيرب من غوطة دمشق، في 25 من شوال، عام 765هـ (1364/7/26).

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للصفحة بطريقة رأسية من أسفل إلى أعلى، وعقبها كلمة: صحّ.

## حديث الرحمة المسلسل بالأولية:

وسمعت من لفظ شيخنا، رضي الله تعلى عنه، الحديث المسلسل بالأولية، بأسطوانة داره بالقصر البالي من تلمسان، أمّنها الله تعلى وعمرها بدوام حياته، ضحوة يوم الأربعاء لست بقين من شوال ست وتسعين وثماني مائة (1491/8/30)، وتسلسل لي بشرطه، إذ لم أسمع من لفظه حديثاً \_ روّانيه، وقصد بإسماعي إياه أن أرْوِيَه عنه \_ غَيْرَهُ.

وقد سمعت من لفظه آثاراً وحكايات بقصد الرواية، وأحاديث في المذاكرة على غير قصد الرواية، فحصل لي بذلك الشرط في تسلسل الحديث المذكور من الأوليَّة.

قال شيخنا، رضي الله تعلى عنه، حدثني به الإمام الولتي الصالح أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (1) بمدينة الجزائر، وهو أوّل حديث سمعته منه. قال: حدثني المقرىء الصالح أبو محمد عبد الله بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:

«الراحون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السياء».

<sup>(1)</sup> يذكر مترجمو الثعالبي أنه كان رجل علم ومعرفة وزهد وصلاح. ولد سنة ست (أو سبع) وثمانين وسبعمائة (4-1385)، رحل من بلدته الجزائر في طلب العلم، فأخذ عن علماء بجاية وتونس، ثم القاهرة أمثال الإمام الأبي وأبي زرعة العراقي، والإمام ابن مرزوق الحفيد، وحافظ المغرب أبي القاسم العبدوسي وابن القرشية. له تآليف عديدة منها: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» اختصر فيه تفسير ابن عطية؛ وكتاب «روضة الأنوار ونزهة الأخيار»؛ وكتاب «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة». . . إلى غير ذلك. توفي سنة 875هـ (1471-147).

هكذا وقع في فهرسة سيدي عبد الرحمن مُعضَلًا (1)، وساقه بهذا اللفظ. وكان شيخنا، رضي الله تعلى عنه، أخبرني أنه كان كتَب عنه سنده، ومتنه، ثم ضاع له.

والحمد لله ما سنَّاه (2) من ذلك، والشكر كثيراً. وصلى الله على مولانا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

كتبه على انحفاز (3) واستيفاز (4) عبيد الله تعلى المعتمد على عفوه أحمد بن علتي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي الوادي آشي، ألهمه الله تعلى رشده، ووفقه لما رامه عنده. في التاريخ المذكور آنفاً.

# □ مصادقة العلاَّمة ابن مرزوق بخطّ يد ابنه:

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا.

ما ذكره وكتبه فوقه ويمنته هذا السيّد الفاضل الجامع لأشتات المكارم، وأنواع الفضائل والفواضل من القراءة والسماع، صحيح.

<sup>(1)</sup> الحديث المعضل: هو الذي سقط من سنده راويان فأكثر بشرط التوالي، فإذا لم يكن توال، كان الحديث منقطعاً، والحديث المنقطع هو الذي سقط من إسناده رجل. أو ذكر فيه رجل مبهم. ثم إن المعضل أشد استغلاقاً وإبهاماً من المنقطع. فكل معضل منقطع، والعكس غير صحيح.

<sup>(2)</sup> من سنى الأمر تسنيةً. إذا هيّاً وسهّله ويسّره.

<sup>(3)</sup> انحفز: مطاوع الفعل: حفَّزَه يحفزه على كذا: إذا حركه وحبَّه عليه.

<sup>(4)</sup> يقال: استوفز استيفازاً في قعدته: إذا قعد غير مطمئن وكأنه يتهيّاً للوثوب. وهذا يدلنا على عزم المؤلف وأسرته على الهجرة إلى الشرق، ومغادرة بلدان شمالي افريقية.

وكتبه عبيد الله تعلى المقرّ بعظيم ذنبه، المرتجي رحمة مولاه، وتجاوُزَه عن كبير عيبه، أحمد بن محمد المجيز نائباً عن المولى الوالد، لِتعذّر الكتّب عليه بسبب مرضه، عافاه الله، وبإذنه كتب في تاريخه. كان الله تعلى للجميع، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

والحمد لله رب العالمين.

## □ ثلاثيّات الإمام البخاري:

[ 1/18] / بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين وسلّم تسليبًا.

أخبرنا شيخنا الإمام العلامة صدر الخطباء، قدوة المسندين، بقية المشايخ، خلف أولياء الله تعلى أبوعبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أجهد بن عمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسيّ، رضي الله عنه، قراءة عليه. قال: (أنا) الإمام والدي، رضي الله عنه، وغيره، قراءة وإجازة. قال والدي: (أنا) المعمّر برهان الدين إبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم بن يوسف المؤذن الدمشقي الرسام أبوه، قراءة عليه عمد بن إبراهيم بن يوسف المؤذن الدمشقي الرسام أبوه، قراءة عليه بمكّة، وشيخ الإسلام سراج الدين أبوحفص عمر بن علتي بن الملقن، سماعاً عليه لقِطع منه، وإجازة لجميعه، وجدّي محمد بن مرزوق، وتقي الدين محمد بن أحمد بن حاتم، إجازة منها، وغيرهم.

قالوا: (أنا) المعَمَّر شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن أبي طالب الحجَّار. قال الأول والأخير: سماعاً عليه. وقال: الآخران: إجازة، بسماعه على أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي، وإجازته من أبي المنجا عبد الله بن عمر بن اللَّتِي إن لم يكن سماع؛ وأبوي الحسن: محمد بن

أحمد القطيعي، وعلتي بن أبي بكر القلانسي، بسماعهم من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى، بسماعه من أبي الحسن الداوديّ، بسماعه من أبي محمد بن. حمويه السرخسيّ، بسماعه من أبي (\*)عبد الله (1) الفِرَبْرِيّ، بسماعه من الإمام أبي عبد الله البخاريّ. قال (\*):

# الأمان <sup>(2)</sup>:

حدثنا المكيُّ بن إبراهيم قال: (نا) يزيد بن أبي عُبَيْد، عن سَلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يقُلْ علَّي ما لم أقُلْ، فلْيتَبَوًّا مَقعدَهُ من النار.

#### الصلاة:

وبه قال: حدثنا المكيَّ بنُ إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبَيْد، عن سَلمة قال: كنّا نصليّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارتْ (3) بالحجاب.

وبه قال: حدثنا المكيّ قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبَيد قال: كنتُ آتي مع سلّمة بن الأكوع فيصليّ عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت:

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن يوسف الفِرَبْرِيّ: أشهر رواة كتاب «الجامع الصحيح» للإمام البخاري. والفربريّ: منسوب إلى فِرَبْر، وهي بلدة واقعة على نهر جيحون (Amudaria)، الذي ينبع من جبال پامير بالهند، ويصب في بحر آرال بآسيا الوسطى. توفى الراوية أبو عبد الله الفِربْرى سنة 320 هـ (932م).

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على هامش الصفح الأيسر في سطر عمودي من أسفل إلى أعلى الصفحة ، ويعده علامة : صحّ .

<sup>(2)</sup> هذا العنوان والعناوين التالية مكتوبة بخط المؤلف الدقيق على الهامش الأيمن للصفحة. والعنوان الأول غير واضح وكتبناه تخميناً.

<sup>(3)</sup> توارت بالحجاب: شرحها بعض شراح صحيح البخاري بقوله: أي غاب حاجبها وهو طرفها. ونحن نقول: استترت وراء ما يحجبها.

يا أبا مسلم: أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها.

وبه قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيدُ بن أبي عُبَيْد عن سَلمة قال: كان جدار المسجد عند النبر ما كادت الشاة أن (1) تجوزها.

## الصوم:

وبه قال: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبَيْد، عن سلمة بن الأكوع أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتمّ أوْ فلْيصُم، ومن لم يأكل فلا يأكل.

وبه قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:

أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم أَن أَذَّنْ في الناس: أنّ من كان أكل فَلْيَصُمْ بقية يومه، ومن لم يكن أكل فلْيَصُم، فإن اليوم يوم (2) عاشوراء.

#### الحوالة:

وبه قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال:

<sup>(1)</sup> الغالب في خبر كاد أن يتجرد من أن. وفي نسخ من صحيح البخاري (باب سترة الإمام): كادت الشاة تجوزها.

<sup>(2)</sup> كان هذا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان. روي عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: كان رسول الله (ص) أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، كان من شاء صام ومن شاء أفطر. (صحيح البخاري، ج 3، ص 95).

كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أي بجنازة. قالوا: صلّ عليها. فقال: هل عليه ديْنٌ؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. فصليّ عليه.

ثم أُتَي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صَلَّ عليها. قال: عليه دَيْنٌ؟ قيل: نعم قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصليّ عليها.

ثم أُتي بالثالثة فقالوا: صَلِّ عليها قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. قال: هَل عليه دينٌ؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلّوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صَلَّ عليه يا رسول الله وعلتي دَيْنُه. فصليّ عليه.

وبه قال: حدثنا أبوعاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سَلَمة بن الأكوع، أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أي بجنازة ليصلي عليها، فقال: عليه من دين؟ قالوا: لا. فصليّ عليه. ثم أيّ بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلّوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: عليه دين؟ قالوا الله. فصليّ عليه:

## المظالم:

وبه قال: حدثنا أبو عاصم الضّحاك بن خملد، عن يزيد بن أبي عبَيْد، عن سَلَمة بن الأكوع، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى نيراناً توقد يوم خيبر. قال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: الحُمَّر الأنسِيَّة. قال: اكسروها واهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا.

قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحُمُر الأنسيّة بنصب<sup>(1)</sup> الألف والنون.

<sup>(1)</sup> الأنسِيَّة: منسوبة إلى الأنَس، وهو من تأنس به أو هو الجماعة الكثيرة. والمراد الحمر المستأنسة.

وبه قال: حدّثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنساً حدَّثهم أن الرُّبيِّع (1) \_ وهي ابنة النضر \_ كسرت ثَنِية جارية، فطلبوا الأرش (2) ، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقِصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنيّة (3) الرُّبيِّع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. قال: يا أنس، كتاب الله القِصاص، فَرضِي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (4).

#### الجهاد:

وبه قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال:

بايعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم عدلتُ إلى ظلّ شجرة. فلما خفّ الناس قال: يا بنَ الأكوع: ألا تُبايعُ؟ قال: قلتُ: قد بايعتُ يا رسول الله! قال: وأيضاً. فبايعتُه الثانية؟ فقلت له: يا أبا مسلم: على أيّ شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت!.

وبه، قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سَلَمة أنه أخبره قال:

<sup>(1)</sup> الرُّبيَّع (بالتصغير): ابنة النضر بن ضِمضِم: عمة أنس بن مالك، وأم حارثة بن سراقة الذي استُشهد يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالربيَّع: صحابية أنصارية نجَّاريَّة (من بني عديّ بن النَّجَار)، رضي الله عنها.

<sup>(2)</sup> الأرش: الدية.

<sup>(3)</sup> الثنيّة: واحدة الثنايا، وهي أسنان مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت.

<sup>4)</sup> لأبرُّه: لِجَعلَه بارّاً في قَسمِه، صادِقاً غير حانثِ.

خرجتُ من المدينة ذاهباً نحو الغابة حتى إذا كنت بثَنِيّة (1) الغابة، لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوْفٍ. قُلْت: ويعْك! ما بك؟ قال: أخِذت لِقَاحُ (2) النبيّ صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غَطفان وفزارة.

فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لاَبَتَيْها (3): يا صباحاه! يا صباحاه! يا صباحاه! يا صباحاه! ثم اندفعت حتى القاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرُّضَّع (4). فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا؟ فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إن القوم عِطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سَقْيَهم (5)، فابعث في أثرِهم، فقال: يا بن الأكوع: ملكت فأسْجِح (6). إن القوم يقرون (7) في قومهم.

<sup>(1)</sup> الثنيّة هنا: العقبة أو الجبل: أو الطريق فيها أو إليها. والغابة عند المدينة المنورة غابتان: عليا: حين تخرج من المدينة، ثم تصل إلى الغابة السفلى، وأنت سائر في اتجاه خيبر التي تبعد عن المدينة ثمانية بُرُدٍ (ثلاثة أيام مشياً على الأقدام).

<sup>(2)</sup> اللَّقاح: جمع لقوح، وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.

<sup>(3)</sup> لأبَتَا المدينةِ (والجمع لُوبُ أَوْ لابُ): حَرَّنَانِ تكتنفان المدينة المنوّرة. وهما حَرَّةُ واقم من الشرق، وحَرَّةُ الوبرة من الغرب. والمراد: أسمعت أهل المدينة من أدناها إلى أقصاها.

<sup>(4)</sup> المراد بالرضِّع هنا أولاد النوق التي ما زالت ترضع في أمهاتها اللقاح وبَّا تفصلْ عنها بعدُ.

<sup>(5)</sup> السَّقي (بالكسر وبالفتح): ما يسقى من حيوان أو زرع أو أرض. أو هو الحظ من الشّرب. و (سقيهم) ضبطها المؤلف، رحمه الله، بالفتحة.

<sup>(6)</sup> أسجح: فعل أمر من أسجح إذا عفا فأحسن العفو: أجل: ملكت فأسجح: اليس هذا خلُقَ النبوَّةِ ونُورَها الوضَّاح؟

<sup>(7)</sup> يُقْرَوْن: من قَرَى الضيف إذا أضافه وقدّم له القِرى، وهو ما تيسر من عاجل أكل أو شراب.

#### [18/ب]/ المناقب:

وبه قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بُسْر صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم كان شيخاً؟ قال: كان في عَنْفَقَته (1) شعرات بيض.

## المغازي(\*):

وبه قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة. فقلت: يا أبا مسلم: ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنفث فيه ثلاث نفثات، فها اشتكيتُها حتى الساعة!

وبه، قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة (2)، فاستعمله علينا.

### التفسير:

وبه، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا حُمَيْد أَنَّ أَنَساً حدَّثهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص.

<sup>(1)</sup> العَنْفَقة (وتجمع على عنافق): شعيرات تنبت بين الشفة السفلي وبين الذقن.

<sup>(2)</sup> المراد زيد بن حارثة: وهو عبد كانت اشترته خديجة أم المؤمنين وأهدته لرسول الله زوجها، فأعتقه وتبنّاه. كان من أوائل الذين اعتنقوا الإسلام وعملوا على الدفاع عن عقيدة التوحيد. توفي شهيداً في غزوة (أو سرية) مُؤتَة، سنة 8 هـ (629). أمّره النبي (ص) على الجيش قائلاً: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب (يتولى الإدارة بعده) فإذا أصيب فعبد الله بن رواحة.

<sup>(\*)</sup> هذا العنوان وما بعده: عناوين مكتوبة بخط يد المؤلف أبي جعفر على الهامش الأيسر للصفحة (18 ب).

### الذبائح والصيد:

وبه، قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدّثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:

لمَّا أَمْسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحُمُر الأنسية. قال: أهريقوا ما فيها، واكسروا قُدُورَها. فقام رجل من القوم فقال: نُهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أوْ ذاك.

#### الضحايا:

وبه، قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: من ضحّى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وهي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله: نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادّخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْد، فأردت أن تعينوا فيها.

#### الديات:

وبه، قال: حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: خرجنا مع النبيّ صلىّ الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر (1) من هُنَيْهَاتِك (2). فحدا بهم، فقال النبيّ

(1) عامر بن الأكوع، عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، المتوفى عن سن الثمانين عام 74 هـ (5-694 م). كان عامر شاعراً فنزل وحدا بشعر يراجع في «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية، ج 2، ص 187، ط. 1353 هـ.

<sup>(2)</sup> كذا بالمتن وفوقها علامة صح. وعلى الهامش الأيسر للمخطوطة كتبت: «هُنَيَاتك» وفوقها حرفا: س هـ. هذا، والهنة (مؤنث الهن بمعنى (الأمر والشيء) تصغر إذا كانت لامها المحذوفة هاء على هُنَيْهَة ومعناها ساعة يسيرة من الزمان. أو تصغر \_\_ إذا كانت لامها المحذوفة واواً على هنيّة. وبهذا الاعتبار صحّت روايتا المتن =

صد الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقال: يا رسول الله هل (1) امتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله! قتل نفسه! فلها رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فَدَاك أبي وأمّي! زعموا أن عامراً حبط عمله. فقال: كذب من قالها. إن له لأجرين اثنين. إنه جُاهِدَ، وأي قتل (3) يزيده عليه؟.

وبه، قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا حُمَيْد عن أنس أن ابنة النَّضْر لطمت جارية، فكسرت ثَنِيَّتها، فأتوا النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمر بالقِصاص.

## الأحكام:

وَبه، قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عُبَيْد، عن سلمة قال: بايعنا النبيّ صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة،

والهامش معاً. ثم أن الهنة تجمع على هنوات، وقد تجمع على لفظها فيقال: هنات. ويقال: في فلان هنات أي عيوب وخصال شر. أما المَنُ: فمثنّاه: هنانِ أو هَنَوانِ، وجمعه: هنون. والمراد بقوله: «هنيهاتك»: أمورك أو أراجيزك أو حداؤك.

<sup>(1)</sup> كذا بالمتن، وفوق الكلمة علامة صح. وفي الهامش الأيسر كلمة: هلا وفوقها حرف لعله (هـ، أو (مصـ، يعني مصلح مع علامة: «صح» بعد.

<sup>(2)</sup> كذا بالمتن مع علامتي تصحيح فوقهها. وفي الهامش الأيسر للمخطوطة: كجاهِد «مجُاهِد» وفوق الكلمتين رمز: «سكن».

<sup>(3)</sup> كذا بمتن المخطوطة مع علامتي تصحيح فوق الكلمات. وفي الهامش الأبمن كتب: وأيّ قتيل يزيد عليه؟ في سطر بمتد من أسفل إلى أعلى، وفوق السطر حرف: ق (القاف) أوّ: ن (النون) والراجح أنه القاف. هذا، وفي كتاب «اللؤلؤ والمرجان» فيها اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي، جزء 2، ص 470: (إنه لجاهِدٌ مجاهدٌ، قلّ عربيّ مشى بها مثله).

ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأولى(1) قال: وفي الثاني.

#### التوحيد:

وبه، قَال: حدثنا خلاًد بن يحيى قال: حدثنا عيسى بنُ طَهْمانَ قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول:

نزلت آية (2) الحجاب في زينب بنت جحش (3) وأَطعَم عليها يومئذ خبزاً ولحيًا، وكانت تفخر على نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السهاء.

<sup>(1)</sup> كذا في متن المخطوطة وفوق كلمة: الأولى: صح. وقبالتها على الهامش الأيسر كتبت كلمة: «الأول» وفوقها: ص ق (صاد وقاف).

<sup>(2)</sup> الآية 53 من سورة الأحزاب ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تلخلوا بيوت النبي، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. . . الخ ﴾ نزلت لأن بعض المدعوين لعرس أم المؤمنين زينب ظلوا \_ بعد الطعام \_ يتسامرون، فتضايق رسول الله منهم دون أن يعمد إلى طردهم، وعمدت الآية الكريمة إلى تأديبهم أحسن تأديب! .

وزينب بنت جحش الأسدي وأميمة بنت عبد المطلب، كان زَوّجها النبيّ من ابنه المتبنى: زيد بن حارثة بعد أن رضخت ورضخ أخوها عبد الله لأمره تعلى: ﴿ وَما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ ، سورة الأحزاب: الآية 36 ، ولكن زينب الحسيبة النسيبة ظلت مترفعة على زوجها المولى المعتق؛ وكان يشكوها إلى رسول الله الذي كان ينصحه قائلاً: (أمسك عليك زوجك واتق الله «الأحزاب: 37»). لكن لما طفح الكيل، حدث أبغض الحلال إلى الله: الطلاق. فتزوّجها رسول الله للقضاء على العرف الجاهلي الذي كان يحرم تروّج الأب بزوجة متبناه السابقة. فإذا افتخرت أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدي بأن الله أنكحها في الساء، فقد فعل سبحانه وتعالى ذلك مرتين، وحتى لها أن تفتخر!!

<sup>(3)</sup> في متن المخطوطة: وأَطْعم. وفوق الواو حرفان: ح هـ (حاء أو خاء) ثم (هاء أو مع) أي نسخة معروفة؟ وعلى الهامش الأيمن وأمام حرف الواو كتب حرف الفاء ف، وفوقه سين البداية: س.

تمام الثلاثيات (1). خرَّجتُها من أصل شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله بن مرزوق، أبقى الله بركته ورضي عنه، الذي قرأتُ فيه كتاب البخاري عليه، وقرأ هو فيه على أبيه، رضي الله عنهم، وهو أصل عتيق، نسخ من كتاب الراوية أبي بكر بن (2) خير، وعليه خط المعمَّر أبي الحسن عليّ بن حميد بن عمار راويه عن أبي مكتوم بقراءة ناسخه عليه بعضه، ومناولته باقِية، وإجازته له ما يرويه عن أبي مكتوم، إذ أجاز له جميع ما يرويه عن أبيه أبي ذرّ. وكانت القراءة والمناولة بالمسجد الحرام شرَّفه الله تعلى في ذي الحجة 574. قال: وكانت قراءة أبي الحسن على أبي مكتوم بمكة في ذي قعدة 497.

#### □ حديث رقية العين:

الحمد لله وحده، صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًا.

قرأت على شيخنا سيدي محمد بن مرزوق، رضي الله عنه:

أخبركم، أبقاكم الله، سيدنا الإمام أبوكم، رضي الله عنه، بكتاب البخاري قراءة وإجازة، عن عمّه أبي الطاهر محمد، عن أبيه محمد.

<sup>(1)</sup> تنحصر ثلاثيات صحيح البخاري في اثنين وعشرين حديثاً وعليها شرح لطيف لمحمد شاه ابن حاج حسن، المتوفى سنة 939 (حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلد أول، ص 522). وفي هذا الكتاب ذكر لثلاثيات الدارمي (ت 255هـ)، وعددها 15 حديثاً، وثلاثيات ابراهيم بن محمد الناجي القبيباتي (ت 900) رواية عن ابن حجر؛ وثلاثيات عبد بن حميد الكنشي (ت 249). ولم يرد فيه ذكر لثلاثيات ابن ماجه، ولا لثلاثي الترمذي.

<sup>(2)</sup> المحدث المقرىء أبوبكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي، ولد باشبيلية، عام 502 (8-1109)، وتوفي بقرطبة في ربيع الأول 575 (أغسطس 1179)، من أهم كتبه وفهرسة ما رواه عن شيوخه، نشرها لأول مرة المستشرقان الاسبانيان: كوديرة وربيرا، سنة 1893، وأعيد طبعها بيروت، منة 1382 (1963).

(ح) وعن جده محمد هذا، نفع الله بهم أيضاً، قال: حدثني مجاور الحرمين محمد بن أحمد بن أمين الفارسي العجمي، والخطيب محمد بن محمد بن غريون<sup>(1)</sup> البجائي قالا: (نا) محمد بن علي الأنصاري.

(ح) و(نا) القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد الحسني قاضي قضاة الأندلس، والصالح أبو الحسين محمد بن أحمد التلمساني، عن محمد بن محمد بن الخضّار، قالا: (نا) محمد بن أبي بكر بن خليل العسقلاني، عن الصالح محمد بن علتي بن حسين المكيّ الطبري؛ (نا) أبو المظفر محمد بن علوان بن المهاجر الموصلي؛ (نا) أبو بكر محمد بن أبو المظفر عمد بن ياسر؛ (نا) محمد بن الفضل نزيل نيسابور؛ (نا) محمد بن الحسن الجرجاني، ومحمد (3) بن أحمد بن عبد الله بن حفص؛ (نا)

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن غريون الأنصاري البجائي: عالم بجاية (الجزائر)، وخطيبها في وقته، تتلمذ عليه جماعة من علماء الجزائر وتونس ووصفه تلميذه الحضرمي بشيخنا الخطيب الصالح، وقال عنه ابن قنفذ القسنطيني في وفياته: «خطيب قصبة بجاية، المتمتع بالرواية، السالك مسلك الدراية». توفي سنة 731هـ (1331).

<sup>(2)</sup> أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحسني النسبة السبقي النشاة . رحل عن بلده سبتة بعد أن كرع من مناهل العلوم وبرع في ميادين المنثور والمنظوم إلى الأندلس فتقلب في مناصب الكتابة والقضاء في مالقة أولاً، ثم في وادي آش فغرناطة ثانياً ومن ثم عرف أيضاً باسم الشريف الغرناطي ، عزل عن قضاء الحضرة والخطابة بها في شعبان 747، ولكنه لم يلبث أن تقلدهما مرة ثانية . ترجم له النباهي في كتابه والمرقبة العليا وأورد بعض أشعاره وأخباره ، ص 711-177. ولد الشريف الغرناطي بسبتة سادس ربيع الأول 697 (1297/12/22) ، وتوفي بغرناطة في الحادي والعشرين من شعان 760 (1359/7/18).

<sup>(3)</sup> في المتن: (نا) محمد وقبالتها على الهامش الأيسر كتب المؤلف، رحمه الله: «الصواب (نا) محمد بن علتي بن الحسن الجرجاني ومحمد بن أحمد إلى آخره».

محمد بن مكي بن زرّاع الكشميهني؛ (نا) محمد بن يوسف الفربري؛ (نا) محمد بن اسماعيل هو البخاري.

قال: حدثنا محمد بن خلد، هو الذّهلي. قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا محمد بن الوليد الزّبيدي. قال: أخبرنا الزّهري واسمه محمد بن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى في بيّتها جارية في وجهها سَفْعة (1) فقال:

«اسْتَرْقُوا لها، فإن بها النظرة». أخرجه في باب رقية العين من كتاب الطب.

قرأته على سيدنا الشيخ، رضي الله عنه، بأسطوانة داره، وصح ذلك وثبت يوم الأربعاء 8 شوال، عام 895 (1490/8/25).

□ سند دعاء الختم لصحيح البخاري:

[19/أ] / الحمد لله وحده، صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

قرأت على شيخنا وبركتنا وقدوتنا الإمام العلامة، بقية المسندين، خلف الأولياء، خاتمة الخطباء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مصرزوق، رضي الله عنه، بلفظي لليلة بقيت من رمضان، عام 896(1491/8/5)، عند ختم صحيح البخاري: قلت له:

<sup>(1)</sup> في القاموس المحيط: سَفْعة، أي عين، ورجل مسفوع: مغيون. وبعض شراح صحيح البخاري فسّر السَّفعة بالصَّفرة وشحوب اللون (اثرِ العين).

أخبركم، رضي الله عنكم، السيد المولي أبوكم، نفع الله به، قراءة عليه (\*)في هذا المجلس وهذا الشهر من سنة 837 (10 ماي 1434)(\*) عند ختم هذا الكتاب المبارك قلتم (\*)له: حدثكم (\*) غير واحد من أشياخكم، رضي الله عنهم، منهم السيد المولى جدّكم سيدنا أبوعبد الله محمد بن مرزوق، وقاضي القضاة نور الدين النويري، رحمها الله، عن شيخها شرف الدين الزبير بن علتي بن سيد الكلّ، عن شيخه تقي الدين يحيى بن تامتيت، عن شيخه أبي زكريا يحيى بن الصانع، عن شيخه الإمام القاضي أبي الفضل عياض، عن شيخه المقاضي الإمام الشهيد أبي علي الصدفي، عن شيخه المقاضي الإمام أبي الوليد الباجي، عن شيخه الحافظ الذي انتهت إليه رواية البخاري في زمانه أبي ذرّ الهروي. قال: سمعت أبا الهيثم يدعو بهذا الدعاء عند فراغه من قراءة كتاب البخاري. وهو:

# 🗖 نصُّ الدعاء:

الحمد لله حمد معترف بذنبه، ومستأنس بربّه، جعل فاقته إليه، واعتمد بالعهد عليه. بِرّه يُفَنِّقه (1)، وذنوبه تقلِقه، روَّح قلبَه بذكره،

<sup>(\*) ... (\*)</sup> ما كتب بين العلامتين مسجل على الهامش الأيمن للمخطوطة: وإثره كتب التاريخ بأرقام أو حروف يسميها البعض «بالقلم الفاسي» ووجدت الوالد والجد، رحمها الله، يدعوانها «القلم الزمامي». ووجدت صعوبة في قراءته، لأن طريقة كتابة الأرقام تختلف تقريباً باختلاف الأشخاص. ويجدر بالذكر أن معظم الأرقام التي يجدها القارىء في هذا الكتاب، كتب بطريقة القلم الفاسي (أو الزمامي) والقليل كتب بالأرقام العربية أو الهندية. هذا، والتاريخ أعلاه صحيح. (انظر ص 254 ثم ص 306).

<sup>(</sup>x) . . . (x) ما بين العلامتين كتب فوق السطر في فراغ موجود هناك، وبعده علامة:

<sup>(1)</sup> يُفَيَّقُه: كذا في المتن وفوقها علامة صح. وفوق الكلمة في فراغ موجود كلمة: (يُنفِقُه) وفوقها: ط ص (طرة الأصيلي) وإلى اليسار من هذه الكلمة وفي نفس الفراغ كتبت كلمة: (يَفْنِقُه) وفوقها كلمة (طنجي) الآتي بيانها بعد قليل.

وطاش عقله من جُرمِه. لا يوجد في أحواله إلا قلقاً، وطائر القلب فرقا<sup>(1)</sup>، خوفاً من النار، وفضيحة العار، وغضب الملك الجبّار، إذا مُيِّز <sup>(2)</sup> الأخيار والأشرار، وجيء بالجَنّة والنّار، وبدلت الأرض وانشقت السماوات، وتناثرت النجوم الزاهرات، وانتظر المحشورون ما يكون في ذلك اليوم، يومٌ وأيّ يوم <sup>(3)</sup>، يوم يفزع من هوله المحسنون، ويغرق في بحاره المسيئون. في يوم تلاقت أوجاله، وترادفت أهواله، ونادى المنادي باسمك تدعى إلى الحساب، وإلى قراءة ماحصّلته في ذلك الكتاب، وتُقام بين يديه عاصياً، وتقدم إليه خاطياً <sup>(4)</sup>. فإما مغفور لك فصرت إلى الجنّة مسروراً، وإما مسخوط عليك فصرت إلى النار مأسوراً. بالله نعوذ من النار، ونسأله البُعْدَ منها فإنه ملك كريم، جوادٌ رحيم. وصلى الله على النبيّ محمد وآله وسلّم.

انتهى. قرأه بلفظ ما في المتن إلا (يُفَنَّقه) خاصة فبلفظ رواية (طص) والحمد لله وحده.

هكذا نقلته من الأصل العتيق المقروء فيه، وثبت فيه على حسب ما قيدته وضبطته، وثبت بخط سيدنا الإمام أبي عبد الله بن مرزوق \_ أبي شيخنا \_ في المكتوب الذي قرأهُ شيخنا عليه فيه: «بره يُنْفِقه». (٥)وكذلك ثبت في طرة الأصل العتيق، لكن بفتح النون وتشديد الفاء. وكذا قرأته. وثبت بخطّه أيضاً (٥): «في يوم تلاقت أوجاله». وسقط: «يوم» واحد. من

<sup>(1)</sup> كذا في المتن وفي الهامش الأيمن (فَرقاً) وفوقهها: طنجي.

<sup>(2)</sup> في الهامش الأين: (ميّز الأخيار) وفوقها علامة (طنجي).

<sup>(3)</sup> في الهامش الأيمن للمخطوطة: (وأيِّ) وفوقها علامة (طنجي)؛ بينها في الهامش الأيسر: (يوم أي) وفوقها خ أي نسخة وسيأتي بيانها أيضاً.

 <sup>(4)</sup> كذا في المتن دون همز، وفي الهامش الأيسر كتبت مهموزة: (خاطئاً) وفوقها علامة:
 (طنجي).

<sup>(°) . . . (°)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيمن للصفحة في سطرين ممتدين =

قوله: «وأي يوم، يوم يفزع». ثم قابلته بما ثبت من ذلك بخط: «الطنجي» في آخر أصله العتيق الذي بخطه مقيداً برواية الأصيلي، فماثل ما كتبته، إلا في تقييد الكلمات التي قيدتها في الطرر مُعْلمًا عليها هكذا: «طنجي». والحمد لله وحده.

ثم قابلته بعد ذلك بأصل قديم عتيق. تقيّد في آخر نسخة جليلة من البخاري راقية (1) ، سمع فيها على أبي جعفر بن عون الله ، بقراءة أبي عمر الطلمنكي مقيّدة برواية ابن السكن ، مقابلة بأصل ابن عون الله ، وتقيّد الدعاء في آخرها بخط جليل يعتمد عليه إن شاء الله تعلى ، فماثل ما هنا حرفاً حرفاً إلّا أنه سقط فيه الواو من قوله: «يوم وأي يوم» ، وبالله التوفيق ، وعلامته: (خ) فتأمّله .

## □ حديث: كل أمر ذي بال:

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أخبرنا شيخنا الإمام بقية المسندين، جلال الخطباء، أبوعبدالله عمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن المقصر البالي من بركته ورضي عنه وعن سلفه، قراءة عليه، بمسجده بالقصر البالي من تلمسان بين ظهري يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شوال خمس وتسعين وثماني مائة (1490/9/14)، قال: أخبرنا الإمام والدي قراءة عليه، قال:

أنبأني (2) جدي، قال: (أنا) الشيخ الصالح أبو التقي صالح بن

<sup>=</sup> من أعلى إلى أسفل الصفحة وبعد السطرين علامة التصحيح: صح. وقبل الجملة الأخيرة خُرَّجت جملة (وكذا قرأته) ويظهر أن المؤلف كان نسى كتابتها.

<sup>(1)</sup> في الأصل المخطوط: رقية. وبناء على السياق، وتمشياً مع أسلوب المؤلف في حذف الألف من ابراهيم وعثمان وأمثالهما اعتقدنا أنه كتب الكلمة بالألف المحذوفة، فأثبتناها نحن تمشياً مع قواعد الرسم والإملاء الحديثة.

<sup>(2)</sup> كذا في المتن، دون علامة تصحيح، وإزاء الجملة على الهامش الجانبي الأيمن للصفحة=

عبد الله الأسنوي (نا) أبو الفرج بن قدامة. (ثتنا) شهدة بنت أحمد الابرية الكاتبة، (نا) أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني (أنا) أبو علي بن شاذان (أنا) أبو عثمان بن أحمد بن السمّاك (نا) الحسين بن سلام (نا) عبيد الله بن موسى (نا) الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (\*)، رضي الله عنه، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال. لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع. ويروى أجذم وهو بمعناه.

نقلته وقرأته في أصله بخطّ السيد الإمام والد شيخنا، رضي الله عنه.

□ حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً»: [19/ب] / الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليبًا.

(أنا) شيخنا الإمام، بقية المشايخ، خطيب الخطباء، أبوعبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مرزوق، رضي الله عنه، بقراءتي عليه، أنه أنبأه سيدنا الإمام بقية الأعلام أبوه، رضي الله عنه، بإجازته من السيد جدّه خطيب الخطباء، رضى الله عنه، قال:

حدثني جماعة من مشيختي شرقاً وغرباً منهم الشيخ الإمام المعمّر العدل المرتضى شرف الدين يحيى بن أبي الفتوح المقدسيّ عرف

كتب أبوجعفر، رحمه الله، جملة: حدثني أبي عن جدي. وعقبها وفوقها علامتا
 تصحيح. ثم ختم الجملة بقوله: كذا في شرحه للألفية.

<sup>(\*)</sup> اسمه عبد الرحمن بن صخر، من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس اليماني. توفي على الأرجح سنة 58 هـ (678م).

بابن المصري، بقراءتي عليه بمصر. قال: (ثنا) الشيخ أبو محمد عبد الوهاب ابن ظافر القرشي هو ابن رواج (ثنا) الحافظ أبوطاهر أحمد بن محمد الأصبهاني السلفي (نا) أبوعبد الله القاسم (1) بن الفضل الثقفي. (نا) أبو أحمد عبد الله بن عبد العزيز الكرجي، (ثنا) أبو بكر محمد بن الحسين الأجري. (نا) أبو عبد الله بن مخلد (نا) أبو محمد جعفر بن محمد، (نا) محمد بن إبراهيم، (نا) عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عطا بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:

«من حفِظ على أمّتي أربعين حديثاً من أمر دينها، كنتُ له شفيعاً يوم القيامة».

قال السيد الخطيب، رحمه الله: وفي رواية: «بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء». وفي رواية: «أدخله الله يوم القيامة في شفاعتي». وفي رواية: «كتبه الله فقيها عالماً». وورد من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة، ورواه جماعة من الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم منهم عليّي وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وأبوهريرة، وأبو الدرداء، وأبوسعيد، وأبو أمامة، وسلمان، ومعاذ، رضي الله عنهم.

وقد تكلّم فيه الحفّاظ، إذ لم يثبت \_ كها قال شيخنا أبومحمد الحضرمي \_ من طريق عليها يعتمد، ولا أسانيد إليها يستند. قال السيد الخطيب: وقد عني به أئمة التحديث في القديم والحديث، جرياً على مذاهبهم الحسنة، في قبول أحاديث القرّب المستحسنة. فيجب التبرّك به والتمسّك بسببه.

<sup>(1)</sup> في المتن كتبها المؤلف هكذا: (القسم). وفضّلنا التصرف في الكلمة فأثبتنا الألف المابتة. المحذوفة. وقد وجدنا المؤلف في أماكن أخرى من كتابه يرسمها بالألف الثابتة.

## □ ثلاثيات<sup>(1)</sup> ابن ماجه:

الحمد لله تعلى، وصلى الله على محمد وآل محمد وصحبه وسلّم تسليبًا كثيراً كثيراً كثيراً.

ثلاثیات ابن ماجه، رضی الله تعلی عنه.

قال، رحمه الله تعلى (2) جُبارة بن المغَلِّس قال: حدثنا كثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك، رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من أحب أن يكثر الله خير بَيْتِه، فليتوضَّأ إذا حضر غداؤ ه (3) وإذا رفع».

قال: حدثنا جُبارة بن المغلّس قال: حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ما مررت \_ ليلة أسري بي \_ بملاً. إلا قالوا: يا محمد، مُرْ أُمّتك بالحجامة (4)».

قال: حدثنا جبارة بن المغلّس قال: حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(1)</sup> تراجع الثلاثيات في كتاب «سنن المصطفى» لابن ماجه. جزء ثان، ص 301 وما بعدها. طبعة التازي بمصر.

<sup>(2)</sup> في المخطوطة: بياض كتب فوقه بخط دقيق: (كذا). ونرى نحن أن كلمة (حدّثنا) هي الناقصة بدليل ذكرها بعد.

<sup>(3)</sup> تخصيص وجبة الغداء، بالذكر لا مفهوم له، إذ أن العشاء مثله. فالوضوء هنا محمول على أنه غسل اليدين فقط، كما نصّ عليه أبو الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي، وقد توفي سنة 135هـ.

<sup>(4)</sup> وعن طريق ابن عباس، روي الحديث هكذا: «مامررت ليلة أسري بي بمِلاً من الملائكة إلاّ كلهم يقولوا لى: عليك يا محمد بالحجامة».

«الخير أسرع إلى البيت الذي يُغشَى (1) من الشَّفرة (2) إلى سنام البعير».

قال: حدَّثنا جبارة، قال: حدثنا كثير بن سليم، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن هذه أمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة، دفع إلى كل رجل من المسلمين، رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار».

قال: حدثنا جُبارة بن المغلّس، عن كثير بن سليم، عن أنس بن مالك، قال: «ما رفع من بين يدي رسول الله عليه السلام فضْلُ (3) شواءٍ قط، ولا حمُّلت له طِنفسة (4)».

# □ ثلاثي الترمذي:

ثلاثي الترمذي وليس في جامعه أعلى منه.

قال: (نا) إسماعيل (<sup>5)</sup> بن موسى ابن بنت السُّدِّي. (نا) عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

<sup>(1)</sup> يُغشي بالبناء للمجهول: أي يغشاه الغاشي ويطرقه الطارق من سائل أو زائر أو صديق أو ضيف.

<sup>(2)</sup> الشفرة: هي السكين العظيم. ويعتبر السنام أحب لحوم الإبل عند العرب، وكانوا يبدأون به إذا ما نحروا الإبل للضيفان. ومعنى الحديث أن الخير يسرع إلى البيت الذي يكثر رواده أكثر مما يسرع السكين إلى قطع سنام الإبل المفضل لدى الآكلين.

<sup>(3)</sup> الفضل هنا: ما يفضل ويتبقى؛ والشُّواء \_ بالكسر والضمّ \_ اللحم المشويّ. والمعنى ان ماكان يقدّم من الشواء لرسول الله كان قليلًا.

<sup>(4)</sup> الطنفسة مثلثة الطاء والفاء: طَنفُسة، طَنفُسة، طِنفِسة مالبساط ذو الخمل الدقيق. والمراد أن حال النبيّ صلى الله عليه وسلم لم تكن حال أهل الدنيا المعنيين بتتبع ملاذها، المغرمين بإشباع شهواتهم، الغارقين في ألوان الترف.

<sup>(5)</sup> إسماعيل بن موسى السُّدي عن روى عنهم الإمام الترمذي وقد روى أيضاً عن ==

«يأتي على الناس زمانٌ، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر».

□ دراسات أخرى للبلَويّ على ابن مرزوق (الكفيف): [20/أ] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلىّ الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

الحمد لله الذي جعل التحدث بمدرار آلائه الفاخرة شكراً، والتشبّث بأزرار أوليائه ذخراً للآخرة وفي الآخرين ذِكراً. وصلوات الله تعلى وسلامه على من خيّب الله عزّ وجل ببعثته من المارقين مكراً. وعلى آله وصحبه وأنصاره الأكرمين، وحزبه الذين أسسوا قواعد الدين عرفاً ونكراً. صلاة وسلاماً نعتدهما ليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل مملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.

هذا، وإن الله عزّ وجلّ لما مَنَّ علي من لقاء شيخنا، رُحلةِ المغرب، وأعجوبة النَّاقل المغرب، قدوة المسندين، صدر الخطباء، خلف الصالحين، بقية الأعلام، القدوة البركة، الحجّة المفيد، سيدنا وبركتنا ومفيدنا وقدوتنا أبي عبد الله محمد ابن سيدنا الإمام خاتمة الأعلام، بقية الشيوخ، وعلم العِلْم الذي امتاز فيه بالشموخ، وفاز من الاضطلاع بأعبائه، والاطلاع على غرائب أنحائه بجزية الرسوخ، العالم الكبير الحجّة القدوة الخطير الشهير الناقد النافذ البصير، المبرز المحقق النحرير، قدوة

الإمامين: البخاري ومسلم، والسُّديّ: منسوب إلى السُّدة ـ بضم السين ـ وهي باب الله الدار أو ما حول الدار من رُواق (أي سقف مقدّم بيتٍ). ولقّب بالسَّدي لبيعه المقانع في سُدَّة مسجد الكوفة بالعراق. والمقانع جمع مِقنع أو مِقنعة ـ بكسر الميم ـ وهو ما تُقنّع به المرأة رأسها، وهو أضيق من القِناع الذي هو أوسع.

المسندين، شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن سيدنا الإمام الخطيب الخطير الصالح البركة المعظم الكبير، سلالة العلماء وخلف الأولياء أبي العباس أحمد بن بدر المغرب وشمسه، والمبرز في حلبته على أبناء جنسه، بحر الحديث، وخاتمة شيوخ التحديث، فخر الخطباء، قدوة البلغاء، العالم القدوة، الناقد، المقيد (1) المفيد، الرحالة المحدث الراوية المتفنن المتقن المحقق الحملة (2) الكاملة، وحيد عصره، خطيب العدوتين (3) شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن سيدنا الإمام العالم الولتي الصالح الكبير الشهير، القدوة الخطير، مأوى الغرباء، وملجأ المنقطعين، المجاور المنقطع المتعبد البركة الكبير أبي العباس، أحمد بن الويّ الكبير المعظم الخطير، بركة هذا البيت الشريف، وفخره، وكبير أولياء الله تعلى في عصره سيدنا أبي عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسيّ، رضي الله عنه وعن سلفه، وأعاد علينا من بركاتهم...

بعدَةٍ (4) طال ما مطل الدهر بإنجازها، ومِنَّةٍ تقصر الألسن عن

 <sup>(1)</sup> المقيّد: يعني واضع تقييدات أو شروح على مصنفات أو مؤلفاتٍ معروف أصحابها.

<sup>(2)</sup> الحُمَلة: لم يضبط المؤلف هذه الكلمة، ونعتقد أنها بضم الحاء وفتح الميم فهي من امثلة المبالغة، أي كثير الحمل للعلم، والكاملة صفة مؤكدة. وقد تكون الجملة بالجيم (انظر التعليق 1 ص 249).

<sup>(3)</sup> العُدُّوتان: سبق أن فسَّرناهما بالبَرَّين: بَرَّ الأندلس وبرَّ شمال افريقية. وشمس الدين أبو عبد الله بن مرزوق لقّب بالجد وبالخطيب لأنه توليّ الخطابة في العدُّوتين معاً:

<sup>(</sup>أ) لما رجع من المشرق ولاه السلطان أبوالحسن المريني خطابة المسجد الذي بناه بالعُبًاد خلفاً عن عمه المتوفى محمد بن مرزوق.

<sup>(</sup>ب) وتوليّ خطابة جامع الحمراء بغرناطة في عهد سلطانها أبي الحجاج يوسف.

<sup>(</sup>ج) وفي تونس تولئ خطابة جامع الموحدين بها، وذلك قبل رحلته إلى القاهرة، حيث توفي سنة 781، كما مرّ.

<sup>(4)</sup> بعدة: جاَّر ومجرور متعَلق بكلمة منَّ المارة في الصفحة السابقة. والعِدةُ ــ كالوعْدـــ مصدر: وعده أمراً إذا قال له إنه سيجريه له، أو سينيله إياه.

شكرها، فتعدِل عن إطالتها لإيجازها، وحضرتُ (١) من مجلسه الشريف منبع الفوائد، ومجمع الشوارد، فحللت من كنفه حَرَماً أميناً، ووردت منه للدراية والرواية مؤرداً مَعِيناً، ووجدت منه للصعب مُليناً، وللمبهم مُبيناً، وعلى العِلم مُعيناً...

قرأتُ (2) عليه، رضي الله عنه، بلفظي، وسمعت بلفظ غيري مصنفات عديدة، رواية ودراية، وتلقيت منه فوائد غزيرة، وحضرت إلقاءه تفسير بعض سورة آل عمران من كتاب الله تعلى على ما يجب في ذلك وله من التحقيق والتحرير.

وكان مما قرأت عليه بلفظي، تفقهاً من أول كتاب الإمام أي عمرو بن الحاجب في الأصول إلى الأحكام، وكتاب الصلح بجملته، والإجارة \_ إلا يسيراً من آخرها \_ من التهذيب لأبي سعيد البراذعي، رحمها الله تعلى، ورواية صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، رحمه الله تعلى، من أوله إلى آخره، في أصله العتيق، الذي قرأ فيه أول مرة على سيدنا الإمام أبيه، رضي الله عنه، فرع أصل الراوية أبي بكر بن خير، رحمه الله تعلى.

وسمعتُ \_ أيضاً \_ منه في هذا الأصل من كتاب النّفقات إلى

<sup>(1)</sup> وحضرت: فعل معطوف على الفعل السابق (مَنّ) وكذا الأفعال التالية: فحللت... الخ.

<sup>(2)</sup> قرآت: جواب الشرط المتقدم في الصفحة السالفة: لما منَّ... جملة لا يفسَّر طولها المفرط إلا العواطف الفياضة التي كان يكنها هذا الرجل المثالي \_ أبوجعفر البلوي، رضوان الله عليه \_ نحو أساتذته الفضلاء الذين يمثلهم هنا العلامة ابن مرزوق معدن الفضل والعلم والكرم.

آخره. بقراءة ابنه سيدنا الخطيب الناقد. الجملة (1) الفاضلة، سيدي ومولاي أبي العباس، رضي الله عنه ونفع به.

وقرأت أيضاً من ترجمة «أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم» من «الأقضية» من الكتاب الموطّأ لإمامنا مالك، رضي الله عنه، إلى آخر الأقضية، والمساقاة، وكراء الأرض، والشفعة، والقراض، والمكاتب، والمدبَّر، والعتق والولاء، والفرائض، والعقول، والقسامة، والحدود، والجامع، في مدة آخرها صبيحة الجمعة لست خلون من شعبان خس وتسعين وثماني مائة (1490/6/25).

وسمعت باقي الكتاب، بلفظ غيري، فكمُلَ لي بين قراءة، وسماع إلّا شيئاً يسيراً من أول «كتاب النذور» إلى قوله: «قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لا يمشي أحد عن أحد»، ففاتني. وقد تكرر لي بعض تلك الكتُب التي قرأتُ بلفظي سماعاً بلفظ غيري.

وكان (×) سماعي (×) ذلك الباقي المسموع، بلفظ السيد الفقيه الأجلّ المدرّس الفاضل سيدي أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يَسْعُد بن عمران بن ابراهيم المغراوي، نفع الله به، وأنا أمسك عليه الأصل الذي

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل: الجملة \_ بالجيم المعجمة \_ والجملة \_ كها تنص كتب اللغة \_ هي جماعة الشيء. فكأنَّ المؤلف هنا يصف زميله في الدراسة والرواية ابن شيخه، بأنه جموع الفضائل أو جملتُها.

وكان في الإمكان أن يشرح بهذا المعنى عبارة: (الجُمَلة الكاملة)، التي مرّت في وصف الإمام ابن مرزوق الخطيب (انظر التعليق الثاني بالصفحة الماضية 247)، ولكننا لم نجد أيّ أثر لنقطة الحاء، فاضطررنا لتفسيرها التفسير الآنف الذكر. ومع ذلك يمكن افتراض نسيان النقطة أو أنها ندَّتْ عن نظر المؤلف.

<sup>(×) . . . (×)</sup> هذه الكلمة المكتوبة بين هاتين العلامتين، مسجلة بالهامش الجانبيّ الأيمن للصفحة، وفوقها علامة: صح.

قرآت فيه ما ذكرت بلفظي، وهو أصل جليل عليه خطوط مشايخ جِلّة: منهم أبو محمد بن عبيد الله، رحمه الله، وغيره. ومتنه في غاية الإتقان، [20/ب] وتجويد التقييد، وتحرير الروايات / إلّا الفَوْت الذي ذكرته، وإلّا أربعة أُفُواتٍ أُخُر:

الأوّل في كتاب الصلاة من قوله: «العمل في غُسْل يوم الجمعة» إلى قوله: «ما جاء في السعي يوم الجمعة»: أربعة تراجم، سمعتها بقراءة السيد الفقيه الأجلّ الفاضل سيدي أبي الحسن عليّ بن داود بن عمر بن يحيى السالمي المصموديّ الشهرة، في الأصل الذي قرأت فيه.

الثاني \_ ترجمتان ثِنتان من أوّل كتاب «النكاح»، والحديث الأول من الثالثة، وهي ترجمة: «ما جاء في الصداق والحبا»، وهو حديث الواهبة نفسها: سمعته بقراءة السيد الفقيه الأجلّ الفاضل الصالح سيدي أبي القاسم الزواوي، نفع الله به، في غير الأصل.

الثالث ـ من كتاب «البيوع» ترجمتا: «ما لا يجوز من بيع الحيوان». و «بيع الحيوان باللحم». سمعتهما بقراءة سيدي علتي أيضاً.

الرابع – أول ترجمة من «الضحايا»، سمعتها بقراءتها معاً مرتين. وسمعت بقراءتها أيضاً جملة وافرة من الكتاب غير ما ذكرته. والحمد لله تعلى.

وقرأت بلفظي أيضاً من أول: «الإنجاد» للإمام أبي عبد الله بن المناصف (1)، إلى أثناء الباب الثالث منه، ومن كتاب «الترغيب والترهيب»

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ. يعرف بابن المناصف: أصله من أهل قرطبة، لكن خلال الفتنة الكائنة بعد انقراض حكم المرابطين، خرج أبوه إلى افريقية فولد ابنه (أبوعبد الله هذا) بالمهدية في رجب 563 (أبريل ــ ماي 1168)، ثم ولي قضاء

للحافظ الإمام زكي الدين أبي محمد المنذريّ، رحمه الله تعلى، وأنا مستمرّ عليه، أَمَلَ تمامه، إن شاء الله تعلى، انتهيت فيه وقت كتب هذا إلى آخر كتاب «الحجّ».

وسمعت عليه، رضي الله عنه، كتاب «الشفا» للقاضي الإمام أبي الفضل بن موسى، رضي الله عنه ونفع به، من أوله إلى آخره، بقراءة ابنه أبي العباس، نفع الله به، إلا أربعة أفوات:

أحدها \_ شيء من أول الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الأول.

الثاني ــ الفصل الذي أوّله: «وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات..». من الباب الثاني، ونصْفِ الذي يليه.

الثالث (1) \_ من قوله في آخر الباب الثالث: «فصل في تشريف الله تعلى له بما سمّاه به من أسمائه الحسني» إلى قوله: «ومن أسمائه تعلى: اللهَيْمن (2) » في الفصل نفسه.

بلنسية. وبها أجاز ابن الأبار (مؤلف التكملة الذي ترجم له في كتابه هذا تحت عدد (862)، وتاريخ الإجازة جمادى الثانية 608 (نوفمبر ــ ديسمبر 1211). ثم ولي قضاء مرسية، ولما عزل سكن قرطبة، ثم مراكش، حيث توفي في ربيع الثاني 620 هـ (ماي 1223). كان شاعراً، نظم عدة أراجيز تعليمية مثل «المذهبة في الحلى والشيات» و «الدرة السّنية في المعالم السّنية». ومن مؤلفاته: كتاب «الإنجاد في الجهاد»، الذي درسه العلامة البلوي مع أستاذه ابن مرزوق. ثم كتاب «الأحكام».

<sup>(1)</sup> بالهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة طرة نصها: (سمعت هذا الفوت/ الثالث بقراءة سيدي/ أبي القاسم الزواوي/ وكذلك الرابع أيضاً/). وذلك في أربعة أسطر وفي موازاة أسطر المتن، وفوق السُّطير الأول حرف (ط) أي طرة.

<sup>(2)</sup> في كتاب «الشفا» (ج1، ص 173، تحقيق الشيخ أحمد بيسوني محمد سليم)، المطبوع في القاهرة، ورد النص هكذا: (ومن أسمائه تعالى: المؤمن المهيمن. قيل هما بمعنى واحد... وقيل المهيمن (بمعنى الأمين): مصغّر من المؤمن فقلبت الهمزة هاء).

الرابع \_ الباب الثالث من القسم الثاني بجملته. وكان بدو<sup>(1)</sup> سماعه، يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رمضان عام أربعة وتسعين (أي وثماني مائة الموافق للتاريخ الميلادي: 10 أغسطس 1489)، وختمه يوم السبت لسبع عشرة خلت من جمادى الأخرى من سنة خمس بعدها (1490/6/8) والحمد لله على ذلك.

وكتاب (<sup>2)</sup> «العمدة» للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي، رحمه الله تعلى، من أوله إلى آخره، بقراءة سيدي أبي العباس أيضاً، رضي الله عنه، وكان كمالها يوم الجمعة لأربع خلون من رمضان المعظم من سنة خمس هذه (22 يوليه 1490).

وابتدأ سيدي أبو العباس، أبقى الله بركته، قراءة المسند الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج، رضي الله عنه، بلفظه، ففاتني المجلس الأول منه المحتوي على مقدمته. وانتهى فيه إلى أوّل كتاب «الصلاة». وسمعت معه من الإيمان إلى هناك. وهو مستمر، منَّ الله عزّ وجلّ بالتمام برحمته وطَوْله.

وسمعتُ عليه أيضاً بقراءة سيدي يوسف المغراوي بعض الشهاب لأبي عبد الله القضاعي، وسمعت غير ما ذكرته تفقهاً ورواية. وسمعت أيضاً من أوّل كتاب «علوم الحديث» للإمام أبي عمرو بن الصلاح، رضي الله عنه، إلى آخر النوع السابع والعشرين منه، بقراءة سيدي أبي العباس

<sup>(1)</sup> هكذا كتبها العلامة البلوي: (بدو) ولدقة هذا العالم في كتابته، حاولت أن أوجّه هذه الكلمة دون جدوى، لأن مصدر بدأ (على وزن منّع) بدء لا غير، فكان ينبغي عليه، رحمه الله، أن يكتب بدل الواو همزة في السطر هكذا: (بدءً).

<sup>(2)</sup> كتابَ العمدة بالنصب عطفاً على «كتابَ الشفا» قبله الذي هو مفعول لفعل (وسمعتُ).

أيضاً، ومقابل ذلك من الروضة في نظمه لسيدنا المولى الإمام أبيه، رضي الله عنه، بقراءة السيد الفقيه الصدر الأجلّ المدرّس الفاضل سيدي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يَسعُد بن إبراهيم المغراوي المعروف بابن جلال، نفع الله به، إلّا مجلساً قرأته أنّا \_ وأظنّ \_ آخر، قرأه بعض الطلبة. ونحن مستمرون على السّماع. والله يمنّ بالتمام برحمته وطَوْله.

وسمعتُ أيضاً \_ تفقهاً \_ صدراً من إرشاد أبي المعالي، ودولاً من التهذيب، وكل ذلك بقراءة سيدي أبي العباس، أبقاه الله تعلى، وبقراءة غيره دُولاً من ابن الحاجب الفرعي، وغير ذلك. وسمع معي شيخنا الإمام الأستاذ المحقق المقرىء المفيد الخطيب الجليل سيدي أبو محمد عبد الجبار بن أحمد، أبقى الله بركته، من ذلك ما قرأته من التهذيب والبخاري إلا فوتاً في أواخر أبواب الصلاة لم أضبطه، وما قرأته من الموطأ، والإنجاد، والترغيب والترهيب، وشيئاً من آخر الشفا، وجميع العمدة، وما ذكرت قراءته من كتاب مسلم، والشهاب، ودولاً من ابن الصلاح، والروضة، وصدراً من الإرشاد، وإن وقع له فوتٌ في شيء من ذلك لم أضبطه، شملته الإجازة كسائر الأفوات إن شاء الله تعلى.

وسمع أيضاً من ذلك شيخنا الإمام الأستاذ المقرىء الخطيب الراوية البركة سيدي أبو القاسم محمد بن أبي الطاهر الفهري القرعة، أبقى الله بركته، كتاب البخاري إلا خمسة أفوات (1) تقيدت في غير هذا شملتها الإجازة، وشيئاً ما قرأته من الموطأ، وشيئاً من مسلم، ومن العمدة إن لم تكن كمُّلت له.

<sup>(1)</sup> على الهامش الجانبيّ الأيمن للمخطوطة، كتب أبوجعفر طرة تقول ما نصه: «أعدت لشيخنا/ أبي القاسم جميع/ الأفوات الخمسة/ بلفظي فكمل له/ الكتاب، وأجازه/ الشيخ عامة». هكذا في ستة أسطر موازية لسطور المتن. وفوق السطر الأول حرف (ط) وعقب الكلمة الأخيرة علامة: صحّ.

وكذلك مولاي الوالد سمع من البخاري بقراءي من «باب تفاضل (\*)أهل الإيمان في الأعمال» إلى ترجمة (كتاب) «العلم»، ومن «باب فضل مكّة وبنيانها» إلى قوله: «باب/ التلبية والتكبير غداة النحر حين يَرْمِي الجمرة والارتداف في السير»، ومن ترجمة (باب) «إذا وكل رجلاً/ أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس» إلى قوله: «كتاب المظالم/(\*)» (والمغصب)، ومن قوله: «باب تأويل قوله: «من بعد وصية يوصي بها أو ديْن»، إلى قوله: «باب من استعان بالضعفاء، والصالحين في الحرب»، ومن أوّل «المغازي» إلى «غزوة الرجيع (1)»، ومن «باب الشرب قائبًا إلى آخر «كتاب المرضى»، ومن: «تسليم الراكب على الماشي» إلى ترجمة «كتاب الرقاق»، ومن «باب إذا مات في الزحام» من (كتاب) «الديات»، إلى قوله: «كتاب التعبير»، وطائفة كبيرة من «كتاب التوحيد» لم أضبط أوّلها، ومنتهاها ختم الكتاب.

## □ أسانيد العلَّامة ابن مرزوق حول البخاري:

وأخبرنا سيدنا الشيخ، أبقى الله بركته، أنه قرأ كتاب البخاري هذا، في الأصل الذي قرأناه عليه فيه، وفي المجلس الذي جلسنا فيه بين يديه لسماعه وقراءته، وفي شهر رمضان من سنة سبع \_ بتقديم السين \_ يديه لسماعه وقراءته، وفي شهر أذ ذاك اثنا عشر عاماً وأشهرً.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب في ثلاثة أسطر رأسية ممتدة من أسفل الصفحة إلى أعلاها، وذلك على الهامش الجانبيّ الأيسر للأصل المخطوط. والكلمات الموضوعة بين قوسين: (كتاب) (باب) (والغصب) وغيرها زيادة منى للإيضاح.

<sup>(1)</sup> يوم أوسرية الرجيع (4هـ/ 625م) والرجيع ماء لبني لحيان (من هذيل) بين مكة وعُسفان قتل عنده غدراً ثلاثة من الصحابة الستة الذي بعثهم رسول الله مع رهط من عضل والقارة (بطنين من خزيمة بن مدركة) ليلبوا رغبتهم في تعليم الدين وإقراء القرآن، ولكنهم استصرخوا عليهم هذيلًا فدافع المسلمون رغم قلتهم، فقتل ثلاثة وأسر الباقون ليقتل أحدهم في الطريق، ويقتل الآخران في مكة، رضوان الله عليهم أجمعين.

ثم قرأه بعد ذلك عدة مرات: (\*)إحداها(\*) في غير الأصل على سيدنا الشيخ الإمام العلامة أبيه، رضي الله عنه، وأجاز له روايته عنه، ورواية ما تجوز له وعنه روايته. وقد وقفت بخط السيد الإمام الأب، رضي الله عنه، على وصفه لقراءته الأولى، فقال فيها: «قرأ في شهر رمضان من العام المذكور \_ يشير، رضي الله عنه، إلى عام سبعة وثلاثين وثماني مائة \_ جميع صحيح البخاري، بلفظه سماعاً على أبيه قراءة بيئة معربة».

وقرأه أيضاً بلفظه إلا يسيراً من أوّله (\*)إلى قوله: «باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة»(\*) بحضرة تونس، جبرها الله، على الشيخ الإمام الخطيب قاضي الجماعة، ومفتي البلاد الافريقية سيدنا أبي عبدالله محمد ابن الفقيه الصالح أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي، رضي الله عنه، وأجاز له روايته عنه، ورواية جميع ما يحمله ويرويه إجازة عامة.

وقرأ بعضه أيضاً بمدينة تلمسان على الإمام العالم النحرير بقية الشيوخ المحقق الجليل سيدنا أبي الفضل بن إبراهيم ابن الإمام الكبير الشهير الخطير العلامة الجليل وحيد عصره، سيدنا أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الحميري المعروف بابن الإمام، وأجاز له سائره، وأخذه أيضاً، رضي الله عنه، بالإجازة عن جماعة من أشياخه غير هؤلاء.

<sup>(×) . . . (×)</sup> الكلمة التي بين هاتين العلامتين كتبت في أعلى الصفحة وفوق السطر الأول.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب في سطر ونصف سطر وفي اتجاه رأسي (من أسفل إلى أعلى) على الهامش الأيسر الجانبي للمخطوطة.

وقرأ السيد الإمام أبوه، رضي الله عنه، جميع الكتاب بلفظه، بحرم الله الشريف تجاه الركن اليماني في ثلاثين مجلساً أوّلها يوم الخميس التاسع عشر من شوال، وآخرها يوم السبت الثامن عشر من ذي قعدة عام اثنين وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وسبعمائة (1390/10/28):

- 1 \_ (+) على الإمام العابد المسند المعمّر برهان الدين أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن صديق/ بن إبراهيم بن يوسف المؤذن الصوفي الدمشقي الرسام أبوه، رضي الله عنه (+)، وناوله إياه، وأجاز له روايته عنه، ورواية جميع ما يجوز له وعنه روايته. لافظاً بذلك حال المناولة المذكورة، وفي آخر كل مجلس من مجالس القراءة.
- 2 ــ وبعضه على إمام مقام المالكية بحرم الله الشريف قاضي القضاة ، مفتي المسلمين نور الدين أبي الحسن علتي ابن قاضي القضاة مفتي المسلمين شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن الإمام العالم مفتي المسلمين كمال الدين أبي محمد عبد العزيز ابن قاضي القضاة مفتي المسلمين جمال الدين أبي محمد القاسم ابن قاضي القضاة مفتي المسلمين ولتي الله العارف الشهيد الناطق رضي الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله القرشي الطالبي العقيلي النويري المكيّ المالكي، رحمه الله تعلى، في أواخر شهر ذي قعدة من السنة المذكورة، بحرم الله الشريف قرب مقام المالكية، وناوله جميعه، وأجاز له روايته عنه معيناً، وجميع ما يجوز له وعنه روايته.

3 \_ وسمع قطعاً منه على شيخ الإسلام جامع أشتات الفضائل العظام،

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين كتب في سطرين وفي اتجاه رأسيّ ، كذلك (من أسفل إلى أعلى) على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة.

فاروق زمانه، وفائق أقرانه، سراج الدين أبي حفص عمر ابن الإمام العلامة أبي الحسن علتي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي أبوه، ثم المرسي المعروف بابن الملقن، رحمه الله تعلى، وأجاز له رواية سائره، وجميع ما له من رواية وسماع وتأليف.

وأخذه بالإجازة عن جماعة من مشايخه الأعلام مِنهم:

- 4 \_ السيد جدّه سيدنا الخطيب أبوعبد الله محمد بن مرزوق، نفع الله به.
- 5 \_ (٥)وشيخ الإسلام سراج الدين أبوحفص عمر بن رسلان البُلقَيْني (٥).
- 6 \_ والإمام المسند العلّامة تقي الـدين أبو الفتـح محمد بن أحمـد بن (x) حاتم الشافعي، رحمه الله تعلى.
- 7 \_ والإمام الحافظ العادمة أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغَمِّي.

وهؤلاء أعلى شيوخه فيه إسناداً، بسماع الأول والسادس لجميعه: قال الأول: بالجامع الأموي من دمشق في مجالس آخرها يوم الأحد لليلتين بقيتا من رمضان سنة خمس وعشرين وسبع مائة (7/7/1325)، بقراءة الحافظ علم الدين أبي محمد القاسم بن يوسف البرزالي، وإجازة جميعه، وإجازة الباقين \_ إلاّ النويري \_ من الشيخ المسند المعمَّر الرُّحلة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الصالحي الحجّار الشهير بابن الشحنة، بسماعه له على أبي عبد الله بيان الصالحي الحجّار الشهير بابن الشحنة، بسماعه له على أبي عبد الله

<sup>(°) . . . (°)</sup> بين العلامتين كتب اسم هذا الشيخ تحت رقم 5 وعلى الهامش الأيسر للمخطوطة، وفي اتجاه عمودي ممتد من أسفل إلى أعلى. وفي النهاية كتبت علامة التصحيح: صحّ.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيمن للصفحة في خط أنقي مواز لسطر المتن، وفوق السُّطير علامة: صحِّ.

الحسين بن أبي بكر عبد الله ، المبارك بن محمد بن يحيى الزَّبيديّ ، وإجازته له من أبوي الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف القطيعيّ ، وعليّ بن أبي بكر بن رُوزْبَه القلانسي البغداديّيْن ، ومن باب (1) «غيرة النساء ووجْدهِنّ إلى آخر الصحيح من أبي المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللّتيّ ، بسماعها من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحق السّجزيّ الهرويّ الصوفي .

(ح) وبقراءة جَدُّهِ، رحمه الله، جميعه مرتين \_يشك في إكمال ثانيتها \_ بلفظه تجاه الكعبة المشرفة قرب باب إبراهيم بمصل المالكية (\*)على الشيخ الأجل المعمَّر أبي عبد الله عيسى بن عبد الله ابن الشيخ الراوية / أبي فارس عبد العزيز بن عيسى بن عبد الله الحجي النخلي المكي، رحمه الله(\*)، في أصل سماعه على الولتي العارف الزاهد الثقة الصوفي أبي عبد الله محمد بن أبي البركات بن أبي الخير حمد بن أحمد المَهمَذاني العابد، رحمه الله تعلى، لجميعه.

قال الهَمَذاني: أجلسني أبو الوقت سديد الدين عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السّجزي الهرويّ الصوفي، في حجره، والجامع الصحيح يقرأ عليه وأنا أسمع. قال: وقال لي: إذا سألوك: هل [21/ب] رأيت أبا الوقت؟ فقل لهم: نعم. فإن قالوا: ماذا قال لك؟ فقل لهم: / أجزتكم حمل كتاب البخاري عنه.

قال السيد الجد الخطيب، رضي الله عنه: فحمله، رضي الله عنه، بالسماع للبعض، والإجازة للباقي. والله أعلم.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، ج7، ص65، الطبعة المنيرية بالقاهرة.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للصفحة في سطرين ممتدين من أسفل إلى أعلى، وفي نهايتها كتبت علامة التصحيح كالعادة.

(ح) وبإجازة ابن عرفة، وسماع النور النويري على المعمَّر أبي عبد الله عيسى بن عبد الله الحجّي المذكور، فنال في طريق النويري هذه، بحقّ سماعه، قراءة في الأصل إلى: «سورة (1) الأعراف» على الشيخ العارف جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أبي البركات آيْنَبَكْ بن أبي الخير مُمد الهَمَذاني الرفاعي، وإجازته منه إلى «سورة (2) الصف»، وسماعه منه إلى «أبواب (3) الدعوات»، وإجازته منه إلى آخر الديوان، بحق إجازته العامة، إن لم يكن سماعاً على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى، بسماعه من أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي البُوشَنْجيّ، بسماعه من أبي محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف بن أعين الحَمّويي السَّرَخْسِيّ (6)، بسماعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أعين الحَمّويي السَّرَخْسِيّ (6)، بسماعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف بن

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري: كتاب التفسير، جزء سادس من صفحة 41، إلى صفحة 113، من الطبعة المنيرية، القاهرة.

<sup>(2)</sup> نفسه، ج 6، ص 265.

<sup>(3)</sup> كتاب الدعوات يبدأ بصفحة 120، من الجزء الثامن من صحيح البخاري، ويحتوي الكتاب على أبواب: باب قوله تعلى: ادعوني أستجب لكم، باب أفضل الاستغفار، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، باب الدعاء نصف الليل، باب الدعاء في الصلاة... الخ.

<sup>(4)</sup> هكذا في الأصل وأكّد المؤلف، رحمه الله، وجود الاسمين معاً بكتابته فوقهما بخط دقيق: «كذا هما».

<sup>(5)</sup> حمويه من الأسماء التي توجد بها هذه اللاحقة الفارسية (وَيْهُ). وقد عدَّد العلاّمة أبوحيًّان من تلك الأسماء ستة فقط، ولكن العلاّمة السيوطي كان أكثر استقصاء فأوصل العدد إلى ستة عشر اسمًا، أي بزيادة عشرة أسماء، وبعض هذه الأسماء الستة عشر سمّي به أكثر من واحد. (راجع جلال الدين السيوطي: «بغية الوعاة»، جزء ثان، صفحة 393، طبعة البابي الحلبي).

<sup>(6)</sup> السَّرخسي: نسبة إلى سَرَخْس ــ بفتحتين فسكون ــ مدينة قديمة ببلاد خراسان تقع الآن على الحدود الإيرانية ــ الروسية بين مدينتي مَرْو وطوُس .

مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم الفِرَبْريّ البخاري، بسماعه من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، رحمه الله ورضي عنه.

وهذا أعلى سند لسيدنا الشيخ، أبقى الله بركته فيه، بينه فيه وبين الإمام البخاري ثمانية رجال، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اثنا عشر رجلاً.

وقد أنبأه، رضي الله عنه، به بمثل هذا العدد الإمامُ الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علتي بن محمد بن محمد بن علتي الكناني العسقلاني الشهير بابن حجر، رحمه الله تعلى، في إجازته العامة لأولاد مرزوق في عام تسعة بتقديم التاء وعشرين وثماني مائة، ثم لعشر بقين من صفر منها (1426/1/1). وكان شيخنا، أبقى الله بركته، إذ ذاك من أربعة أعوام وأشهر.

قال: أخبرنا به المشايخ: أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الكريم الحمويّ بقراءة أبي عبد الله بن ظهيرة عليه بمصر، وأبوعليّ محمد بن عليّ الحيري، قراءة عليه وأنا أسمع بمصر أيضاً.

قالا: (أنا) الشيخان أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن الشحنة، وستّ الوزراء بنت عُمَر بن أسعد التنوخية. قالا: (أنا) الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى الزَّبيدي قراءة عليه ونحن نسمع، قال ابن الشحنة: وكتب إلتي أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي، وأبو الحسن علتي بن أبي بكر بن رُوزْبَه القلانسيّ.

قال الثلاثة: (أنا) أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروى.

(ح) (تحويل السند): قال ابن حجر: و(أنا) به أيضاً أبو إسحق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخيّ قراءة عليه، وأنا أسمع، وقرأت بعضه. (أنا) ابن الشحنة بسنده.

(ح) وأخبرنا به أيضاً أبو الحسن علتي بن محمد بن محمد بن أبي المجد الدمشقي قراءة عليه وأنا أسمع، وقرأت عليه بعضه. قال: قرىء على ست الوزراء المذكورة بسندها وأنا أسمع: و(أنا) به إجازة المشايخ:

قاضي القضاة تقي الدين أبو محمد سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي، وأبوبكر بن أحمد بن عبد الدائم، وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي المطعم.

قال الثلاثة: أنبأنا الزبيدي.

(ح) قال القاضي: وكتب إلى القلانسي، والقطيعي، ومحمد بن زهير شعرانة، وثابت بن محمد الخجندي، وغيرهم. قالوا: (أنا) أبو الوقت بسنده المذكور.

قال سيدنا الإمام أبو عبد الله والد شيخنا، رضي الله عنهما: وحدثني به أبي أبو العباس، وعمّي أبو الطاهر محمد، رضي الله عنهما، إجازة (×)والإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن عليّ الحفّار (1) كتابة/، والمقرىء أبو محمد عبد الله بن مسعود القرشيّ/التونسيّ ابن القرشيّة وغير واحد إِذْناً (×)

<sup>(×) . . . (×)</sup> بين هاتين كتبت ثلاثة أسطر ـ بطريقة عمودية من أسفل إلى أعلى ـ على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة.

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله تحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن سعد الأنصاري الشهير بالحفّار الغرناطي: فقيه محدث صالح. نشأ بمدينة غرناطة، ولم يغادرها، وبرع في فنون شتى من قرآن ونحو وفقه وحديث وتاريخ. تولىّ الإمامة والتحديث والتدريس والإفتاء في =

عن جدّي المذكور(\*\*) إجازة، وقرأ عليه الحفار جميعة، وسمع والدي بعضه/. وحدّثني به أيضاً جدّي المذكور(\*\*). وشيخاي شيخا الإسلام سراجًا الدين: البلقيني وابن الملقن المذكوران، والحافظ المحدث زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن العراقي الشافعي؛ والإمام النحوي العلامة عب الدين أبو عبد الله محمد ابن الإمام العلامة بقية النحاة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري الشافعي؛ والإمام القاضي العلامة الجليل أبو عثمن سعيد بن محمد بن محمد التجيبي العقباني؛ والإمام الأستاذ النحوي اللغوي الحافظ الراوية أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي القصار التونسيّ؛ والمسند المعمّر الرَّحلة المكثر الراوية المقرىء شمس الدين أبو عبد الله عمد بن سكر المرّي، (۵)والإمام العلامة النحوي شمس الدين أبو عبد الله عمد بن عرفة المذكور(۵)، إجازة منهم كلهم. وسمعت منه مجلس الختم على عرفة المذكور(۵)، إجازة منهم كلهم. وسمعت منه مجلس الختم على الخامس، وأجازنيه.

قال المولى الجدّ: سمعته على الإمامين المحدثين:

جمال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى الخزرجي السعدي العبادي، رئيس المؤذنين، وشيخ المحدّثين بالمسجد النبويّ الكريم.

عاصمة الفردوس المفقود (مملكة غرناطة الإسلامية). أخد عن العلامة البَيَاني،
 وابن العوّاد، وابن لبّ، وتتلمذ عليه ابن سراج، والقاضي أبوبكر ابن عاصم، وغيرهما
 وأجاز الحفيد ابن مرزوق. توفي عام 811 (8-140)، عن سنٌ عالية.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب في سطر ونصف، وباتجاه رأسي من تحت إلى فوق على الهامش الأيمن للمخطوطة.

<sup>(°) . . . (°)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب (في سطرين عموديين متجهين من أسفل إلى أعلى)، في الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة.

وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم العسقلاني الشافعي خادم الوقت به، ونائب الخطابة والإمامة، بقراءة نور الدين بن فرحون (\*)عليهما معاً(\*)، تجاه القبر المعظم.

وقرأتُ بعضه على الإمام العالم الزاهد المربي أبي عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله بن عبد الأعلى القرشي الزَّبَيْدي (1).

الأوَّلانِ عن عفيف الدين أبي محمد عبد السلام بن محمد بن مزرُوع المصريّ المصريّ المدنيّ الحنبلتي، بسماعه له على أبي علتي الحسن بن دويرة المقرىء البصري بها، بسماعه له من أبي الوقت.

وقال الثالث والأول أيضاً: (أنا) جار الله أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. قال عز الدين<sup>(2)</sup>: سماعاً عليه سنة ست وثمانين وست ماثة (1287). قال: (أنا) بجميعه جدّي أبو البركات زين الأمناء المعروف بالسجّاد، وأبو عبد الله الحسين بن المبارك الزّبيدي<sup>(3)</sup>، سماعاً عليها عن أبي الوقت، سماعاً للزبيدي، وإجازة لجدّي.

(ح) قال أبو اليمن: وأخبرني به أيضاً فقيه الشام أبو عمرو عثمن بن

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب (في اتجاه رأسي من تحت إلى فوق) على الهامش الجانبيّ الأيمن للمخطوطة .

<sup>(1)</sup> الزَّبيدي ـ بضم الـزاي ـ منسوب إلى زُبَيْد ـ بالتصغير ـ ابن صَعب بن سعد العشيرة، رهط عمرو بن معدي كرب الشاعر العربي المعروف.

<sup>(2)</sup> لم يتقدم هذا اللقب \_ عز الدين \_ فهل يتعلّق الأمر بعز الدين أبي محمد الحسن بن علتى بن إسماعيل الواسطى الآق أول ص 265؟

<sup>(3)</sup> الزُّبيدي \_ بالفتح \_ منسوب إلى زَبيد \_ بفتح الزاي أيضاً \_ وهي مدينة ببلاد اليمن.

عبد الرحمن بن عثمن الفقيه الحافظ هو ابن الصلاح<sup>(1)</sup>، قراءةً: (نا) أبو الفتح منصور الفُرَاوي<sup>(2)</sup>، (نا) محمد بن إسماعيل الفارسي.

(ح) وقال العلامة عب الدين هشام: سمعتُ شيئاً منه، على الشيخ أي الفَضْل الدمشقي، بسماعه لجميعه على جدِّه أي عبد الله محمد بن ورد الدمشقي، بسماعه من الحسين بن المبارك الزَّبيدي (\*)المذكور(\*)، ومن الحافظ تقي الدين أي عمرو بن الصلاح. قال: (أنا) أبوبكر منصور الصاعديّ الفُراوي، (أنا) محمد بن إسماعيل الفارسي، وأبوبكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، وأبوالفتوح عبد الوهاب الشاذِيَاخي (3)، وأبوجدي محمد بن الفضل سماعاً عليهم سوى أي جدي، فإنه سماع أو إجازة. قال أبوالمعالي وأبوجدي: (أنا) أبوعشمن سعيد الصوفي، (أنا) أبوعلتي الشَّبُوني، وقال وجيه بن طاهر، وأبوالفتوح وأبوجدي أيضاً: (أنا) أبوسهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الكشميهني، (أنا) أبوالهيثم (أنا) أبوالهيثم البخاري.

<sup>(1)</sup> هو الإمام الحافظ ابن الصلاح، مؤلف كتاب: «علوم الحديث»، الذي شرّق صيته وغرّب. توفي سنة 643 هـ (5-1246).

<sup>(2)</sup> أبو الفتح (أو أبوبكر \_ كها سيأتي) الفراوي: فقيه محدث، كان يحضر مجالس إمام الحرمين الجويني. وهو منسوب إلى فراوة، وهي بلدة صغيرة بما يلي خوارزم، بناها في خلافة المأمون عامله على تلك الأقاليم عبدالله بن طاهر. توفي الفراوي سنة 530 هـ (5136-5).

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة .

<sup>(3)</sup> الشّاذِيَاخ: قرية بمرو، واسم لمدينة نيسابور (نيَّ = قصب + سابور = اسم ملك)، أهم بلاد خراسان. والشاذياخ كانت بُستاناً لعبد الله بن طاهر، فلما شكا الخراسانيون مضايقة الجند لهم بنيسابور (الأصلية) بنى في موضع بستانه قصراً فتبعه رجال الجيش، فعمرت الجهة، واتصلت بمدينة نيسابور.

قال السيد الجدّ الخطيب، رحمه الله تعلى: وحدثني به جمال الدين المطريّ، وأبوعبد الله العسقلاني المذكوران، والولتي عز الدين أبو محمد الحسن بن علتي بن إسماعيل الواسطي، والشريف أبوعلتي الحسن بن يوسف الحسيني، سماعاً عليه وقراءة، وقاضي القضاة الزاهد تقي الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي الاخنائي، قراءة لبعضه، ومناولة لسائره.

قالوا: (نا) الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف: (أنا) المعمّر عبد الله بن حسن العَماني، عن أبي الوقت في الإذن العام.

(ح) قال: الدمياطي: وكتب لنا به أبو الكرم محمد بن عبد الواحد العبَّاسي، وأبو نصر بن هبة الله الشيرازي، وأم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب الدمشقية، وغيرهم، عن أبي الوقت.

(ح) قال السيد الجدّ الخطيب، رحمه الله: وحدثنا به علاء الدين أبو الحسن علتي بن أيوب بن منصور بن وزير بن راشد بن معن بن عبد العالي بن محمد بن إبراهيم الخواص القدسيّ صاحبنا، عن تاج الدين بن سباع الفزاري، وأبي الحسن علتي بن تقي الحنبلتي، بسماعها من الزبيدي.

(ح) والإمامان العلامتان أبو زيد عبد الرحمن، وأبو موسى عيسى ابنا عمد بن عبد الله بن الإمام، سماعاً منها معاً بفوْتٍ لم أضبطه، بسماعها على المعمّر شهاب الدين الحجّار، عن الزبيدي.

(ح) وقال القاضي أبوعثمن العقباني: سمعت جميعه على الإمام أبي موسى عيسى بن محمد ابن الإمام المذكور، بمدرسته، بتلمسان، في مجالس آخرها غرة ذي الحجة، عام اثنين وأربعين وسبع مائة (8 ماي 1342).

- (ح) قال السيد الجدّ الخطيب، رحمه الله: وحدثني به من طريق كريمة، الصالح أبو العباس أحمد بن محمد الحلبين إمام مسجد الحلبيين بالقاهرة، قراءة لبعضه عن كمال الدين أبي الحسن بن شجاع، عن أبي القاسم هبة الله بن علتي بن سعيد البوصيري الأنصاري.
- (ح) وشهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم السمربائي، عن عثمان بن عبد الرحن بن عتيق بن رشيق، عن أبي القاسم هبة الله البوصيري.
- (ح) وقال الحافظ، زين الدين العراقي، (\*)والسراج البلقيني (\*)، (أنا) بجميعه الشيخ: جمال الدين أبوعلتي عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف الأنصاري، عرف بابن شاهد الجيش. (\*)قال الحافظ(\*): قراءة عليه وأنا أسمع. قال: (أنا) أبو العباس أحمد بن علتي بن يوسف الدمشقيّ، وأبو عمرو عثمن بن عبد الرحيم بن رشيق الربعي، وأبو الطاهر إسماعيل بن عبد القويّ بن أبي العز بن عزوز الأنصاري، قراءة عليهم وأنا أسمع لجميعه، خلا من: «باب المسافر إذا جدّ به السير، تعجّل إلى أهله (1)» إلى أول «كتاب الصيام (2)»: وخلا من: «باب (3)»

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب ــ في سطرين أفقيّين ــ على الهامِش الأيمن للمخطوطة ، وفوق الكلمة الأولى علامة: صحّ.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة تتمة للسطر 25 منها، وفوق كلمة الحافظ علامة التصحيح.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، ج 3، ص 26، ويه \_ خلافاً لما هنا \_ «يُعجِّل» بدلاً من «تعجّل»: (بلغ عبد الله بن عمر، رضي الله عنها، أنّ وجعاً حلّ بصفية بنت أبي عبيد فأسرع السير وجمع بين المغرب والعشاء قائلاً: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا جدّ به السير، أخر المغرب وجمع بينها).

<sup>(2)</sup> كتاب «الصيام»: صحيح البخاري، جزء ثالت، ص 57.

<sup>(3)</sup> باب ما يجوز. . . الخ. في صحيح البخاري، ج 4، ص 33.

ما يجوز من الشروط في المكاتب» إلى: «باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب<sup>(1)</sup>»، وخلا من «باب<sup>(2)</sup> غزو المرأة في البحر» إلى «باب دعاء النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى الإسلام<sup>(3)</sup>». فإجازةً منهم، والحافظ أبو الحسين يحيى بن علتي بن عبد الله القرشيّ العطّار، إجازة لجميعه.

قالوا: (أنا) أبو القاسم هبة الله بن هبة الله بن علي بن سعود الأنصاريّ البوصيري، وأبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد الأرتاحي. قال الأول: (أنا) أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيديّ النحويّ، وقال الآخر: (أنا) عليّ بن الحسين بن عمر الفراء الموصليّ إجازة. قالا: أخبرتنا أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزيّة، قالت: (أنا) أبو الهيثم الكشميهنيّ بسنده المذكور.

(ح) قال الحافظ زين الدين: وأخبرني به قاضي القضاة علاء الدين علتي بن عثمان بن مصطفى بن التركماني الحنفي، (أنا) علتي بن محمد بن هارون الثعلبي، (أنا) الحسين بن المبارك الزَّبيدي، (أنا) أبو الوقت.

(ح) وقال السيد الخطيب الجدّ المذكور أيضاً: والإمامان شمسا الدين الغماريّ وابن سكر المذكوران، أخبرنا به الإمام شيخ النحاة والمحدثين بالديار المصرية: أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف بن حيان الأثري الغرناطي، نزيل مصر، عن جماعة من أشياخه: منهم الإمام أبو العزيز بن عبد المنعم (\*) الحرّاني، عن ابن (4) البيّع عن أب الوقت.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر، ص 35.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر، ص 97.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر، ص 119.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب (في خط رأسي من أسفل إلى أعلى) على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة، ويعده علامة: صحّ.

<sup>(4)</sup> ابن البيع هو أبو المعالي أحمد بن يحيى بن عبيد الله الخازن البيع، وكان سماع أبي العزيد

(ح) قال ابن سكر: وأخبرني به الإمام قاضي القضاة خطيب الخطباء شيخ الشيوخ عز الدين أبو عمر عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر [22/ب]الدين أبي عبد الله محمد بن ابراهيم/ بن جماعة الكناني. قال: (نا) أبي، رضي الله عنه، قال: (نا) تقي الدين أبو عبد الله بن رزين، حدثتنا كريمة بنت عبد الوهاب بن علتى بن نصر (ثنا) أبو الوقت.

قلت: وهذا السند نازل بدرجة عن الأسانيد التي قبله، ولكنه جليل الرجال. ويعلو درجة تُلحقه بما قبله من جهة السيد الخطيب جدّ شيخنا فله من قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة إجازة.

وقال السراج بن الملقن: (أنا) به المسند المعمّر زين الدين أبوبكر بن قاسم الكناني الحنبلي (\*)بقراءتي عليه (\*). قال: (أنا) الحافظ شرف الدين أبو الحسين علتي بن أبي عبد الله محمد اليونيني. قال: (أنا) أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد الزّبيدي. قال: (أنا) عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي.

(ح) قال: وأخبرني ببعضه مفتي المسلمين شرف الدين أبو البركات محمد بن عمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري بقراءتي عليه في الرحلة الأولى إليها. قال: (أنا) المسند تاج الدين علتي بن عبد المحسن الغرافي، (أنا) أبو الحسن علتي بن رُوزْبَه القلانسيّ. (أنا) أبو الوقت.

الحراني هذا عن ابن البيع، ببغداد، سنة ستمائة هجرية (314-1201). [يراجع بهذا الصدد: العلامة المقري: نفح الطيب، جزء ثالث، ص 316]. وواضح أن ابن البيع هذا، هو غير ابن البيع الوارد ذكره في السطر 12 من آخر الصفحة 23ب، من المخطوطة، فذاك يدعى عبد الله بن عبيد الله بن يحيى بن زكرياء بن البيع.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين، كتب في سطر رأسيّ أيضاً على الهامش الأيمن للمخطوطة، واثره علامة: صحّ.

- (ح) قال: وأخبرني ببعضه أيضاً المسند المعمَّر رضي الدين أبو محمد الحسين بن عبد المؤمن الطبريّ بقراءتي عليه. (أنا) أبو المعالي أحمد بن أبي القاسم بن أحمد. (أنا) أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أحمد. (أنا) أبو الوقت.
- (ح) قال: وأخبرني أيضاً الحاكم أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي في رحلتي الأولى للاسكندرية. (أنا) المعمَّر عيسى بن عبد الله النخلى (أنا) أبوعبد الله محمد الهمَذاني. أنبأنا أبو الوقت.
- (ح) وقال التونسيّان: الإمام أبو عبد الله بن عرفة، والأستاذ أبو العباس القصّار: (أنا) الرحال الراوية شمس الدين أبو عبد الله عمد ابن الإمام معين الدين أبي محمد جابر بن محمد بن القاسم بن حسان القيسي الوادي آشي. قال الأول: سماعاً بقراءته له بدمشق على الشيخ رُحْلَة الطالبين شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي الحجّار بسنده الماضي.
- (ح) قال السيد الإمام أبوعبد الله والد شيخنا، رضي الله عنه: وحدثني به إجازة أيضاً الكاتب الأبرع قاضي القضاة ولتي الدين أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. قال: سمعت معظمه على السلطان الكبير أمير المسلمين أبي عنان فارس ابن السلطان أمير المسلمين أبي الحسن، قدّس الله روحه، بدار ملكه من فاس، في مجالس متعددة، وأجازني سائره: حدثني به عن جماعة من الأشياخ الذين كتبوا له بالإجازة من الديار المصرية وغيرها.

قلت: وقد خرَّج له السيد الخطيب جدَّ شيخنا، رضي الله عنه، جزءاً يحتوي على أسانيده في هذا الكتاب، وفي باقي الكتب الستة سمّاه «العقد الثمين»، وأعلى أسانيده في هذا الكتاب ماكتب له به المعمّر أبو عبد الله عيسى بن عبد الله الحجّي، سنة سبع ـ بتقديم السين ـ وثلاثين وسبعمائة (6-1337)، من المسجد الحرام بسنده المذكور.

قال ابن خلدون: وسمعت بعضه على القاضي الإمام بقية المشائخ أي البركات محمد بن أبي بكر بن الحاج البلفيقي، وأجازني سائره. قال: (نا) به مكاتبة أبو العباس بن الشحنة هو الحجّار بسنده. قال ابن خلدون: وقرأت بعضه على الإمام الرحّال بقية المحدثين أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشى، وأجازني سائره بسنده المذكور.

قال ابن خلدون: وحدثني به الإمام الرئيس أبومحمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد الحضرمي السبتي. قال: (نا) به العدل أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الهواري، سماعاً عليه.

(ح) قال السيد الخطيب جدّ شيخنا: وحدثني به الشريف القاضي أبوعلتي حسن بن يوسف بن يحيى الحسيني السبتي المذكور، عن أبي فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز الجزيري بسماعه له من القاضي أبي مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي الباجي (1)، والراوية أبي الحسن علتي بن محمد بن علتي الشاري بسماع أبي مروان من الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن الجدّ الفهريّ، وسماع الشاري من الإمام أبي بحمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحجريّ، بسماعها من الإمام أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني (2)، بسماعه من أبيه أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني (2)، بسماعه من أبيه

<sup>(1)</sup> الباجي: منسوب إلى مدينة باجة (Beja)، الكاثنة الآن ببلاد البرتغال شمالي خط عرض 38 شمالاً وغربي مجرى الوادي اليانع (Guadiana)، وليس من باجة (Béja)، التونسية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط مصاقبة للحدود الجزائرية ـ التونسية.

<sup>(2)</sup> الرعيني الإشبيلي: شيخ المقرثين في زمنه، تتلمذ في الحديث على أبيه وابن منظور وعلى =

أبي عبد الله، ومن الراوية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن منظور القيسي، بسماعها من الحافظ أبي ذرّ عبد بن أحمد الهرويّ، بسماعه على أشياخه الثلاثة:

أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحمُّويي، وأبي إسحق إبراهيم بن أحمد المستملي، وأبي الهيثم محمد بن المكي بن زرّاع الكشميهني، بسماعهم من الحافظ أبي عبد الله الفِرَبْرِي، بسماعه من البخاري.

(×)(ح) وبإجازة العدل أبي فارس من القاضي أبي نصر محمد بن هبة الله بن جميل الشيرازيّ، بإجازته من أبي الوقت(×).

(ح) قال عبد المهيمن: وحدثني به أيضاً الشريف نور الدين أبو الحسن علتي بن أحمد بن عبد المحسن الغرافي، إجازة، عن أبي الحسن علتي بن أبي بكر بن رُوزبَه القلانسي، سماعاً عن أبي الوقت.

(ح) وأمين الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر، وابن عمه أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر الدمشقيان، في آخرين، بسماعهم من الزبيدي، بسماعه من أبي الوقت.

خاله الخولاني، تقلد خطة الخطابة بإشبيلية نحواً من خمسين سنة. له فهرسة ذكر فيها شيوخه. وقد طبعت أخيراً. والرعيني من شيوخ القاضي عياض، توفي سنة 539 (145-4). عن سنّ عالية إذ ولد سنة 451هـ (1059).

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة في اتجاه رأسي من اسفل إلى أعلى، وخرّج من السطر الأول: (القاضي أبي نصر). وفوق السطور جميعاً علامات ثلاث للتصحيح.

- (ح) وقال الإمام أبو حيّان بالسند الماضي: (نا) الإمام أبوعلتي بن أبي الأحوص. ويعرف بابن الناظر، (نا) الإمام أبو القاسم بن بقي، عن الإمام أبي الحسن شريح بن شريح المذكور بسنده.
- (ح) قال السيد الخطيب جدّ شيخنا: وحدثني به القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيى بن بكر الأشعري، ورئيس الكتّاب أبو الحسن عليّ بن محمد بن الجيّاب<sup>(1)</sup>، كلاهما عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، عن الراوية أبي الحسن الشاري.
- (ح) قال: وحدثني به الخطيب أبوجعفر أحمد بن ولتي الله أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الطنجالي<sup>(2)</sup> قراءة لبعضه بالجامع الأعظم من غرناطة، ومناولة لجميعه، عن جدّه، عن محمد بن عبد العزيز بن سعادة، وأبي الخطاب أحمد بن محمد بن واجب، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة، عن القاضي أبي علتي الصدقي، عن أبي الوليد الباجي، عن أبي ذرّ.

(ح) قال أبو علي بن الناظر: و (ثنا) أبو القاسم أحمد بن عمر، عنْ أبي الحسن بن موهب، عن أبي العباس العذريّ، وعن القاضي أبي الوليد [1/23] الباجي، عن أبي ذرّ/.

<sup>(1)</sup> أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن حسن بن الجيّاب الأنصاري الغرناطي، شيخ الكتّاب ورئيسهم، له عدة تآليف، أخذ جملة منها عنه تلميذه العلّامة أبو عبد الله الحضرميّ، الذي ذكره في فهرسته وأثنى عليه كثيراً. ولد في ثالث جمادى الأولى، عام 673 (4 نوفمبر 1274)، وتوفي في الثالث والعشرين من شوال، سنة 749 (1349/1/14).

<sup>(2)</sup> أبو جعفر الطنجالي هذا (تقدّم ذكرهُ في ص7ب)، من عائلة شريفة، تولى بعض أفرادها القضاء في مالقة. (راجع ترجمة القاضي أبي عبدالله محمد بن أحمد الطنجالي الهاشمي في ص155-160، من كتاب «المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي). ويظن أن أصلهم من طنجة، وإذا كان الأمر كذلك فلا ندري كيف ومتى لحقت باسمهم هذه النسبة التركية: الطُّنجل أو الطُّنجالي؟

(ح) قال ابن الناظر: و (أنا) به أبو القاسم أحمد بن عمر أيضاً، عن ابن موهب، عن أبي بكر عيسى بن محمد بن عيسى هو ابن صاحب الأحباس سماعاً عن القاضي أبي القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة، قراءة عن أبي محمد الأصيلي، وأبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي، عن أبي عبد الله الفِرَبْري.

(ح) قال السيد الخطيب: وحدثني به المفتي أبو العباس أحمد بن قاسم الحراري، نزيل مكة، سماعاً لبعضه، وإجازة لباقيه، عن رضي الدين أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبريّ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمِي فتوح بن بنين، عن أبي الحسن علتي بن حيد بن عمّار الأطرابلسي، عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذرّ، عن أبيه أبي ذرّ.

(ح) وشرف الدين يحيى بن أبي الفتوح، عن عبد الـوهاب بن ظافر بن رواج، عن أبي الطاهر السَّلفي، عن أبي مكتوم.

(ح) أنباً به شَيْخنا، رضي الله عنه، من طريق أبي مكتوم هذه، الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علتي العسقلاني، حسبا تقدم ذكره. قال: (أنا) به أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري قراءةً عليه وأنا أسمع بالمسجد الحرام، وإجازة. قال: (أنا) الإمام أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبريّ بسنده.

قلت: فشيخنا من هذا الطريق كأنّه أخذ الكتاب عن السيد جدّه، رحمه الله، وساوى فيه السيد الإمام أباه. والحمد لله وحده.

هذا بعض أسانيد سيدنا الشيخ، رضي الله عنه، في هذا الكتاب

(\*)من طريق السيد أبيه، ومن أغرب أسانيده فيه السند المحمدي سبق تقييده في هذه الأوراق من طريق أبيه عن جدّه(\*). وله أسانيد كثيرة غير هذه، يطول ذكرها. والله الموفّق للصواب برحمته.

# □ أسانيد العلاَّمة ابن مرزوق حول الموطَّأ:

وأخبرنا، رضي الله عنه، أنه قرأ كتاب «الموطّأ» بلفظه على سيدنا الإمام أبيه، رضي الله عنه، وكان ختمه له عليه عام أربعين وثماني مائة (1437-6) حسبها وقفت عليه بخط سيدنا الإمام أبيه، رضي الله عنه، وقرأه سيدنا الإمام بلفظه على قاضي القضاة مفتي المسلمين نور الدين أبي الحسن علتي بن أحمد بن عبد العزيز النُّويْري، في عشرة مجالس آخرها ضحى يوم الثلاثاء ثامن ذي قعدة ثنتين وتسعين ببتقديم التاء وسبع مائة (13-10-1390)، بحرم الله الشريف قرب مقام المالكية، في ظل بيت الله الحرام، وتناوله من يده متلفظاً بالإجازة. وأجاز له روايته عنه معيناً، وجميع ما يجوز له وعنه روايته.

#### وله، رضي الله عنه، فيه أسانيد كثيرة:

منها أنه سمعه على الشيخ ضياء الدين أبي الفضل محمد خليل ابن الإمام بهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني المالكي، بسماعه له على الحافظ فخر الدين أبي عمرو عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر التوزريّ الافريقي المالكي، بقراءته له غير مرة على أبي القاسم محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الأنصاريّ الخزرجيّ، بقراءته له على قاضي الجماعة

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب ــ في سطرين رأسيين من تحت إلى فوق ــ على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة، وكتبت إثره علامة: صحّ.

أي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، بقراءته له على الفقيه أي عبد الله مع محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الحق الخزرجي، (×)وإجازيه له مع المناولة من القاضي أي مروان عبد الملك بن مسرّة بن عبد الله اليَحْصُبِي، وقرأ عليه صدراً منه، والقاضي أي مروان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن قزمان، وقرىء عليه بعضه وهو يسمع، وإجازيه العارية عن المناولة من الشيخ أي الحسن علتي بن أحمد بن أي بكر الكناني المقرىء(×)، بسماعهم له على الفقيه أي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، بسماعه من القاضي أي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، بسماعه من أي عيسى يحيى بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه يحيى بن يحيى، بسماعه من أبيه يحيى، فرواه عن زياد عن مالك، رضي الله عنه، إلاً ما شك فيه يحيى، فرواه عن زياد عن مالك.

قال نور الدين النويري: وأجازنيه أقضى القضاة جمال الدين أبوعبد الله محمد بن عثمان بن موسى بن عبد الله بن محمد القرشي الفهري الحنبلي الأمدي، قال: (أنا) به الحافظ المسند شرف الدين أبوبكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن مسدي الأزديّ المهلّبي (1)، إجازة. قال: (أنا) قاضي الجماعة أبو القاسم بن بقي، قراءة منيّ له عليه بسنده المذكور، والإمام أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن واجب القيسي سماعاً عليه. قال: (أنا) به أبو مروان بن قزمان، سماعاً عليه بسنده الماضي.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين في سطر طويل يمتد نصفه تقريباً على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة، ويمتد نصفه الآخر فوق السطر الأول من الصفحة (23) وينتهي حيث يبدأ أول سطر في الصفحة. وعقب هذا السطر المكتوب هامشياً، توجد علامة التصحيح: صحّ.

<sup>(1)</sup> الأندلسي الغرناطي، نزيل مكة. وابن مُسْدي \_ بضم الميم وسكون السين وقد تحذف ياؤه \_ يلقب ويكني أيضاً بجمال الدين أبي المكارم. . .

(ح) قال النور النويري: وقرأت أحاديثه في ضمن، موطأ أبي القاسم. الجوهريّ، وأجازنيه على قاضي القضاة أبي عُمر عزّ الدين عبْد العزيز ابن قاضي القضاة أبي عبد الله بن جماعة، وأجازنيه الشيخان الرحّالان: جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي.

قالوا: (أنا) به الأستاذ الإمام أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. قال جلال الدين: سماعاً عليه، وأجازه مشافهة عقيب السماع. وقال الآخران: إجازة. قال: (أنا) به الإمامان القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأزدي، والراوية أبو الحسن علتي بن عمد بن علتي الشاري بقراءتي عليها منفردين. قال الشاري: قرأته، وقال الأزديّ: سمعته بتلك القراءة على الإمام أبي محمد عبد الله بن عمد بن عبيد الله الحجريّ. قال: (أنا) به الإمام أبو القاسم أحمد بن عمد بن أحمد بن بقيّ، والحافظ أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البِطْرَوْجي قراءة عليها جميعه. قالا (أنا) به الشيخ أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع سماعاً عليه.

(ح) قال الأستاذ أبو جعفر: وسمعت كثيراً منه على القاضي أبي القاسم بن ربيع، وبعضه تفقها، وبعضه بلفظي، فكمل لي بذلك أزيد من نصفه، وحدثني به هو وابن خليل عن القاضي أبي القاسم بن بقي، سماعاً عليه.

(ح) قال ابن خليل: وأنبأنا به أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون إذناً، (أنا) الراوية أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولاني إذناً. قال: (أنا) به القاضي أبو الوليد يونس بن مغيث، والإمام أبو عمر الطلمنكي إجازة منها، وأبو عمرو عثمان بن أحمد القيجاطي سماعاً عليه، ثلاثتهم عن أبي عيسى.

(ح) قال الأستاذ أبو جعفر: وحدثني به مناولةً ما الحاج أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن عطية القيسي، والكاتب أبوإبراهيم إسحق بن إبراهيم بن عامر الهمداني الطوسي، وإجازة الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين الأنصاري ابن السراج، والقاضي [23/ب] أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن موسى بن علتي الجيّاني/، والشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الملك الجذامي السبتي المعروف بالبطبيط. قالوا: (أنا) به القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري إجازة، بسنده المذكور.

(ح) قال الأستاذ أبو جعفر: وحدثني به الشيخ أبو إبراهيم المذكور، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خليل القيسي إجازة، قال: (أنا) به أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع إجازة، إن لم يكن سماعاً.

وقرأ السيد الإمام والد شيخنا، رضي الله عنه، مقدار النصف من الكتاب المذكور، على المسند المعمَّر بهاء الدين أبي محمد عبدالله ابن القاضي تاج الدين أبي بكر بن معين الدين محمد المخزومي الشافعي، وناوله إياه وأجازه له (\*)وجميع ما يجوز له وعنه روايته، بثغر الاسكندرية في أواسط شوال ثلاثة وتسعين وسبع مائة(\*) (أواسط سبتمبر 1391)، بحق سماعه له من الشيخ الإمام الخطيب جلال الدين أبي الحسين يحيى بن محمد بن الحسين التميمي سنة سبع عشرة وسبع مائة (7-1318)، بسماعه من أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسيّ،

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب في سطرين عموديين متجهين من أسفل إلى أعلى بالهامش الجانبيّ الأيمن للمخطوطة . وفي النهاية كالمعتاد علامة : صحّ .

<sup>(1)</sup> شرف الدين أبو عبد الله المرسي: أديب نحويٌ محدث مفسر زاهد. له مؤلفات عديدة منها: «الكافي في النحو»؛ و «مختصر مسلم». وفي التفسير له: الكبير من عشرين جزءاً والأوسط من عشرة، والصغير من ثلاثة. تقدم له في أول الصفحة (2ب) بيتان في =

بسماعه من أبي محمد عبدالله بن محمد بن علتي الحَجْري، بسنده المذكور.

وأخذه \_ إجازة \_ عن جدّه الخطيب الإمام أبي عبد الله بن مرزوق بأسانيده الجليلة، ومنها أنه قرأ بعضه بثغر الإسكندرية على الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي القرطبي. قال: أخبرنا بجميعه جماعة منهم: الإمام المعمّر الكاتب أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبيّ سماعاً عليه. قال: (نا) به القاضي أبو القاسم بن بقي، قراءة بسنده الماضي. قال السيد الخطيب: وفي هذا السند غريبة، وهي أن رجاله مِنيّ إلى مالك كلهم قرطبيّون، مع جلالته واتصاله بالسماع.

قال: وقرأت بعضه، وتناولت سائره ببجاية من يد شيخنا الإمام المعمّر أبي علي منصور بن أحمد المشدّالي، وحدثني به عن الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي المرسيّ، سماعاً عليه بسنده الماضي. ولشيخنا، رضي الله عنه فيه من طريق يحيى أسانيد عديدة يطول شرحها. وفي هذا كفاية بحول الله تعالى.

### 🗖 علوّ سند ابن مرزوق حول الموطّأ:

وقد وقع في الكتاب «الموطّاً» لشيخنا، رضي الله عنه، علوّ مستطرف من طريق غير يحيى، وهو ماحدّثه به سيدنا الإمام أبوه، رضي الله عنه،

الزهد: قالوا: عمد قد كبرت وقد أن داعي الحمام... الخ في بعض المراجع: وداعي المنون، هو منسوب إلى مرسية بالأندلس، كما لا يخفى، ولكنه تجوّل كثيراً في المشرق. رحل إلى خراسان (مرو والشاهجان.. الخ) ووصل إلى الموصل وأقام بحلب ودمشق، وحجّ وعاد إلى دمشق، ثم عاد للمدينة فأكب على التدريس ثم انتقل إلى مصر فلزم النسك والعبادة. ولد في ذي الحجة 569 (يوليو 1174)، وتوفي بين بلديّ العريش وغزة يوم 15 ربيع الأول، سنة 655 (1257/4/2).

إجازة ، وقرأة عليه برواية يحيى كها تقدم . قال: (أنا) شيخنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (٥)وصهره الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (٥)، والعلامة محب الدين محمد ابن الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام إجازة منهم .

قالوا: أخبرنا المسند فتح الله أبو الحرم محمد بن محمد القلانسيّ، وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي. قال الأول: بقراءتي عليها. وقال الأخران: سماعاً. قالوا جميعاً: خلا: الفرائض والمساقاة فليست داخلة في الرواية، وخلا من كتاب الضحايا والصيد إلى القسامة. قال محب الدين: ومن: جامع القراءة، إلى جامع الصلاة فعلى القلانسي فقط.

قالا: (أتنا) سيدة بنت موسى المارانية سماعاً عليها، أنبأنا المؤيد بن عمد بن علتي الطوسيّ (أنا) أبو محمد هبة الله بن سهل السيدي، (أنا) سعيد بن محمد البحيري، (أنا) أبو علتي زاهر بن أحمد السَّرخسي، (أنا) أبو المحمد الماشمي، (نا) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري المدني، (نا) مالك بن أنس.

وأنبأ به شيخنا، رضي الله عنه، الإمام أبو الفضل أحمد بن علتي العسقلاني، كما تقدم. قال: قرأت بعضه وسمعت سائره على بدر الدين عمد بن محمد بن محمد بن قوام، قال: (أنا) علتي بن عمر بن هلال. قال: (أنا) إبراهيم بن عمر بن مضر، قال: (أنا) المؤيد بن محمد بن علتي الطوسيّ بسنده المذكور، والسماع متصل.

<sup>(</sup>Ø) . . . (Ø) ما بين هاتين العلامتين كتب (في سطر عموديٌ وثلث سطر) على الهامش الأيسر للمخطوطة، وفي نهاية كلّ علامةُ التصحيح: صحّ.

وأنبأ شيخنا، رضي الله عنه، بكتاب «الموطّا» الإمامُ العلامة الصالح أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي إجازة، كتب له بها من الجزائر في أوائل رمضان عام أربعة وخمسين وثماني مائة (أوائل أكتوبر 1450). قال: حدثنا به عالياً \_ إجازة \_ أبو محمد عبد الواحد بن إسماعيل الغرياني، عن محمد بن أحمد البطرني، عن محمد بن أحمد بن حيان الأوسيّ، قال: حدثنا به أبوبكر محمد بن فتوح بن خلوف الهمداني، عن السّلفي. قال: حدثنا القارىء ببغداد أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البَطِر. أخبرنا عبد الله بن المسن عبيد الله بن إحمد الله بن المسن المحملي، حدثنا أبو حُذافة أحمد بن إسماعيل بن هيبة السهميّ، أخبرنا مالك.

قال الإمام أبو زيد: ولا أعلم الآن على بسيط الأرض أعلى مني سنداً فيه. كذا قال، مع أن في الموجودين بعد وفاته، من يروي عن السلفي بوساطة ثلاثة، ومن يرويه من طريق أبي مصعب عمّن يساوي فيه ابن العراقي ونظراءه. وكذلك من طريق ابن بكير، والقعنبيّ أيضاً. والله أعلم.

وهذا الإسناد الذي وقع لشيخنا من هذا الطريق عال جداً كسنده في البخاري: بينه فيه وبين مالك عشرة رجال، وبينه وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلًا.

### □ سنده حول «التّرغيب والتّرهيب»:

وأما «الترغيب والترهيب» للمنذريّ فأنبأ به شيخنا، رضي الله عنه، الإمامُ أبو الفضل أحمد بن علتي بن حجر في عموم إجازته المذكورة. قال: (أنا) به المسند أبوعلتي محمد بن أحمد بن علتي بن عبد العزيز المهدويّ البزّار إذْناً مشافهة غير مرة. قال: (أنا) المسند جمال الدين يوسف بن عمر بن حيي الخشني إجازة منه مشافهة عن المؤلف، رحمه الله.

#### □ أسانيده حول «الشفا» للقاضى عياض:

وأخبرنا، رضي الله عنه بكتاب «الشفا» عن السيد الإمام أبيه، رضي الله عنه إجازة، وعن القاضي العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي، رحمه الله، قراءة عليه. قال السيد أبوه: أخبرني به شيوخنا شيوخ الإسلام: قاضي القضاة نور الدين أبو الحسن علتي بن أحمد بن عبد العزيز النويري سماعاً عليه، والمسند المعمر شرف الدين أبوطاهر محمد بن الإمام عز الدين أبي اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك قراءة عليه من أوله إلى قوله: وحصرت الكلام، ومن قوله في آخره: (هنا) انتهى القول بنا فيها حزرناه إلى خاتمته، ومناولة ومن قوله في آخره: (هنا) انتهى القول بنا فيها حزرناه إلى خاتمته، ومناولة والإمام الأوحد سراج الدين أبو حفص عمر بن علتي بن الملقن إجازة والإمام الأوحد سراج الدين أبو حفص عمر بن علتي بن الملقن إجازة منها معينة من الثاني.

قال النور النويري، والجدّ محمد بن مرزوق: (أنا) به المحدث الثقة شرف الدين الزبير بن عليّ بن سيد الكل بن الحسن بن قاسم بن عمّار بن أيوب بن أي صفرة الأزديّ المهلبيّ الأسواني الشافعي، سماعاً عليه، قال نور الدين: لجميعه، وقال الجدّ: لبعضه، ومناولة لباقيه، وإجازة. وقال الآخران: (أنا) أبوالفتوح يوسف بن محمد القرشيّ الدلاصي المؤذن بالجامع العتيق بمصر. قال أبوالطاهر: سماعاً عليه، بسماعها لجميعه على الشيخ الصالح تقي الدين أي الحسين يحيى بن أحمد بن عاميّ اللواتي، بحقي إجازته من الشيخ أي الحسين يحيى بن محمد بن عاميّ بن الصّانع، بحق إجازته من المؤلف.

ويرويه شيخنا، رضي الله عنه، عن أبيه أبي عبد الله محمد عن أبيه أبي العباس أحمد وعمه أبي الطاهر محمد عن أبيها أبي عبد الله محمد عن

ال م الأعدل الأصيل أبي المجد أحمد (\*)قراءة لبعضه وسماعاً (\*) ومناولة ، عن أبيه الفقيه العدل أبي عبد الله محمد، عن أبيه القاضي أبي الفضل عياض ، عن أبيه القاضي أبي عبد الله محمد ، عن أبيه القاضي أبي الفضل مصنفه: (من بحر الخفيف):

ذِي المعالي، فلْيَعْلُونْ مَن تَعالَى هكذا، هكذا، وإِنْ لا فَلا، لا

وله، رضي الله عنه، فيه أسانيد لم يتسع لنا الوقت لإيرادها.

#### □ أغرب الأسانيد:

ومن أغربها ما يرويه عن جدّه السيد الخطيب، رضي الله عنه، أنَّ عِياضاً ناوله إياه في نومه. وأخبرنا شيخنا، رضي الله عنه، أنه رأى القاضي عياضاً في نومه، وجلس بين يديه وأجازه، (٥)وعين له من تآليفه ما لم يبق على ذكره منه إلا «التنبيهات»(٥). وقد عدّ الجلّة أمثال هذا في غرائب أسانيدهم.

وقال العلامة شمس الدين ابن القمّاح: من غريب الرواية في «الشفا»، ما أحدث به عن شيخي المعمَّر أبي محمد عبد الله بن محمد بن فُرتون إِذْناً، عن الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن البراء التنوخيّ، فيما أذن له بكتبه إليه عن جدّه أبي القاسم أنّ عياضاً أجازه «الشفا» في النوم، مع جميع تآليفه.

قلت: وأغرب من هذا كلَّه، ما أخبرني به شيخنا الإمام العلَّامة بقية

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين، كتب في سطر عموديّ على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة. وعقب الكلمة الأخيرة ـ كالمعتاد ـ علامة: صحّ.

رهم الأيسر للمخطوطة، مع علامة الأيسر للمخطوطة، مع علامة التصحيح في الأخر. علامة التصحيح في الأخر.

الخطباء أبو عبد الله محمد بن مرزوق هذا، رضي الله عنه، قراءة عليه، عن أبيه عن جَدّه قال \_ ومن خطّه نقلت \_:

رأيت \_ وقد بِتَ منقبضاً، إذ بلغني أن رجلين من أهل الخير، بغي عليها وقُتلا، وتوهمت أن لو كنت معها بالمكان الذي كانا به، لنالني ما نالها، فبقيت ليلتي بين متغير وشاكر، وذلك في ليلة الجمعة الثاني عشر لذي حجة عام شمسين وسبع مائة (21 فبراير 1350) في آخر الليل \_ كأني دخلت داراً فرأيت فيها امرأة في سنّ النّصَف، جميلة الجلقة، حسنة الهيئة، فسألت: من هي؟ فقيل أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّيق، رضي الله عنها، زوج مولانا محمد صلى الله عليه وسلّم، فقبّلت يدها المطهرة المبرأة، وجلست بين يديها وكأني أعتم بِعِمّة (1) كثرى مضلّعة \_ على زيّ المصريين \_ فقلت لها:

\_ يا أم المؤمنين. أرأيتِ إن قلت: حدثتني عائشة أم المؤمنين، عنه صلى الله عليه وسلم، أأصدق أم لا؟ فقالت: نعم. فقلت: فكيف ووفاتك في عام تسعة وخمسين أو ثمانية وخمسين (8-679م)، وبيني وبينك عدة مشايخ؟ فقالت:

- حدِّث عني وقل: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقل: حدثتني عائشة أنّ رجلًا من أهل البادية أهدى لنا نبيذاً، فشرب منه صلى الله عليه وسلم فقلت: أرأيت إن أسكر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام.

<sup>(1)</sup> العِمَّة: \_ بكسر العين \_ معناها الأصلي: هيئة الاعتمام يقال: فلان حسن العِمَّة، إذا كان يعرف كيف يعتم أو يلبس العمامة، ولكن الاستعمال الدارج في مصر يضفي على العِمَّة معنى العِمامة. وهو ما يفهم من السياق هنا.

وهذا الحديث الأخير لم أقف عليه فيها وقفت عليه من المسانيد بهذا اللفظ.

ثم قالت: حدّث عنيّ بكل ما روي عنيّ، فقد أذِنت لك في ذلك. وقل: حدثتني عائشة ولا حرج.

ثم جاء الثَّبَت<sup>(1)</sup> في صبيحة ذلك اليوم بحياة الرجلبن وعيشها، وعموم الأمن والخير للمؤمنين. والحمد لله ربِّ العالمين. انتهى.

وقد أورد، رحمه الله، في شرحه للعمدة، عند الكلام على حديث عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التبغ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.

(\*)هذه الرؤيا(\*)، لكن باختصار وإحالةٍ على هذا وبالله التوفيق. وزاد فيه: فأنا أحدّث عنها بهذا.

#### □ أسانيده حول «العمدة»:

وأخبرنا، رضي الله عنه، بكتاب «العمدة»، عن السيد المولى أبيه، رضي الله عنه، قراءة عليه عام سبعة وثلاثين وثماني مائة (3-1434) - بتقديم السين - ثم في ذي الحجة منه قال: أخبرنا بها المشايخ الجلة:

شيخ الإسلام سراج الدين (×)أبوحفص عمر بن علي (×) بن الملقن.

<sup>(1)</sup> النُّبَت \_ بالتحريك \_ البينة والبرهان والحجة. ومنه ما ورد في حديث صوم يوم الشك: وثم جاء النَّبتُ أنه من رمضان». ومن معاني الثبت ما يعرف عند العلماء بالفهرسة أو البرنامج الذي يذكر فيه الراوية شيوخه والكتب التي درسها معهم وأجازوه بشأنها. ومن هذا القبيل ثبت الإمام أبي جعفر البلوي هذا الذي نحن بصدده.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب بطريقة وسط بين الأفقية والعمودية، على الهامش الأيسر للمخطوطة وفي النهاية علامة: صحّ.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين، كتب بطريقة عمودية وبين عنوان: «العمدة»، المكتوب رأسياً، وبين سطور المتن على الهامش الأيمن للمخطوطة مع علامة التصحيح المعتادة.

ومسند الديار المصرية شرف الدين أبو الطاهر محمد بن أبي اليمن الربعي الشافعيان. ومولاي الجدّ الخطيب أبو عبد الله محمد بن مرزوق، رضي الله عنهم، إجازةً.

قال سراج الدين: (أنا) بها جماعة: منهم الحافظان قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي، وفتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، وغيرهما، عن الفخر أبي الحسن علتي بن أحمد بن البخارى.

(ح) والأمير بدر الدين عرف بابن السديد البريد الإربلي، عن ابن عبد الدائم سماعاً، كلاهما عن المؤلف. قال الأخير: سماعاً.

وقال شرف الدين: (أنا) المسايخ زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي (1)، وشمس الدين محمد بن أبي بكر بن الزين أحمد بن عبد الدائم المقدسيان؛ وصدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي مكاتبة من الثاني، سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة (7-1338)، ومشافهة من الأخرين، إن لم يكن سماعاً بسماع الثاني وإجازة الأخرين، إن لم يكن سماعاً للأول من أحمد بن عبد الدائم بسماعه من المؤلف.

وقال السيد الجدّ: أخبرني بها غير واحد منهم: شهاب الدين أحمد بن منصور بن إبراهيم الحلبيّ الجوهريّ الشافعي قراءة عليه؛ والحافظ المكثر النسّابة شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن أبي بكر بن طي بن حاتم بن جيش الزبيري المصري سماعاً عليه لبعضها كلاهما عن المسند أبي عيسى بن علّق، عن المصنّف.

<sup>(1)</sup> أبو الفرج (وأبو محمد) عبد الرحمن: هو ابن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي، الآتي ذكره بعد قليل.

# □ أسانيده حول «مسلم»:

[24/ب] / وأخبرنا، رضي الله عنه، أنه قرأ جميع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، رحمه الله تعلى، بلفظه، على السيد المولى الإمام أبيه، رضي الله عنه، في عام أربعين وثماني مائة (6-1437) حسبها وقفت عليه بخطه له.

وقال السيد الإمام أبوه، رضي الله عنه،: أخبرني به شيوخنا الأئمة شيوخ الإسلام: سراجا الدين أبوا حفص العُمرانِ: ابن رَسْلان بن نَصير بن صالح البُلْقَيني، وابن علتي بن أحمد بن محمد الأنصاري، والحافظان أبوالفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي، ونور الدين أبو الحسن علتى بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيثمي ؟ والمسندان شرف الدين أبو الطاهر محمد ابن الإمام أبي اليمن عز الدين محمد بن سراج الدين عبد اللطيف بن الكويك الربعي؛ وتقي الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم الشافعيُّون؛ والمولى الجد خطيب الخطباء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق، قراءة على الثاني لجميعه في مجالس آخرها في العشر الأخر من رمضان سنة ثلاث وتسعين ـ بتقديم التاء ـ وسبع ماثة (العشر الأواخر من أغسطس 1391)، بسطح جامع الحاكم بالقاهرة. وعلى الخامس من أول الخطبة إلى قوله فيها: من حدّث عني حديثاً يرى أنه كذب. . . ومن قوله: كتاب الإيمان إلى قوله: أتاكم يعلّمكم دينكم ، ومن حديث ابن عمر حديث الخمر في آخر الكتاب، إلى ختمِه، ومناولة لجميعه في أربعة أجزاء، وإجازة منهما ومن الخمسة الباقين.

قال الخمسة الأولون: (\*)أخبرنا به العلّامة المعمَّر المسند الكبير زين

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب في المتن مؤخراً، ولكنه ـ حسب إشارة للمؤلف ــــــ

الدين أبو الفرج وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلتي سماعاً عليه. (\*)قال ابن الملقّن وابن الكويك لجميعه: زاد ابن الملقّن بسطح جامع الحاكم في القاهرة(\*)، في ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وسبع مائة (يوليه أغسطس 1346). وقال البلقيني: وإجازة إن لم يكمُلْ. وقال الحافظان: لبعضه، ومنه الميعاد الأخير، وإجازة لباقيه(\*).

(+)وقال الجد الخطيب، والسراجان أيضاً: أخبرنا(+) (=)العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة الشافعي، عرف بابن القماح. قال ابن الملقن: إجازة وقال الآخران: سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه(=). قال ابن الملقن: وأنبأني غير واحد كتابة من دمشق: الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ عز الدين إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيّ؛ والمسند المعمَّر زين الدين أبو محمد عبد الرحمن ابن الحاج عليّي بن حسين بن مناع ابن التكريتي الصالحي؛ والشيخ شمس الدين عمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيّ: والشيخ فخر الدين عثمان بن سالم بن خلف بن فضل المقدسيّ؛ والشيخة الصالحة أم الدين عثمان بن سالم بن خلف بن فضل المقدسيّ؛ والشيخة الصالحة أم أحمد صفية بنت الإمام الزاهد أبي العباس أحمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدميّ.

سابق في النطق على ما وضعناه بعد بين علامتي (=)... (=). ففي الكلام تقديم
 وتأخير من حيث الخط ومن حيث التلاوة. وفي الكلام إضافة حسب التالي.

<sup>(</sup>x) . . . (x) ما بين العلامتين كتب في ثلاثة أسطر ونصف بطريقة أفقية، على الهامش الأيسر للمخطوطة.

<sup>(+) . . . (+)</sup> وما بين هاتين العلامتين كتب في سطر عموديّ من تحت إلى فوق، على الهامش الأيمن للمخطوطة. وكلمة (أخبرنا) تصل الهامش بداخل المتن.

وأخبرني الصالح المسند شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الكريم الحنبلي الصوفي، بقراءتي عليه ببعلبك في رحلتي إليها: من كتاب: «الإيمان» إلى حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: آمنت بالله ثم استقم، ومواضع أخر منه، وإجازة لباقيه.

وقال البلقيني: و (أنا) الأخوانِ المسندانِ أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد هبة الرحمن أبنا المحدث أبي محمد الحسن بن علتي بن عيسى اللخمي سماعاً عليها لبعضه، وإجازة لباقيه. وقال ابن الكويك: و (أنا) المسند فتح الله أبو الحرم محمد بن محمد بن أبي الحرم القلانسيّ الحنبلتي سماعاً عليه. وقال الجدّ الخطيب: و (أنا) المعمَّر ناصر الدين أبو علتي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدَّالي سماعاً عليه لبعضه، ومناولة لجميعه. وقال ابن حاتم: (أنا) به المسند نجم الدين أبو بكر عبد الله بن أبي الحسن علتي بن عمر بن شبل الصنهاجي الصوفي، خلا من كتاب «القدر» إلى آخر «الصحيح»، فسمعته على المسند المعمَّر نور الدين أبي الحسن علتي ابن الصلاح عمر بن أبي بكر الواني الصوفي. وقال الخافظان: و (أنا) المسند أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري الدمشقي عرف بابن الخبَّاز، قراءة عليه ونحن نسمع بدمشق في ستة مجالس متوالية.

قالوا حلا ابن القماح وابن عبد الكريم والأخوين والقلانسي والمشدّالي والواني وابن الحبّاز ...: (أنا) المحدث أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبليّ حضوراً لابن أبي عمر، وسماعاً للآخرين، قال: (أنا) أبو عبد الله محمد بن عليّ بن صدقة الحرّاني سماعاً، خلا من أوله إلى قوله في كتاب «الإيمان»: ثلاث من كنّ

فيه وجد بهن حلاوة (1) الإيمان؛ وكتاب «الصوم (2)» بكماله، فإجازة إن لم يكن سماعاً؛ وأبو الحسن المؤيد بن محمد بن علتي الطوسي إجازة.

(ح) وقال ابن القماح، والمشدّالي، وابن عبد الهادي أيضاً: (أنا) المسند المعمَّر رضي الدين أبو إسحق إبراهيم بن عمر بن مضر بن فارس الواسطي. قال المشدّالي: سماعاً عليه لجميعه، وقال ابن القماح: من قوله في المقدمة: «... فالرواية (3) ثابتة، والحجة بها لازمة» إلى كتاب (4) «الجمعة»، وإجازة للباقي. وقال ابن عبد الهادي: إجازة. قال: (أنا) المسند ذو الكني (5) أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن عمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفُراوي: سماعاً، والمؤيد بن محمد الطوسيّ إجازة.

(ح) وقال الأخوان وابن القمّاح أيضاً والقلانسي: أخبرتنا سيدة بنت موسى المارانية (\*)سماعاً(\*)، عن المؤيد الطوسيّ.

<sup>(1)</sup> تبركاً بهذا الحديث النبوي الشريف نأتي هنا بتمامه نقلاً عن صحيح البخاري: كتاب «الإيمان»: باب حلاوة الإيمان، الجزء الأول، ص 18، طبعة المنيرية، ونص الكمال والتمام. «... أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكوه أن يعود في الكفر كما كره أن يقذف في النار».

<sup>(2)</sup> في صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، ورد كتاب الصيام لا الصوم. ولا ريب أن المؤلف هنا لم يتقيّد باللفظ. هذا، ويشغل كتاب الصيام هذا من الصحيح ابتداء من ص 186، من الجزء 7، إلى ص 65، من الجزء الثامن. صفحات الكتاب من القطع الكبير، وعدد أجزائه ثمانية عشر جزءاً في تسعة مجلدات، وطبع بالمطبعة المصرية، سنة 1347 (1929).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، جزء أول، ص 130، من الطبعة المشار إليها آنفاً.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم، جزء سادس، ص 130.

<sup>(5)</sup> الكُني: جمع كنية. وفي المخطوطة كتبها المؤلف، رحمه الله، بالألف هكذا: الكُنا.

<sup>(</sup>x) . . . (x) ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبيّ الأيسر للمخطوطة، وكتبت بعده علامة: صحّ.

(ح) وقال الواني: (أنا) به الإمامان أبوعلتي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البكري، وشرف الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علتي [1/25] أبي الفضل الأندلسي/ المرسيّ. قالا: (أنا) المؤيّد بن محمد بن علتي الطوسيّ.

(ح) وقال ابن الخبّاز: (أنا) المشايخ الأربعة: أبو عمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم الإربلي؛ وأبو بكر بن عمر بن يونس المزّي؛ والرشيد عمد بن أبي بكر بن سليمان العامريّ قراءة عليهم مجتمعين وأنا أسمع؛ وأبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر. قال هو والإربلي: (أنا) المؤيد بن عمد بن عليّ الطوسيّ، قال الإربلي: سماعاً؛ وقال الزيد بن عمد بن عمد الحرستاني. قال هو والمؤيد، والخراني، والفراوي: عبد الصمد بن محمد الحرستاني. قال هو والمؤيد، والخراني، والفراوي: (أنا) فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي سماعاً، إلّا ابن الحرستاني فقال: إجازة. قال: (أنا) عبد الغافر بن محمد بن عبد الفارسي، (أنا) أبو أحمد من عبد الغافر بن عمد بن عبد الغافر بن عبد الرحمن بن عمر بن منصور الجلودي، عمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن منصور الجلودي، (أنا) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، (نا) مسلم خلا الأفوات الثلاثة المشهورة التي لم يسمعها إبراهيم من مسلم، فأخذها عنه إجازة أو وجادة أ. ولشيخنا، رضي الله عنه، فيه أسانيد غير هذه إجازة أو وجادة أ. ولشيخنا، رضي الله عنه، فيه أسانيد غير هذه

<sup>(1)</sup> الوجادة: هي \_ كها وقفنا عليه فيها قبل ص 85 \_ طريقة ثامنة من طرق تحمل الحديث النبوي الشريف، ومعناها: أخذ العلم مباشرة من صحيفة أو كتاب من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة.

# □ أسانيده حول «ابن الصلاح»:

وأخبرنا، رضي الله عنه، بعلوم الحديث لابن الصلاح، عن السيد المولى أبيه، رضي الله عنه، إجازة إن لم (\*)يكن قراءة (\*). عن جده الإمام خطيب العُدُوتين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مرزوق. قال: حدثني به الإمام جمال الدين محمد بن أحمد بن خلف السعدي العبادي المطري رئيس المؤذنين بالمسجد الكريم؛ والإمام زين الدين أحمد بن جمال الدين عبد الله بن محب الدين الطبري المكي؛ والصالح المتعبد السالك عز الدين خالص بن عبد الله الطواشي، خديم الحرم النبوي الشريف على ساكنه الصلاة والسلام، كلهم عن الإمام جار الله أبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر.

(ح) وشيخنا الإمام المسند الراوية أبو محمد عبد المهيمن ابن الإمام قاضي الجماعة أبي عبد الله الحضرمي، عن الإمام أبي عبد الله بن الخضّار.

(ح) والإمام العلّامة شهاب الدين أحمد ابن الإمام الحجة عماد الدين أبي القاسم عبد الرحمن السّمربائي، (\*)وغير واحد. كلهم (\*) عن قاضي القضاة تقي الدين بن رزين. الثلاثة عن مصنّفه. وبغير ذلك من أسانيده.

#### □ أسانيده عن «الروضة»:

وأخبرنا، رضي الله عنه، بالروضة، عن ناظمها السيد المولى الإمام أبيه، رضى الله عنه، قراءة عليه. ومن أشياخه السيد المولى أبوه، عليه

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> بين العلامتين كلمتان كتبتا رأسياً فوق عنوان «ابن الصلاح»، المكتوب أفقياً على الهامش الأيمن للمخطوطة.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين، كتب أفقياً على الهامش الأيمن للمخطوط، وبعده \_\_ كالمعتاد \_ علامة التصحيح: صحّ.

اعتماده. وقد انفرد في هذا الزمان بالرواية عنه. وروايته، رضي الله عنه، متسعة، وشيوخه متعددون من أهل فاس وتلمسان وتونس والإسكندرية والقاهرة، والحرم الشريف، ومن أهل الأندلس. وكان رحل، رحمه الله رحلتين:

أولاهما \_ سنة ثنتين وتسعين \_ بتقديم التاء \_ وسبعمائة (1390)، لقي فيها أعلاماً كالسراجين: البُلْقيني، وابن الملقّن، وابن العراقي، والهيثمي، والنور النويري، وابن صديق، والدماميني، وابن الكويك (1)، وغيرهم.

ثم رحل عام تسعة عشرة وثماني مائة (1416)، واستجاز في هذه الرحلة كلّ من لقي، وجلّهم أو كلهم في طبقته. منهم ولتي الدين العراقي، وابن حجر، وابن الزراتيتي (2)، والعيني، والديري، والفوّي، وابن الكلوتات، وأبوالطيب المصري، وعبد اللطيف الفاسي، والبرزلي (3)، وجماعة غيرهم.

<sup>(1)</sup> شرف الدين أبو الطاهر محمد بن عز الدين أبي اليمن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود، المعروف بابن الكويك الربعي التكريتي، ثم الإسكندري، نزيل القاهرة. الشافعي المذهب. كان مسنداً محدثاً معروفاً. ولد سنة 737 (6-1337)، وتوفي سنة 821 هـ (1418). له فتاوى في مجلدين.

<sup>(2)</sup> شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد الزراتيتي القاهري الحنفي، وهو منسوب إلى زراتيت، وهي قرية بمصر. ولد هذا العالم، عام 748 (7-1348). وتوفي بالقاهرة، سنة 825 (1422).

<sup>(3)</sup> أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد، المعروف بالبرزلي: نزيل تونس وإمام المذهب المالكي بها، وحافظها، حجّ سنة 806 هـ (1404)، ودخل مصر واتصل بعلماء المشرق، وفي تونس لازم ابن عرفة، واستفاد منه كثيراً. توفي سنة 843 أو 844 (40 أو 1441)، بتونس عن سنّ عالية بلغت 103 سنوات.

#### 🛘 مؤلفات ابن مرزوق (الحفيد):

وله تصانيف عديدة، مفيدة، نظمًا ونثراً، فمن منظوماته: الروضة المذكورة، والحديقة مختصرة منها؛ ومنتهى الأماني اختصر فيها أرجوزة التلمساني<sup>(1)</sup>؛ ونظم تلخيص ابن البنّا؛ ومواهب الفتّاح في نظم تلخيص المفتاح؛ ومفتاح باب الجنّة، في مقرأ السبعة أهل السُّنّة؛ ومختصر الألفية؛ وكنز الأماني والأمل في نظم الجُمل للخونجي (2)؛ والمقنع الشافي في علم الأوقات.

ومن المنشورات المكمّلة: صدق المودة على البردة؛ والاستيعاب لما في البردة من البديع والإعراب؛ وتلخيص صدق المودة في شرح البردة؛ ونور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين؛ وعقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد؛ والآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات؛ ومنتهى الأمل في شرح الجمل للخونجي؛ وإيضاح (3) المسالك في شرح ألفية ابن مالك لم يكمل ك (\*)وروضة الأريب (\*) ومنتهى أمل اللبيب في شرح التهذيب لم يكمل ، والمنزع النبيل في شرح مختصر خليل شرح التهذيب لم يكمل ، والمنزع النبيل في شرح مختصر خليل

<sup>(1)</sup> أبو إسحاق ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني الغرناطي المالقي السبتي: فقيه مبرز في الحساب والفرائض، وأديب شاعر محسن. من تآليفه: الأرجوزة الشهيرة في الفرائض، والتي أكبّ على دراستها وشرحها الجمّ الغفير من الطلبة والعلماء. وله أمداح في النبيّ، ومنظومات في السّير. ولد بتلمسان سنة 600(2-1213)، وتوفي بسبتة سنة 690 هـ (1291). يصف ابن الخطيب في كتابه الإحاطة هذه الأرجوزة «بالشهيرة في الفرائض، وأنها لم يصنّف في فنها أحسن منها».

<sup>(2)</sup> الْحَوْنجي \_ بضم الحَّاء وفتح الواو\_ هو تقي الدين إبراهيم بن محمد بن مبارز بن محمد الحونجي الشيرازي الشافعي. محدث، توفي 836 (1433).

<sup>(3)</sup> على الهامش الأيمن، كتب أبوجعفر تسعة أسطر قصار نصها: والطرق الوافية/ شرح خلاصة/ الكافية نقلت بمن/ حكي عنه وهو الذي اعتمده/ وجدت هذه التسمية/ بخط المؤلف نفسه/ وقال باثرها: بل/ إيضاح المسالك/ في شرح ألفية ابن مالك».

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين، كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة .

\_ لم يكمل \_ ؛ والمتجر الربيح في شرح الجامع الصحيح \_ لم يكمل \_ ؛ وشرح شواهد شروح الألفية \_ لم يكمل \_ .

ومن المكمَّلات: اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة؛ والمعراج في استمطار فوائد ابن سراج؛ والمومي إلى طهارة الكاغد الرومي؛ والمهم (1) من إثبات الشرف من قبل الأم؛ والمفاتح المرزوقية في شرح الخزرجية؛ والروض البهيج في مسائل الخليج؛ ومختصر الحاوي للفتاوي؛ والذخائر القراطسية في شرح الشقراطسية؛ وأنوار الدراري في مكررات البخاري؛ والنصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص؛ وجزء في الكلام على (قل هو الله أحد).

وله، رضي الله عنه، تقييد على صدرمن ابن الحاجب الأصلي، وعلى شيء من التسهيل، وعلى سور من الكتاب العزيز، ومواضع جمة، وتآليف غير ما ذكر.

وشيخنا، رضي الله عنه، يحمل عنه ذلك بحكم الإجازة العامة له. وأخبرني، رضي الله عنه، أنه قرأ عليه كثيراً منها: كالروضة؛ والحديقة؛ ومنتهى الأماني؛ ومواهب الفتاح؛ ومفتاح باب الجنّة؛ وما شرح من الألفية، وغير ذلك من تآليفه المسماة. وحضر مواضع من تصحيحه شرح البخاري المذكور، وغير ذلك. وعلى أبيه، رضي الله تعلى عنه، معتمد شيخنا هذا، نفعه الله تعلى.

[25/ب] / وهو يروي عن جدّه لأبيه السيد الخطيب، نفع الله به، جميع مروياته بالإجازة العامة له من صغره، ويروي عنه أيضاً بوساطة أبيه وعمه، وغير واحد من شيوخه، وهو أعلى مشايخه سنداً فيها نعلمه.

<sup>(1)</sup> ورد عنوان هذا الكتاب في بعض المراجع هكذا: «إسماع الصمّ في إثبات الشرف من قبل الأم».

□ حول الأسرى في غزوة حنين<sup>(1)</sup>:

(أنا) شيخنا الإمام العلامة جمال الخطباء، قدوة المسندين، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مرزوق، قراءة عليه: أخبركم السيد الإمام أبوكم، رضي الله عنه، إذناً، عن جدّه السيد الخطيب، رحمه الله، قال: (أنا) شيخنا شرف الدين الملك الأوحد، يعني عيسى بن محمد بن أبي بكر بن أبوب، قراءة مني عليه، (ثتنا) مؤنسة بنت

(1) وقعت غزوة حنين بعد فتح مكة بنحو أسبوعين، أي سنة 8 هـ (630م)؛ وكان السبب فيها أن قبيلتي هوازن وثقيف أرادتا الحيلولة دون أن ينتشر الإسلام فيعمَّ شبه الجزيرة العربية كلها.

كانت القوات المعادية للمسلمين تتألف من معظم قبيلة ثقيف، ومن بني نصر، وبني جشم من قبيلة هوازن، أما بنوكعب وبنوكلاب من هذه القبيلة الأخيرة فقد تخلفوا ولم يشتركوا في القتال. وكان يقود هذه القوات المعادية كلها قائد من بني نصر هو مالك بن عوف.

أما قوة المسلمين، فكانت تتألف من عشرة آلاف رجل هم الذين فتحوا مكة، ومن ألفي مكّي أسلموا يوم الفتح. وأسفر الاشتباك عن نصر مؤزّر للمسلمين، لكن مع خسائر في الأرواح جسيمة.

أما خسائر المشركين فكانت في الأرواح جسيمة أيضاً وخسائرهم المادية تمثلت في النين وعشرين ألفاً من الإبل، وأربعين ألفاً من الشياه، وأربعة آلاف أوقية من الفضة، وستة آلاف من السبي، ومعظم هؤلاء يتألف من النساء والأولاد الذين حشدهم القائد مالك بن عوف بغية تشجيع المحاربين على الصمود، وكان في ذلك مخالفاً لرأي العجوز الخبر: دريد بن الصمة الجشمى.

بعد توزيع المغانم أتى وفد هوازن مسلمًا تائباً ومطالباً بإعادة السبي، فخيرهم الرسول بين النساء والأولاد وبين الأموال، فاختاروا الأولين. فقال لهم الرسول: إذا صليت الظهر بالناس فقولوا: نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله. وعندما فعلوا، قال رسول الله: ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون والأنصار: ماكان لنا فهو لرسول الله. بيد أن مندوبي المكين حديثي العهد بالإسلام (الأقرع بن حابس عن تميم، وعيينة بن حصن عن فزارة) رفضا، فوعدهما الرسول بكل إنسان يردانه ست فرائض من أول سبي يصيبه المسلمون، فرضيا، وردت جميع السبايا إلى هوازن وحلفائها من ثقيف.

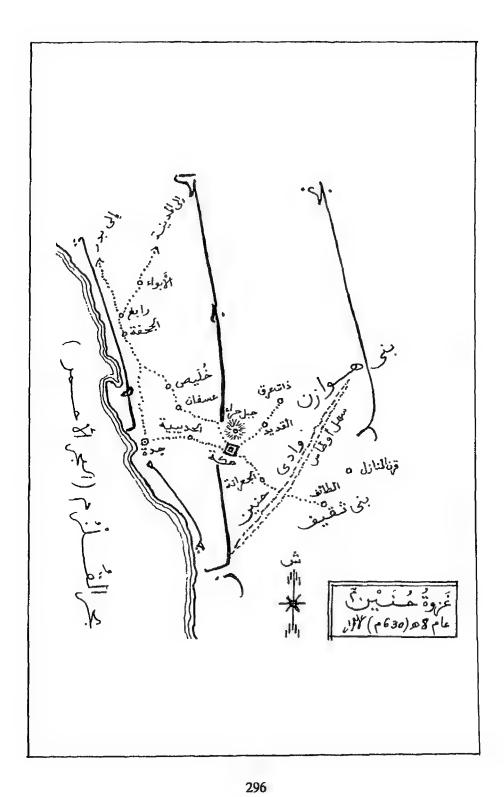

السلطان الملك العادل، عن أبي الفخر أسعد بن سعيد بن روح، عن فاطمة بنت عبد الله الجُوْزدانيّة، عن أبي بكر بن ريذه الضبيّ (1)، عن الحافظ أبي القاسم الطبراني، عن عبيد الله بن رُمَاحس، عن عمر (2) بن زياد بن طارق، عن أبي جرول زهير بن صرد الجشمي قال:

سمعته يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم هوازن، وذهب يفرق السبي والشاء، فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر:

امنن علينا \_ رسولَ اللهِ \_ في كرم م كرم ما كرم الأبيات

وذكر بقية الحديث.

قال الطبراني:

لا يروى عن زهير إلا بهذا الإسناد. تفرّد به عبيد الله بن رماحس، قال شيخنا:

وأنبأنا الإمام الصالح بقية المشايخ أبوزيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي كتابة، قال: حدثنا شيخنا أبوزرعة أحمد بن عبد الرحيم إملاء من حفظه في شهر ذي قعدة، سنة ست عشرة وثماني مائة (يناير فبراير 1414) بالقاهرة.

<sup>(1)</sup> على الهامش الأيسر للمخطوطة، كتب أبوجعفر البلوي طرة تقول: «محمد بن عبدالله الضبيّ/ ابن ريذه صح/ ليست له رواية/ عن غير الطبراني وهو/ آخر من مات من اصحابه/ سنة 440/ويشتبه بالحاكم/ إسمًا وأباً ونسباً/ من خط ابن رشيد اعن خط أبى الحطّاب/ ابن دحية».

<sup>(2)</sup> كذا في المتن: (عمر بن) وفوقها حرف الخاء أي نسخة. وفي مقابل ذلك على الهامش الأيمن، كتب أبوجعفر البلويّ: (أبي عمرو) وكتب كلمة: صح، فوقها.

قال: أخبرنا أبو الحرم محمد بن محمد القلانسي إجازة. قال: أخبرتنا مؤنسة (1) ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب، قالت: (أنا) أسعد بن سعيد بن روح إجازة من أصبهان. قال:

أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية، قالت: (أنا) محمد بن عبدالله بن ريذه (2) قال: (أنا) أبو القاسم (3) الطبراني، قال: (نا) عبيد الله بن رماحس القيسي برمادة الرملة سنة أربع وسبعين ومائتين (7-888)، قال: (نا) أبو عمرو (4) زياد بن طارق، وكان قد أتّت عليه عشرون ومائة سنة، قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول:

لَمَا أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: يوم هوازن وذهب يفرّق السبّي والشاء، أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر: (من بحر البسيط):

فإنك المرءُ نرجوه وننتظر مشتّت شملها في دهرها غير (5) على قلوبهم الغماءُ والغُمَر (6)

أمنن علينا \_ رسول الله \_ في كرم أمنن على بيضة قد عاقها قدر أبقى لنا الدهر هتافاً على حزن

<sup>(1)</sup> ورد في «نفح الطيب»، (ج 3، ص 318، بتحقيق محمد عيسي الدين عبد الحميد) ما يلي: «الجليلة السلطانية مؤنسة... أبي بكر بن أبوب بن شادي».

<sup>(2)</sup> في المصدر المذكور أعلاه ورد: «أبن ريدة (كذا) الضبي الأصبهاني»، مع أنَّ أبا جعفر البلويِّ ضبط الكلمة (ريذَهُ) هكذا مراراً، وكتب فوقها علامة: صحّ.

<sup>(3)</sup> في «نفح الطيب»: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الطبراني.

<sup>(4)</sup> في «نفح الطيب» أيضاً: ورد (أبوعمر) لا (أبوعمرو) كما هنا.

<sup>(5)</sup> غير: غير الدهر: أحداثه.

<sup>(6)</sup> في نفس المصدر: أبقت لنا الدهر هتاناً على حزن علا قلوبهم... والغُمر (جمع غمرة): الشدائد والمكاره.

إن لم تداركهم نعماء تنشرها أمنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها لا تجعلنا كمن شالَتْ نَعامتُه (3) إنّا لَنشكُر للنعماء إذ كُفِرت فألبس العفو مَن قد كنت ترضعه يا خير من مرحت كُمْتُ الجياد به إنّا نؤمل عفواً منك تُلبِسه فاعف، عفا الله عما أنت راهبه

يا أرجح الناس حلماً حين يُخْتبر إذ فوك يملأه من محضها الدَّرَ (1) وإذ يزينك (2) ما تأتي وما تذر واستبق منا فإنّا معشر زُهُر وعندنا بعد هذا اليوم مدّخر من أمّهاتك إن العفو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر (4) هذي البريّة إذ تعفو وتنتصر يوم القيامة إذ يَهدا (5) لك الظفر

فقال صلى الله عليه وسلم: ماكان لبني عبد المطلب فهو لكم. وقالت قريش: ماكان لنا فهو لله ولرسوله. وقالت الأنصار: ماكان لنا فهو لله ولرسوله.

قال الطبراني: لم يروعن زهير بن صرد بهذا التمام إلا بهذا الإسناد، تفرّد به عبيد الله بن رماحس، قال الإمام أبوزيد: قال شيخنا أبوزرعة: هذا حديث عال تساعيّ الإسناد، وهو أعلى ما وقع لنا. ولا بأس

<sup>(1)</sup> الدرر (فك إدغامه لضرورة الشعر) هو الدرّ أي الحليب.

<sup>(2)</sup> في «نفح الطيب»: يريبك وهي تصحيف.

<sup>(3)</sup> يقال: شالت نعامة القوم إذا تشتتوا وتفرقوا شذر مدر. ولا ريب أن احتفاظ المسلمين بأسراهم كان سيسهم في التفريق وتشتيت الوحدة الأسريّة، لولا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته ولباقته التي لا تبارى.

<sup>(4)</sup> مرحت: نشطت. والجياد الكُمتُ: مفردها أكمتُ، وهو الذي لونه أدهم.

<sup>(5)</sup> كذا في المخطوطة وفي اعتقادنا أنها صحيحة، وأصلها (يَهْدا) وسهّلت همزتها للوزن. والمعنى: إذ يطمئن ويستقر لك الظفر والنصر والفوز. في نفح الطيب، ج 3، ص 319، يُدّى بالألف المالة من الإهداء.

بإسناده، فإنه ليس فيه متَّهم بالكذب. وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسيّ في كتابه المختار من الأحاديث مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، وقد رواه عن عبيد الله بن رماحس جماعة من الثقات، وفي طرقهم كلهم التصريح بسماع زياد بن طارق له من زهير بن صرد.

وزعم الذهبي في الميزان أن له علة قادحة، وأن ابن عبد البر ذكر في الاستيعاب أنه رواه زياد بن طارق عن زياد بن صرد بن زهير بن صرد عن أبيه عن جدّه زهير بن صرد، قال شيخنا أبوزُرعة: وهذا ليس بقادح، فإن القاعدة أنه إذا كانت الرواية الناقصة بصيغة صريحة في الاتصال فالحكم لها، وتجعل الزائدة من المزيد في متصل الإسناد.

وذيّل الذهبي على كلام ابن عبد البر بقوله: عمد عبيد الله بن رماحس إلى الإسناد وأسقط منه رجلين، وما قنع بذلك حتى صرَّح بأن زياد بن طارق قال: حدثني زهير. قال شيخنا: أبو زرعة: ولا يجوز نسبة عبيد الله بن رماحس إلى ذلك، إلا أن يثبت جرحه. وقد روى عنه الطبراني وأبو سعيد بن الأعرابي وغيرهما من الحفاظ، ولو عرفوا فيه جرحاً ليبنوه. وكيف يجرّحه من لا عاصره، مع كون أهل عصره لم يجرّحوه؟ وقد اعترف الذهبيّ بأنه لم ير للمتقدمين فيه جرحاً.

قال الإمام أبو زيد: وهذا الحديث أعلى<sup>(1)</sup> ما وقع لنا من الإسناد، وهو لنا عشاري، وقد أتحفت به شيخنا محمد بن مرزوق، عند وداعي له، إذ لم يقع في فهرسته، فسرَّ به، وكان سألني أن أجيزه مرويّاتي، رحمه الله تعلى، ولا أعلم الآن على بسيط الأرض أعلى<sup>(1)</sup> إسناداً من هذا الحديث بهذا السند، ولا يساويني في علوّه إلاّ من شاركني في الأخذ عن أبي زُرعة، فبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رجال.

<sup>(1)</sup> كتبت في الأصل بالألف هكذا: أعلا.

[1/26]

قلت: كذا قال، رحمه الله، مع أن الحديث في رواية شيخه المذكور/ عن جده، في عجالته، وقد اطُّلع سيدي عبد الرحمن على العجالة ونقل منها في فهرسته كثيراً والله أعلم.

# □ أحاديث شريفة أخرى:

وبالإسناد الأول إلى الطبراني قال: (نا) جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فَروخ (1)، قال: حدثني جدّي لأمّى عمر بن (2) أبان المدنى، قال: أراني أنس بن مالك الوضوء: أخذ ركوة (3) فوضعها على يساره، وصب على يده اليمني، فغسلها ثلاثاً، ثم أدار الركوة عن يده اليمني وذكر بقية الوضوء، ثم قال لي: يا غلام، هل رأيت أو فهمت؟ أو أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني، وقد فهمت. قال: فكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ. قال الطبراني: لم يرو عمر بن أبان عن أنس غير هذا الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً.

وبالإسناد إلى الطبراني: (نا) محمد بن أحمد بن يزيد القصاص المصريّ، (ثنا) دينار بن عبد الله مولى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

طوبي لمن رآني وآمن بي، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رَأى من رآني.

ابن فرُّوخ: هو ابن دُيْزَج بن بلال بن سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي.

عمر بن أبان بن مفضل بن أبان المدني. (2)

الرُّكوة \_ بتثليث الراء \_: زق صغير أو إناء صغير يكون من الجلد خاصة ويشبه (3)الدلو. والرَّكِيَّة: البئر فيها الماء، ولذا يمكن القول بأن الرُّكوة تملأ من الرُّكيَّة. هذا وتجمع الركوة على رِكاءٍ وركوات، وتجمع الرُّكيَّة على ركايا - كهديَّة وهدايا - وتجمع أيضاً على رُكِيٍّ.

(أنا) شيخنا العلامة الخطيب الخطير أبوعبد الله محمد بن محمد بن مرزوق قراءة عليه: أنبأكم السيد المولى أبوكم، رضى الله تعالى عنه، عن جده خطيب الخطباء، أبي عبد الله محمد بن مرزوق، قال: (نا) شيخنا المعظم عيسى بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، بمكة، شرفها الله تعلى، وشيخنا الملك الأوحد أسد الدين يوسف يعني ابن الملك المعظم داود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب الحنفي بمدينة بلَّبيْس(1)، قالا: حدثتنا عمة جدّنا مؤنسة (أنا) أبو القاسم عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الحنفيّ في كتابه إلينا من مدينة أصبهان (أنا) أبوسعد (2) محمد بن عبد الرحمن بن الأديب (أنا) أبوبكر محمد بن محمد الطرازي البغداذي بنيسابور قال: سمعت أباسعيد الحسين بن علتي بن زكرياء (3) بن صالح بن زفر العدوي يقول ببغداذ، سنة خمس عشرة وثلاثمائة (7-928) مررت بالبصرة بباب عثمن (4) بن أبي العاص، فإذا شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقلت: من هذا؟ قالوا: خراش بن عبد الله مولى أنس بن مالك، فزاحت الناس، ودخلت إليه، وبين يديه جُمَيْعَة يكتبون، والباقى نظّارة، فأخذت قلمًا وكتبت في نعْلى حتى ملأتها، إذ لم أجد ما أكتب فيه، حتى صرت إلى منزلي فنقلتها في الورق. منها:

<sup>(1)</sup> بَلْبَيس: بفتح الباءين بينها لام ساكنة، ثم ياء ساكنة، بعدها سين مهملة، هكذا ضبطها أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم (ج1، ص272-273)، ولكن الفيروزابادي في القاموس المحيط يضبطها بضم الباء الأولى ويجعلها على وزن غُرنيق. ويضيف قائلاً: وقد يفتح أوله. ويضبطها ياقوت في معجم البلدان بكسر الباءين معا. وبلدة بلبيس تقع الآن في المديرية (الإقليم أو العمالة) الشرقية من جمهورية مصر العربية.

<sup>(2)</sup> كتب أبو جعفر في مخطوطه: «أبو سعيد» وكتب فوق كل من الكلمتين حرف (خخ) الخاء التي تعنى الخطأ. إذ أنه بعد قليل سيقول ذلك.

<sup>(3)</sup> اعتاد المؤلف أن يكتب اسم زكريا مقصوراً غير مهموز، وهو جائز، ونحن درجنا أن نكتب زكرياء عمدوداً، كما هي لغة القرآن.

<sup>(4)</sup> اعتماد المؤلف كذلك أن يجذّف الألف من (عثمان) ومن (تعلى) وما أشبه ذلك. ونحن قد نسايره محافظة على الأصل وقد نخالفه.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عزّ وجلّ: كل عمل ابن آدم له، إلاّ الصوم، فهو لي، وأنا أجزي به.

قال السيد الخطيب، رحمه الله: هذا حديث ثبت في الصحيح من حديث أنس، رضي الله عنه، فوقع تساعيًاً. ولله الحمد والمنَّة.

وبه إلى أنس، رضي الله عنه، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنّة باباً يقال له: الريّان لا يدخل منه إلا الصائمون.

قال: وهذا حديث مثل الأول.

وبه إلى أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من ضمن لي ما بين لَحْيَيْهِ<sup>(1)</sup> وبين رِجلَيْه، ضمنت له الجنّة. وقال: وهذا مِثلهما.

قلت: هكذا وقع هذا السند في «العجالة». ولا شك أنه سقط منه رجل بين عبد اللطيف وأبي سعد \_ بسكون العين وليس أبا سعيد كما ثبت، وذلك من الناسخ، والله أعلم \_.

وأما الأحاديث الثلاثة الأولى، فنقلتها من «العجالة» المذكورة بخط

<sup>(1)</sup> اللَّحْيُّ (مثنّاه: لُخيان، وجمعه: أَلْحِ ولِحُيِّ): هو الفكّ أو عَظْم الْحَنَك الذي تنبت فيه الأسنان. وما بين اللحيين هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. والذي يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه وفرجه من أن يقعا في الحرام، ضمن له محمد عليه الصلاة والسلام الدخول إلى الجنّة والنجاة من النار.

مؤلفها السيد الإمام خطيب العُدوتين، رحمه الله تعلى، على حسب ما أثبته والله الموفق.

أخبرنا شيخنا الإمام العلّامة أبوعبد الله محمد بن محمد بن مرزوق قراءة عليه:

أخبركم السيد الإمام بقية الأعلام أبوكم، رضي الله عنه، إجازة، قال: (نا) شيخنا الإمام الخطيب المحدث الراوية المكثر الفقيه المفتي المدرّس المسند المعمَّر أبو عبد الله محمد الحفّار إجازة، فيها كتب به إلتي من غرناطة المحروسة سنة عشر وثماني مائة (7-1408)، قال: حدثنا القاضي أبو القاسم محمد بن أحمد الحسنيّ، قال: حدثنا الراوية أبو عبد الله محمد بن الحضّار.

(ح) قال الحفار: وحدثني محمد بن أحمد بن مرزوق سماعاً عليه، ومن خطه نقلت.

(\*)(ح) قال الإمام أبو عبد الله والد شيخنا: وحدثنيه إجازة جدي محمد المذكور(\*)، قال: حدثنا شيخنا الإمام الصوفي أبوعبد الله محمد بن علي المراكشي الأنصاري، ويعرف بابن قطرال، قال: حدثنا محمد بن يوسف محمد بن الخضار التلمساني، قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن أبي الحسين الصوفي، قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن أبي الحسين الصوفي، قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله الطائي، قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن عبد الله العالمي عمد بن ريس المعروف محمد بن عبد الدقاق، قال: حدثنا أبوعبد الله محمد بن منده، قال: حدثنا الحافظ أبوعبد الله محمد بن منده، قال: حدثنا

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العـــلامتين سجَّله أبــوجعفر البلويّ عــلى الهامش الأيســر لمخطوطته، وذلك في سطر عمودي يمتد من الأسفل إلى الأعلى.

الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدِيّ، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن المثنّى، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عُبَيْد الله الأنصاريّ، قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثنا أبو كثير محمد مولي ابن جحش، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جحش الأسديّ، صاحبي (1) هاجر مع أبيه وعمه أبي أحمد من مكة إلى المدينة، وقتل أبوه بِأُحدٍ وأوصى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ في السُّوق برجُل مكشوفةٍ فخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَطٍّ فخِذَك، فإنهاً عَوْرة.

قلتُ: وقد وهم الحافظ ابن حجر من وصفَ محمد بن سعد شيخ ابن منده بكاتب الواقِديّ، قال: وإنما هو محمد بن سعد أبو منصور الباوردي الحافظ المصريّ، من شيوخ أبي عبد الله بن منده، وهو كثير [26/ب] الرواية/ عنه، عن محمد بن عبد الله الحضرميّ الحافظ المعروف بمطين.

قلت: وقد وصفه بالباوردي: الإمام الخطيب جدّ شيخنا، رضي الله عنه، في رواية شمس الدين الجزريّ عنه، حسبها ثبت في غير هذا، والله أعلم.

□ ما درسه العلامة ابن مرزوق (الكفيف) على والده (الحفيد):

قرأ عليه سيدنا الشيخ، رضي الله عنه، ما تقدم ذكره من تآليفه، والبخاري، ومسلمًا، والموطّأ، والعمدة، حسبها تقدم. وشك في قراءة ابن الصلاح كما أشرنا إليه، وقرأ عليه مختصر المنتهى لابن الحاجب في ستة وثلاثين يوماً.

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط، ولعلها محرفة عن «صحابي، كما يدلّ السياق.

وسمعته، رضي الله عنه، يحكي أنه قرأ عليه وجيز الغزالي والألفية وغير ذلك. وبالجملة فقد أكثر عنه دراية ورواية من تواليفه ومن تواليف غيره. ولما ختم، رضي الله عنه، عليه البخاري، قراءة بلفظه، وقد كان أنشأ له خطبة يختم بها، فقرأها عليه إثر الختم، واستدعى منه الإجازة، عقبها بلفظ:

أجزتم، رضي الله تعلى عنكم، رواية هذا الكتاب المبارك لمن قرأه عليكم، أو سمعه أو شيئاً منه، وجميع ما تجوز لكم وعنكم روايته.

قال شيخنا، رضي الله تعلى عنه، فقال لي: نعم. وذلك بالمحفل الجمهوريّ إثْر ختم الكتاب المذكور في آخر رمضان عام سبعة وثلاثين وثماني مائة (10 ماي 1434)، وهي أول قراءة قرأها عليه لكتاب البخاري، وشيخنا، رضي الله عنه، إذ ذاك ابن نحو اثني عشر عاماً. وقد تكررت قراءته له بعد ذلك مرات، حسبها أشرنا إليه قبل هذا.

# □ من شيوخ العلامة ابن مرزوق:

ومن أشياخ سيدنا الشيخ، رضي الله عنه، أيضاً: السيد الإمام أبو الفضل بن الإمام المتقدم ذكره: قرأ عليه في حياة السيد المولى أبيه صدراً من البخاري ومسلم، والموطّأ، وتفقه عليه في غير ذلك، وأجاز له رواية ذلك، ورواية ما يجوز له وعنه روايته، وهو من جلّة المشايخ، رحمه الله ورضي عنه.

ومن أشياخه أيضاً الفقيه الأستاذ المحقق أبو العباس أحمد ابن الشيخ الفقيه العالم المتفنن المدرّس المرحوم أبي عبد الله محمد بن عيسى بن علتي بن محمد اللجائي الفاسي، لقيه بتلمسان مجتازاً إلى الحج، فقرأ عليه من أول فاتحة الكتاب العزيز إلى قوله تبارك وتعلى في سورة النساء (الآية

100): ﴿ ومن يهاجر... ﴾ بقراءة الأثمة السبعة على حسب ما تضمّنه كتاب «التيسير» و «حرز الأماني (1)».

وحدثه بالقراءات عن الأستاذين الجليلين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن موسى القيسي الكفيف، وأبي الحجاج يوسف بن مبخوت بن إسماعيل الأنصاري، قراءة عليهما بها، بسندهما المذكور في غير هذا، وعرض عليه من حفظه «حرز الأماني»؛ و «عقيلة أتراب (2) القصائد»؛ و «الحدرر اللوامع»؛ و «ضبط الخراز»؛ و «الرسالة»؛ و «الجرومية»؛ و «الألفية»؛ و «الفصيح»؛ «ومن أول التسهيل إلى باب نوني التوكيد». وأجازه في جميع ما ذكر إجازة تامة، مطلقة عامة، بشرطها. وكذلك أجازه في كل ما رواه، وما تصح له فيه رواية أو نقل.

وحدَّثه بالشاطبيَّتَيْنِ عن الأستاذين المذكورين بسندٍ يساويها فيه شيخنا من طريق السيد أبيه، رضي الله عنه، مذكورٍ في غير هذا. وحدَّثه بالرسالة عن أبي الحجّاج منها، بسندٍ يساوي فيه شيخه اللَّجائي في الأخذ عن

<sup>(1)</sup> في أواخر الصفحة (3 ب) تقدم لنا تعليق على «حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للسبع المثاني، للناظم الشيخ أبي محمد القاسم بن فيّره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير. واصطلاح والشاطبية، إذا أطلق، انصرف إلى هذه المنظومة التي تتألف من 1173 بيت، أبدع فيها ناظمها فصارت عمدة القراء في المشرق والمغرب. وهي في الواقع نظم لكتاب التيسير لمؤلفه الشهير أبي عمرو الداني. رحل العلامة الشاطبي إلى مصر، سنة 572هـ، وتوفى بالقاهرة منة 590 (1194).

<sup>(2)</sup> عقيلة أتراب القصائد في أسني المقاصد لناظم (حرز الأماني) نفسه. وهي منظومة رائية في رسم المصحف، بينها «الشاطبية» لاميّة وفي القراءات. فالموضوعان متباينان، وقد وقع عليهها إقبال الدارسين واللمرّسين والشرّاح. وتعتبر «العقيلة» نظهًا لكتاب (المقنع) لمؤلفه الداني أيضاً. وجدير بالذكر أن هذا العالم الكبير خلف لنا ثلاثة كتب هامة: «التيسير في القراءات»؛ و «المقنع في رسم القرآن» و «المحكم في نقط المصاحف». وغير ذلك قبل أن يختاره الله لجواره سنة 444هـ (1052) فدفن في قرطبة مسقط رأسه.

أي الحجّاج من طريق السيد أبيه أيضاً، تقيد في غير هذا. وحدَّثه بالدرر والضبط عنها بسندهما ولم يذكره؛ وبسائر الكتب المذكورة، عن أبيه المذكور، بسنده، ولم يذكره أيضاً. وكتب له بذلك كله رسمًا رَقِّياً مشهوداً، عليه خطوط أعلام الوقت بتلمسان، تاريخه الثاني والعشرون لشهر ربيع الأول عام سبعة وثلاثين وثماني مائة (6 نوفمبر 1433).

ومن أشياخه، رضي الله عنه، أيضاً الذين كتبوا له بالإجازة الإمام العلامة المتفنن الولتي الصالح أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، رضي الله عنه: أخبرني، رضي الله عنه، أنه لقيه، وأخذ عنه حديث الرحمة المسلسل بشرطه، وأذن لي في روايته عنه عن سيدي عبد الرحمن هذا.

قال لي: وكنت كتبته وغيره، ذلك الوقت، ولكنه ضاع لي. وقد قرأت عليه متن الحديث من رواية الحافظ أبي زُرعة العراقي لما يغلب على الظن من أن سيدي عبد الرحمن إنما أخذه عنه. وقرأت عليه متنه من طريق السيد الإمام أبيه أيضاً، إذ هو من شيوخ سيدي عبد الرحمن. (×)وذكر سيدي عبد الرحمن في فهرسته أنه أخذه عن شيخه الصالح المقرىء أبي معمد عبد الله بن مسعود بن علتي القرشيّ الشهير بابن القرشية. قال: وهو أول حديث سمعته منه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء. الحديث على اختلاف ألفاظه هكذا نصّه، رحمه الله تعلى (×).

وكتب هذا الشيخ، لشيخنا، رضي الله عنه، من الجزائر، وقد بلغه

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب (في سطرين عموديين من أسفل إلى أعلى) على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة.

عزمه على الرحلة إليه، يأمره بالمقام في بلده، ونصّ موضع الحاجة من كتابه:

وقد وقفت على مكتوب سيدي فلان يعرفني فيه بقصدكم في الرحلة إلى ناحيتنا، فاعلم ياسيدي وابن سيدي ومولاي أن حالي في هذا الوقت متعذّر، قد وهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيباً، وماحال من بلغ السبعين أو قاربها؟ اللهم طيّبنا للموت، واجعل فيه راحتنا.

ثم قال ـ بعد وصيّته له بقراءة العلم وغيره ـ ما نصُّه:

وقد أجزتك أن تروي عني ما لي روايته من مسموع ومقروء ومجاز ومناول ومؤلّف، من فقه، وحديث وعِلْمِه، ولغة، وتصريف، ونحو، وبيان، وأصول، ومعقول، ومنقول، من منظوم ومنثور، وتصوّف، وآداب، وغير ذلك مما جرت به عادة الحفاظ والأئمة الأعلام.

وتاريخ الكتاب أوائل رمضان عام أربعة وخمسين وثماني مائة (أوائل الأسبوع الثاني من أكتوبر 1450).

ومن أشياخه أيضاً، رضي الله عنه، الإمام العلامة الصدر الأوحد أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد المشدّالي. لقيه شيخنا، وأخذ عنه، واستدعى منه الإجازة، فكتب له بالإجازة في جميع ما يتعاطاه من الفنون، وما تصدّى لإقرائه من العلوم، وهي أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه، والنحو، وتوابعه. قال: لما صحّ لديّ من حسن فهمه وجودة قريحته، وحفظه، وقوة تصرّفه، وإنه أهل لأن يجاز فيها دراية ورواية. وحدّثته بذلك عن جملة من أشياخي:

[1/27] /فمنهم شيخنا الإمام المتقن المدرك المحصّل أبوعبد الله محمد بن مرزوق، عن جماعة من أشياخه المذكورين في فهرستي، ومنهم شيخنا الفقيه

المحقق المتقن الأحفل القاضي الأعدل أبو الفضل قاسم العقباني<sup>(1)</sup>، عن أشياخه كذلك.

ومنهم الشيخ الوالد<sup>(2)</sup>، رحمه الله تعلى، ومنهم الشيخ الإمام الصالح الأصولي المحقق المدرك أبومهدي عيسى اليليثني<sup>(3)</sup>، رحمهم الله أجمعين، وجعلنا لهديهم متبعين \_ إجازة عامّة، على شرطها المعروف، وسننها المألوف، وأذنت له أن يروي عني جميع ما أحمله وأرويه، وما ثبت عنده أنه من تواليفي أو مروياتي، وكلَّ ما صحّ لديه نسبته إليّ بأيّ وجه كان: نظيًا أو نثراً، إذناً تاماً، مطلقاً عامّاً. انتهى.

وكتب له بذلك في أواخر جمادى الأولى من عام ستين وثماني مائة (أوائل ماى 1456).

ومن أشياخه أيضاً بتونس الإمام الخطيب المدرِّس الجهبذ الناقد أبو عبد الله بن عقاب المتقدم ذكره: قرأ عليه البخاري والشفا، كما تقدم

<sup>(1)</sup> قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد بن محمد العقباني الأصل (عقبان: قرية بالأندلس) التجيبيّ النسب التلمسانيّ الإقامة. شيخ الإسلام الحافظ العلاّمة المجتهد. تقدم في ص (4) الماضية أنه أحد الشيوخ الذين أخذ عنهم العلاّمة القلصادي، فقد ذكره في رحلته وأثنى عليه كثيراً. توفي في ذي القعدة عام 854 (ديسمبر 1450).

<sup>(2)</sup> أبو عثمان سعيد بن محمد... التجيبي العقباني التلمساني. تولى مثل ولده أبي الفضل قاسم حقضاء تلمسان، وتولى أيضاً في عهد السلطان أبي عنان المريني حقضاء الجماعة في بجاية، وشغل منصب القضاء أزيد من أربعين سنة مما يدل على نزاهته وكفاءته في آن واحد، خصوصاً إذا عرفنا أن البلاد في ذلك العهد كانت تعج بالعلماء. له تآليف وشروح عديدة. ولد بتلمسان عام 720 هـ (1320). وتوفي بها سنة 811 هـ (8-1409).

<sup>(3)</sup> هكذا كتب المؤلف هذه النسبة: (اليليثني) وكتب فوقها كلمتي: (صح كذا). وفي نفس هذه الصفحة (27) سيرد هذا النسب هكذا: (الليَّشي) وسيكتب المؤلف فوق الكلمة أيضاً عبارتي: (صح كذا).

ذكره. وسمع عليه بمجلس درسه جملة من تفسير القرآن العزيز سماع تفقه في أحكامه، وتفهّم لمعانيه، مع ما أفاده، رضي الله عنه، بما لم تحتو عليه كتب التفسير من أبكار فكره، وأخذه عن شيوخه بعباراته الفصيحة، واستدلالاته المحكمة الصحيحة.

وبمثل ذلك سمع عليه بعض التهذيب لأبي سعيد البراذعي، وأجازه في جميع ذلك، وفي جميع ما يحمله ويرويه، وجميع ما أخذه عن شيوخه الجلّة، قراءة أو سماعاً أو مناولة أو إجازة، وأذِن له في إقراء ذلك إذناً صريحاً، وسوّغه له تسويغاً صحيحاً. وكتب له خطه بذلك غرة رجب عام ثمانية وأربعين وثماني مائة (1444/10/14)، رحمه الله ونفع به.

ومن أشياخه أيضاً، رضي الله عنه، الإمام علم الأعلام ومفتي الإسلام الخطيب المدرّس القاضي العدل الحبر عمدة العقلاء، وبقية الفضلاء الجامع بين المعقول والمنقول، الحجّة الشهير أبو محمد عبد الله بن أبي الربيع سليمان بن قاسم البِجِيرِي.

قرأ عليه أوائل كتاب «المفصّل»، وجملة من التلخيص، وسمع ابن الحاجب الأصلي. وأجازه في ذلك كله، وفي جميع ما يحمله عن أشياخه الجلّة العلماء، رضوان الله عليهم، إجازة تامة، مطلقة عامة، على الشرط المعروف والسنن المألوف. وكتب له خطه بذلك في أواخر جمادى الأخرى عام ثمانية وأربعين وثماني مائة (أواسط أكتوبر 1444).

وسمى له من أشياخه بفاس: الشيخ الأستاذ أباعبدالله محمد السماتي شهر الفخّار؛ والشيخ الأستاذ المسنّ الشهير أباعبدالله محمد بن عمر؛ وبغرناطة: الإمام أباعبدالله القيجاطي؛ والإمام أبامحمد عبدالله بن جُزيّ؛ والإمام القاضي الفَرَضِيّ أبابكر بن زكرياء. وبتلمسان: الإمام العالم أباعثمان العُقباني. وببجاية: الشيخ الإمام العالم

أبا القاسم المشدّالي؛ والشيخ الإمام الحاج العالم أبا مهدي عيسى اللّيثنيّ (1). وببونة (2): الشيخ الإمام الحافظ أبا عبد الله (×) محمد (×) المراكشي. وبتونس: الإمام أبا عبد الله بن عرفة؛ والشيخ الإمام القاضي العالم أبا مهدي عيسى الغبريني؛ والشيخ الفقيه الإمام الحاج نزيل الحرمين أبا ذكرياء يحيى بن منصور الأصبحيّ.

وممن كتب لـه بـالإِجـازة من المشـرق: زين الـدين العـراقي، والسراجان: البلقيني وابن الملقّن، وغيرهم.

ومن أشياخه أيضاً بتونس: الإمام الحافظ المصنف الكبير العلامة أبوحفص عمر بن محمد بن عبد الله القلشاني: قرأ عليه شيخنا، رضي الله عنه، وسمع وتفقه. ومن مقروآته عليه: طائفة من الإرشاد لأبي المعالي، وحضر عليه إلقاءه تفسير طائفة من الكتاب العزيز أولها: قوله تبارك وتعلى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم...﴾ (الأعراف: 179)، ومنتهاها قوله سبحانه: ﴿ولو أسمعهم لتولُّوا وهم معرضون﴾ (الأنفال: 23)، بما يجب لذلك الإلقاء من بيان المعاني، واستنباط الأحكام، وإيراد الأسولة (3)، والانفصال عنها وغير ذلك. ولم تتفق له منه إجازة.

ومن أشياخه من أهل بلده أيضاً: الإمام العلاَّمة الأصولي الحافظ المتفنن أبوعبد الله محمد بن أبي يحيى بن النجار التلمساني، تفقه عليه في

<sup>(1)</sup> كما سبقت الإشارة في تعليق سابق هكذا سجل المؤلف، رحمه الله، هذه النسبة وكتب فوقها أيضاً: «صح كذا».

<sup>(2)</sup> بونة (بالجزائر): هي مدينة عنَّابة الحالية.

 <sup>(3)</sup> كذا بالأصل المخطوط: الأسولة \_ بالواو\_ جمع سُوال، مصدر سال يَسالُ من غير همز.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين سجل على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة وكتب فوقه كلمة: صح.

مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلي، وفي تلخيص المفتاح. قال: ولا أحقّق هل قرأت عليه بلفظي أوْ لا؟ ولا أعلم له منه إجازة.

ومن أشياخه أيضاً، رضي الله عنه، قاضي الجماعة الإمام العلامة الكبير المتفنّن المشاور أبو الفضل القاسم ابن قاضي الجماعة الإمام العالم الكبير المحقّق النحرير أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني، رحمه الله تعلى.

قرأ عليه دراية ورواية في حياة السيد أبيه وبإشارته: بدراية ابن الحاجب الفرعي، قرأ عليه مواضع منه من أوله ومن البيوع وغير ذلك. وسمع عليه من الأصلي ومن غير ما كتاب في فنون شتى، ورواية مثل ما تقدم أنه قرأه على سيدي أبي الفضل ابن الإمام، وأجاز له الكتب الستة. ولا أدري هل قرأ عليه أبعاض باقيها أو لا؟ وعمم له الإجازة، ولم يكتب له بخطه.

ومن أشياخه من أهل بلده أيضاً الإمام/ العلامة الصوفي، الراوية المحدث المتفنّن الفرضي الحسابي الصالح المقدس المرحوم أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم المصنّف أبي عبد الله محمد بن عبد المرحمن بن محمد بن علتي بن محمد المغراوي الخزْدِي المعروف بابن زَاغ التلمساني \_ وهكذا وقفت على اسمه بخطه: ابن زاغ، بضم الغين بغر واو ولا هاء سكت \_.

أخذ عنه شيخنا، رضي الله تعلى عنه، ولكني لم أسأله عما قرأ عليه أو سمع. وقد أجاز هذا الشيخ لكل من سمع عليه أو منه حسبها وقفت عليه بخطه في إجازته لابنه، ونصّ محل الحاجة من ذلك:

«.. وكذلك أجزت لجميع طلبتي ومن سمع مني أو سمع علتي حديثاً أو كتاباً، أن يرووا عني جميع مروياتي ومكتوباتي، وجميع ما يصح

عندهم عني ، كل ذلك بشرطه المعتبر عند أهله ، وقد تلفظت بالإجازة لهم . وعليهم في ذلك كله تقوى الله فيها استطاعوا ، وأنا أسأل الله لي ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة » . . . ثم استمر إلى أن قال :

«... وذلك في العشرين لجمادى الثانية عام أربعة وأربعين وثماني مائة (16 نوفمبر، سنة 1440). انتهى».

ومن أشياخ شيخنا، رضي الله تعلى عنه، شيخ المدوَّنة في وقته، الإمام العالم العارف، المدرِّس الحجّة أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي (1)، رحمه الله تعلى.

على عهدي أن شيخنا، رضي الله عنه، قرأ عليه تهذيب البراذعي، ولا أعلم هل أكمله عليه أوْ لا؟ إلى غير هؤلاء من الأعلام، رضي الله عنهم.

هذا ما حضرني في الوقت من تسمية شيوخ شيخنا، رضي الله عنه، وأسانيد ما أخذناه عنه. وفي فهرسة جده السيد الخطيب، نفع الله به، التي يرويها عنه بوساطة والده، وثبت السيد أبيه، رضي الله عنه مرويات جليلة، وأسانيد عالية خطيرة فيها ذكرناه هنا، مما أخذناه عنه، وفي غيره.

□ ميلاد العلامة ابن مرزوق (الكفيف):

ومولده، رضي الله عنه، حسبها نقلته من خط السيد الإمام والده،

<sup>(1)</sup> أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي الشريف، التلمساني، حضر العلامة أبو الحسن القلصادي مجلسه العلمي، وقال عنه: كان فقيها إماماً عالماً عده مالك. وذكر العلامة ابن غازي أنه كان شيخ شيخه أبي محمد الورياغلي، الذي وصف العلامة البوزيدي بالشريف الحسيب النسيب الفقيه العالم المحقق الأفضل. توفي سنة 845 هـ (1442-1).

رضي الله عنه، في النصف من ليلة الثلاثاء غرة ذي قعدة عام أربعة وعشرين وثماني مائة (28 من أكتوبر 1421). والله تعلى يمتّع ببقائه المسلمين والإسلام، ويعلي درجته في مراتب العلماء الأعلام. ويبقي علينا وعلى خلفه الكريم حُرمته وحرمة أسلافه الكرام بمنّه وفضله.

# □ أبو جعفر البلَويّ يستجيز أستاذه ابن مرزوق:

ولما قرأت على شيخنا وبركتنا، رضي الله تعلى عنه، ما قيّدته في هذه الأوراق من أسانيده، ومروياته، ومقروءاته، ومسموعاته، طلبت منه الإجازة العامة في جميع ما ضمَّنته هذا من مقروء أو مسموع، لما عسى أن يلحق من ذهول ومن فائت حسبها قررته/وحددته، وفيها ضمّنته هذا المكتوب من تواليف السيد أبيه وتآليف سائر مشايخه ومشايخهم، ومرويات من تضمنه من شيوخه، ومرويات شيوخهم وغير ذلك، وخصوصاً مرويات السيد الإمام أبيه، والسيد الخطيب جده، وتآليفهها كافة، وفي جميع ما شذ عن هذا المكتوب من مروياته، رضي الله عنه، عن كافة شيوخه الأعلام، رضي الله تعلى عنهم.

#### □ . والأستاذ يستجيب لمطلب تلميذه:

فأجابني إلى ذلك، ومَنَّ علَّي بالإسعاف فيه، وأجاز لي رواية ما يجوز لي وعنه روايته من مقروء ومسموع ومناوَل ومجاز ومؤلَف، وكافة ما ينطلق عليه اسم مرويّ، ويصح إسناده إليه من منظوم ومنثور في أيّ فنّ كان من العلوم، وأذِنَ لي في حمل ذلك عنه، وترويته على الشروط المعروفة، والسبل المألوفة، إجازة تامة، مطلقة عامة، تلفّظ لي بها، وأذن لي أن أعبر فيها بأيّ الألفاظ شئت. وذلك بباب داره، عمرها الله ببقائه في عافية، صبيحة يوم الخميس لتسع خلون من شوال سنة خمس وتسعين وثماني مائة (26 أغسطس 1490). عرف الله خيره وبركته.

قاله وكتبه عبيد الله تعلى، الآوي إلى حرم رحمته، المتقلّب في سوابغ نعمته، عبيده الضعيف، المعتمد على فضله القويّ، أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلّويّ، الأندلسي، ثم الوادي آشي. هداه الله ووفقه لما يرضيه، وجعله من أهل العلم والعمل به، وغفر له ولأبويه وإخوته ومعلميه وكافة المسلمين. وهو يحمد الله تعلى على سوابغ آلائه، ويصلّي ويسلّم على سيدنا ومولانا محمد نوره الذي استضاءت الكائنات بلألائه، وعلى آله وأزواجه وعترته وأهل ولائه، وكافة من بذل جهده من أهل دينه في إعزازه وإعلائه، صلاة وسلاماً يدفع بها يوم الفزع الأكبر محذور بلائه. والحمد لله حقّ حمده، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى كافة عباده الذين اصطفى.

(بعد هذا يوجد بالمخطوطة ثلاثون سطراً \_ إلاّ ثلث سطر \_ لا نرى فائدة في نقلها هنا، لأنها تشير إلى إصلاحات وبشر ببعض أسطر المتن، وتشير كذلك إلى إلحاقات بهوامش بعض الصفحات المتعلقة بالعلامة ابن مرزوق ابتداء من ص (20 أ) وانتهاء بأواخر ص (27 ب). والأسطر الخمسة الأولى من هذه الإصلاحات، شغلت نهاية الصفحة (27 ب)، وباقي السطور الثلاثين شغلت الصفحة (28 أ) التي بنهايتها ما يلي):

□ نص الإجازة بخط يد ابن المجيز:

[128] / الحَمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليبًا.

كل ما ذكر في هذا المكتوب، المكتوب هذا عقبه، من القراءة والسماع والإجازة والإخبار، صحيح كما ذكر فيه.

وكتب بذلك عن إذن الشيخ المجيز، حفظه الله تعلى، وجعل نِعَمه في الداريْن تترادف عليه وتتوالى، لِعُذره المانِع من الكتب بيده، أعظم الله تعلى أجره، وأجزل في الدار الآخرة ثوابه وذُخره \_ عُبَيْد الله تعلى أحمد بن محمد المذكور تاب الله تعلى عليه، وستر عيوبه، وردّه ردّاً جميلاً عن قريب إليه، ولطف بالجميع، بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

[28]ب]

# المحمد بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد الله المغراوي الأمويّ سيدي محمد التنسيّ، أبقى الله بركته ونفع به (1)

□ نص إجازة العلامة التنسي بخط يده (2):

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ما دام ملك الله.

قرأ عليَّى الفقيه النبيل المشارك المتفنّن أبو العباس أحمد بن عليِّ بن داود الأندلسي جُلَّ ما في هذا الجزء من قصائد شيخنا الفقيه العارف الصوفي أبي إسحق إبراهيم بن محمد اللَّنتي (3) التازي، أفاض الله علينا وعليه من أنواره، حسب قراءتي إياها على ناظمها. وأذنت له أن يرويها عني ويُرويها غيره، وأن يجدّث عني بما سمع مني من غيرها، وما صح لديه

<sup>(1)</sup> هذا العنوان من وضع مؤلف «الثبت» العلامة أبي جعفر البلوي. ويظهر أنه وضعه بعد تحرير نص الإجازة من طرف العلامة التنسي، كما شغل بقية الصفحة بتحرير ما درسه معه من كتب وعلوم.

<sup>(2)</sup> هذا العنوان، والذي يليه هما من وضعنا، أضفناهما زيادة في الإيضاح وتفنناً في التبويب.

<sup>(3)</sup> اللنتي: منسوب إلى بني لنت، وهي قبيلة بربرية (مغربية) بنواحي تازة. ولد هذا الصوفي الجليل بمدينة تازة، ثم استوطن وهران. وهو أديب شاعر ناثر وعالم صوفي، تتلمذ له الصوفيان المعروفان الإمامان: السنوسي وأحمد زروق. توفي، رحمه الله في تاسع شعبان سنة 866هـ (9 ماي 1462)، وتتلمذ اللنتي للولي الصالح أبي عبدالله محمد بن عمر المواري.

عنيّ من مروياتي، ومنظوم لي ومنثور، وما تلقيته من فوائد شيوخي، رضي الله عنهم.

وأجزته في جميع ما يتعاطاه من العلوم إجازة تامة، لما صحّ عندي من أهليته لذلك، نفعه الله ونفع به، وكان لنا وليّاً وحافظاً، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله تعلى، الراغب إليه في صلاح حاله: محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسِيّ (1) أخذ الله بيده، وكفاه هَمَّ الدنيا وتباعات (2) الآخرة. في أواخر شعبان من سنة خمس وتسعين وثماغائة (أواسط يوليه 1490)، عرفنا الله خيره، آمين.

# □ ما درسه العلامة البلويّ على أبي عبد الله التّنسي: الحمد لله،

سمعت على شيخنا وبركتنا وسيدنا ومولانا الكاتب لما فوقه، جملة وافرة من تفسير كتاب الله العزيز من سورة الأعراف ــ فاتني منها أقلّها ــ بما يجب لذلك من التحقيق والتحرير، مما ذكره المفسرون، ومالم يذكره صاحب تفسير، بل من نتائج فكره المصيب، ومتلقياته عن مشايخه الأعلام الذين ورث مقاماتهم بالفرض والتعصيب.

<sup>(1)</sup> التنسي: نسبة إلى تَنس (Tenes)، بالجزائر، نشأ بتلمسان وأخذ عن علمائها مثل قاسم العقباني وابن الإمام وبحمد النجار وابراهيم التازي، وتتلمذ عليه جماعة كابن صَعد وابن مرزوق الحفيد، ومؤلف «التبت» أبي جعفر البلويّ، الذي ينسب إليه أنه حين خرج من تلمسان سئل عن علمائها فقال: العلم مع التنسي، والصلاح مع السنوسي، والرياسة مع ابن زكري. قرَّبه ملوك تلمسان فنظم فيهم «الدر والعقيان في دولة آل زيان». وله شرح «الطراز على ضبط الخراز». وفهرسة بأسهاء شيوخه، وغير ذلك. توفي في جمادى الأولى 899 (فبراير – مارس 1494).

<sup>(2)</sup> التباعة: مَا يَتْرَتَب على الفعل من خير أو شر. إلاَّ أن استعمال «التباعة» في الشر أكثر من استعمالها في الخير.

وسمعت عليه شيئاً من البيوع من كتاب مسلم، بقراءة ابنه سيدي أي الفرج في أيام التفسير، ودولاً من ابن الحاجب، والتهذيب، ومغني اللبيب، كل ذلك بمجلسه من داخل المدرسة اليعقوبية المبنية على ضريح ولتي الله تعلى سيدي إبراهيم المصمودي، نفع الله به.

وسمعت عليه بمسجده أواخر الألفية والجمل، ومن أوائله حظاً وافراً بقراءة سيدي أبي الفرج. وجلّ السفر الثاني من الكامل للمبرد، من تجزئة سفرين، على مِلْكِنا، قد تقيّد مقداره في النسخة، بقراءة سيدي أبي العباس ابن شيخنا وبركتنا سيدي محمد بن مرزوق، أبقى الله بركتهم.

(\*)وقرأت عليه بلفظي قصائد من نظمه، وأخذت عنه غير ما فائدة. نفعنا الله به، وبما أخذناه عنه، ورضى عنه، وأعاد علينا من بركاته.

قاله وكتبه: أحمد بن علتي المجازُ عَرْضَه، وفقه الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا (\*).

# □ نصّ وظيفة الشيخ إبراهيم التازي:

[ 1/29] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه العلامة أبوجعفر البلوي في سطر على طول الصفحة ممتد من أسفل إلى أعلى إلى السطر الأول من نص الإجازة، ثم عطف فكتب ما يقرب من نحو خُس السطر، وأتبع ذلك بكلمة: (صح) المألوفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأصلي على محمد وأسلم عليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأصلي على محمد وأسلم عليه. أستغفر الله، العظيم وأتوب إليه، وأصلي على محمد وأسلم عليه. أستغفر الله، أستغفر اله، أستغفر

أستغفر الله عدد ما في علم الله، استغفاراً دائمًا بدوام ملك الله. أستغفر الله أستغفر الله عدد ما في علم الله استغفاراً دائمًا، بدوام ملك الله. عدد ما في علم الله، استغفاراً دائمًا، بدوام ملك الله.

سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله سبحان الله اسبحان الله اسبحان الله السبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم! سبحان الله العظيم! سبحان الله العظيم! سبحان الله العظيم! سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم! سبحان الله العظيم!

سبحان الله عدد ما في علم الله، تسبيحاً دائمًا بدوام ملك الله! سبحان الله عدد ما في علم الله، تسبيحاً دائمًا بدوام ملك الله! عدد ما في علم الله، تسبيحاً دائمًا بدوام ملك الله!

الحمد لله ، الحمد لله عدد ما في علم الله ، تحميداً دائمًا بدوام ملك الله ! الحمد لله عدد ما في علم الله ، تحميداً دائمًا بدوام ملك الله ! الحمد لله عدد ما في علم الله ، تحميداً دائمًا بدوام ملك الله ! الحمد لله عدد ما في علم الله ، تحميداً دائمًا بدوام ملك الله .

لا إله إلّا الله. لا إله إلّا الله لا إله إلّا الله رب العرش لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب العرش الكريم! لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم! لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله الخليم الكريم، لا إله إلّا الله الله ورب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم!

لا إله إلا الله عدد ما في علم الله تهليلًا دائمًا بدوام ملك الله! لا إله إلّا الله ، عدد ما في علم الله تهليلًا دائمًا بدوام ملك الله! لا إله إلّا الله عدد ما في علم الله تهليلًا دائمًا بدوام ملك الله! .

الله أكبر! الله أكبر عدد ما في علم الله تكبيراً دائمًا بدوام ملك الله! الله أكبر عدد ما في علم الله تكبيراً دائمًا بدوام ملك الله!.

لا حول ولا قوة إلّا بالله. لا حول ولا قوة إلّا بالله. لا حول ولا قوة إلّا بالله. ولا قوة إلّا بالله. لا حول ولا قوة إلّا بالله.

لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما في علم الله، استسلاماً دائمًا بدوام ملك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما في علم الله، استسلاماً دائمًا بدوام ملك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما في علم الله، استسلاماً دائمًا بدوام ملك الله.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

[29/ب] اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك (\*\*) سيدنا محمد (\*\*) النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب في خط طوليّ (رأسي) على الهامش الأيمن للمخطوطة.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

الصلاة (1) والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله أجمعين، عدد ما في علم الله صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك

<sup>(1)</sup> تسمّى هذه التصلية «دعاء الكرب»، كما سيأتي للناظم التازي في قصيدته 15، حيث يقول في أواخرها:

ومثلَها سبّحه واحمده هللّنْ وكبّر وحوْقِل ثم صلّ سوى التي تُسمَّى دعاءَ الكرب فاستوْفِ ذِكرها ثلاثاً. وقابِل بالقبول نصيحتي

يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله أجمعين، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والسلام عليك يا خير خلق الله أجمعين، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله.

اللهم صلّ على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين. وعلى أهل طاعتك أجمعين، عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صلّ على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صلّ على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله.

اللهم وارْضَ عن أبي بكر وعمر وعن عثمان وعلتي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عدد ما في علم الله، رضواناً دائمًا بدوام ملك الله. اللهم وارْضَ عن أبي بكر وعمر، وعن عثمان وعلتي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عدد ما في علم الله، رضواناً دائمًا بدوام ملك الله. اللهم وارْضَ عن أبي بكر وعمر، وعن عثمان دائمًا بدوام ملك الله. اللهم وارْضَ عن أبي بكر وعمر، وعن عثمان وعلتي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، (+)وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (+)، عدد ما في علم الله، رضواناً دائمًا بدوام ملك الله.

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين كتب في ثلاثة أسطر صغيرة أفقيّة (عرضية) على الهامش الأيسر للمخطوطة، مع علامتي تصحيح.

V إله إلّا الله. V إله إلّا الله.

اللهم ثبّت عملها في قلبي، واغفر لي ذنبي. رب اجعلني لك شكّاراً، لك ذكّاراً خبتاً، لك أوّاهاً. رب تقبّل توبتي، واغسل حوبتي، واسلل السخيمة من قلبي.

یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید، یا فعّال ما یرید. یا واحد یا صمد، یا موجود یا ودود، سخّر لنا ما نرید،

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب \_ أفقياً \_ على الهامش الأيسر للمخطوطة. وفوقها علامة: صح.

أشهد أن لا إله إلّا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد (٥)أن لا إله إلّا (٥) الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. وأشهد أن محمداً رسول الله.

انتهت وظيفة شيخ شيوخنا الإمام الولتي الصالح العالم العارف سيدي إبراهيم التازي. نفع الله به ونفعه بمنّه. 13 شوال 894 (9/9/9/9) بتلمسان المحروسة.

## □ قصائد للشيخ التازيّ تقرأ إثر وظيفته:

ومن نظمه، رضي الله عنه، وجرت العادة بقراءتها إثر الوظيفة بوصاة منه، رحمه الله تعلى:

# الأولى<sup>(1)</sup> (من بحر الطويل)

مرادي من المولى وغاية آمال دوام الرضى والعفو عن سوء أعمال وتنوير قلبي بانسلال سخِيمة به أخلدتني (2) عن ذوي الخلق العال والقال والفعل والقال والقال عديري وحولي وقوتي

<sup>(</sup>Ø) . . . (Ø) ما بين هاتين العلامتين كتب ــ أفقياً ــ على الهامش الأيسر للمخطوطة. وفوق الكلمات علامة: صحّ.

<sup>(1)</sup> وضع مؤلف «الثبت» لهذه القصائد ـ هذه والأربع عشرة التالية ـ أرقاماً، ولم يضع لها أسهاء، على أنا نجد العلامة ابن مريم مؤلف: «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» يذكر في ص 60، مطلع هذه القصيدة، فقط ويقول: إنها تسمّى باللامية، وإنه شرحها وشرح ألفاظ (الوظيفة) وما يحصل لذاكرها من الأجر والثواب. وإنها حرز لمن يقرأها فهى مجربة، ولا شك فيها.

<sup>(2)</sup> خَلَد إلى المكان وبالمكان أو أخلد: أقام فيه. ويظهر أن الناظم أدخل همزة التعدية على الفعل فصار معنى كلامه: جعلتني تلك السخيمة أخلًد إلى مكاني أو مكانتي فأتخلّف عن ركب ذوى الأخلاق العالية.

وفي حبّه وحبّ صفوته الرضى وحب النبيّ الهاشمي محمّد وحبّ رجال خالفوا النفس والهوى (×)رجال كرام في النفيس تنافسوا

وليس لهم في غير حب إلَهِهم [ 30/أ] /رجال كرام قُوتُهم ذِكْر ربَّهم وشيمتهم ترك المطامع في الورى على الصبر والإيثار راضوا نفوسهم

صدورهم من كل ضغن سليمة هم القوم لا يشقى جليسهم بهم ومذهبهم قتل النفوس ومحوها

وكل جبان قل أن يبلغ المنى وكل بخيل فهو عنهم بمعزل وغُنْمُ مُريدٍ في انقيادٍ لكاملٍ هو السر والإكسير والكيميا لمن

ملاثكة وأنبياء وأرسال والآل وأصحابه الغُرّ الأفاضِل والآل وخافوا مقام الواحد الصَّمَد العال شروا<sup>(1)</sup> عارض اللذات بالغابر الغال

غرام ولا في كسب جاهٍ ولا مال (×) قياماً قعوداً في صدور وإقبال فليس لمخلوق عليهم من أفضال فكلهم نــدُبُ وحامــلُ أثقال

كرام السجايا أهل سمح وإجمال يحقُّ لمن والاهم جـرُّ أذيـال فمن مات قبل الموت ليس بمختال

وما عامل في فوزه مثل بطّال فما يعبأ الرب الكريم ببحّال له خبرة بالوقت والعلم والحال أراد وصولاً أو بغّى نيْل آمال

<sup>(×) ... (×)</sup> البيتان المكتوبان بين هاتين العلامتين، سجلا (في أسطر أربعة ــ أو أشطر إن شتتم ــ وبكيفية عمودية) على الهامش الأيسر للمخطوطة. ولم يكتب المؤلف على الأشطر أي علامة للتصحيح، لأن المسألة مسألة استغلال فراغ الصفحة ليس غير.

<sup>(1)</sup> شَرَوًا هنا بمعنى باعوا، وقد تأتي بمعنى ابتاعوا أو اشتروا، فهي من الأضداد. من المعنى الأول قوله تعالى في سورة البقرة: الآية 102: ﴿ وَلَبِيس ما شَرُوا به أنفسَهم ﴾. ومن المعنى الثاني قوله تعالى في سورة يوسف: الآية 20: ﴿ وَشَرَوْه بثمن بخس ﴾.

وقد عدم الناسُ الشيوخَ بقطرنا فقد قال لي: لم يبق شيخ بغربنا يشير إلى أهل الكمال كمثله ونصَّ على مدح التشبُّهِ شَهْمُهم وقد قال: حبُّ الأولياء ولاية سليل شفيع الخلق يوم انبعاثهم عليك صلاة الله يا أكرم الورى وله:

وآخرهم شيخي (1) وموضع إجلال وذا منذ أعوام خلوْنَ وأحوال عليه من الله الرضى ماتلا تال أبو (2) مدين غوث المعاصر والتال ولي الإله الشاذلتي ابن بطال ومنقذهم من موبقات وأهوال بطول الليالي والعُدوّ والأصال

### الثانية (من بحر الطويل أيضاً)

زيارة <sup>(3)</sup> أرباب التقى مَرهم يُبري وتُحدث في القلب الخلِ*تي* إرادة

ومفتاح أبواب الهداية والخير وتشرح صدراً ضاق من سعة الوزر

<sup>(1)</sup> لعله يقصد شيخه (الهواري) العالم الزاهد ذا الكرامات والمكاشفات العديدة. له ترجمة مطوّلة في «نيل الابتهاج» و «البستان». توفي بوهران سنة 843 (39-1440).

<sup>(2)</sup> أبو مدين شعيب بن الحسين (أو الحسن) الأنصاري الإشبيلي، انتقل إلى المغرب ودرس على أبي الحسن بن حرزهم والفقيه ابن غالب بمدينة فاس. ثم أخذ بمدينة مراكش على الشيخ أبي يعزى يلنور. وبعد ذلك رحل بعد استئذان شيخه أبي يعزى \_ إلى الديار المقدسة قصد أداء فريضة الحج، فأداها واتصل بالعلماء الأخيار وأخذ عنهم وخاصة الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي أخذ عنه كثيراً من الأحاديث، وألبسه خرقة الصوفية. ثم رجع إلى بلاده، واستوطن بجاية لأنه كان يفضلها على كثير من المدن، وارتفع مقامه لدى الناس هناك، فوشى به بعضهم للخليفة يعقوب المنصور الموحدي، ووافاه الأجل المحتوم وهو في طريقه إلى العاصمة (مراكش) وذلك في مكان بالجزائر يعرف بوادي يسر، فحمل إلى العباد قرب تلمسان ودفن هناك. وكانت وفاته سنة 594 هـ بوادي يسر، فحمل إلى العباد قرب تلمسان ودفن هناك. وكانت وفاته سنة 594 هـ النبوى الشريف.

<sup>(3)</sup> ابن مريم في «البستان» يقول: إن هذه القصيدة مشهورة باسم «الزيارة» ونقل مطلعها =

وتنصر مظلوماً وترفع خاملاً وتبسط مقبوضاً وتضحك باكياً عليك بها، فالقوم باحوا بسرها فكم خلصت من لجّة الإثم فاتكاً (2) وكم من بعيد قربته بجذبة وكم من مريد أظفرته بمرشد فألقى (5) عليه حلّة يَمنِيّة فرُر، وتأدّب بعد تصحيح نية (6) ولا فرق في أحكامها بين سالك وذي الزهد والعَبّاد، فالكل مُنْعَم

وتكسِب معدوماً وتجبر ذا كسر وترفد (1) بالبذل الجزيل وبالأجر وأوصوابها البالل الجزيل وبالأجر فألفته في بَرّ الإنابة والبرّ ففاجاه (3) الفتح المبين من البرّ حكيم خبير بالبلاء وما يبر (4) مطرزة باليُمْن والفتح والنصر تأدُّبَ مملوك مع المالك الحُرّ مربّ ومجذوب، وحيّ، وذي قبر عليهم (7) ، ولكن ليست الشمس كالبدر

قط، ولكن ناشر طبعة الجزائر من الكتاب الشيخ محمد بن أبي شنب أضاف تتمة القصيدة وعلّق بأسفل الصفحة 62 قائلاً: «لا توجد هذه الزيادة إلا في نسخة السيد واليام مارصي». وهذا المستشرق الفرنسي كان آنئذ مديراً لمدرسة الجزائر الدولية. وهنا يجدر بنا التنويه بأبي جعفر البلوي، الذي أبي لنا بجميع هذه القصائد الدينية كاملة غير منقوصة في كتابه النادر الوجود (الثبت).

<sup>(1)</sup> في «البستان»: «وترفع بالبر، وهو تحريف.

<sup>(2)</sup> في «البستان»: فاتياً فألقته في بحر الإنابة والسر. وهو لا شيء. وبر الإنابة أي برّ التوبة، وهو في مقابل لجة الإثم. أما البر الثانية فهي بكسر الباء لا بفتحها، ومعناها: الصدق والصلاح.

<sup>(3)</sup> في «البستان»: تفاجأه الفتح. وهو تحريف. ثم إن البَرَّ التي في آخر البيت، هي بفتح الباء، وهي من الأسماء الحسني.

<sup>(4)</sup> كذا في «النبت»: «وما يبر». وفي «البستان»: وما يبري، ونرى أن الياء مرفوعة بمعنى يشفى. أي أنه خبير بالداء والدواء.

<sup>(5)</sup> في «البستان»: فألقت... وهو تحريف.

<sup>(6)</sup> في «البستان»: توبة... مع الملك..

<sup>(7)</sup> في «البستان»: منهم عليه وهو تحريف.

وزورة رُسْل الله خير زيادة (\*)وأحمد أعلى العالمين وخير من وأمته أصحابه الغر خيرهم ويتلوه فاروق أبو حفص الرضي وبالوقف قالوا في الهزبر أخي العُلَى وقالوا: كترتيب الخلافة فضلهم على أنبياء الله منّي ورسله وقرباه والصحب الكرام وتابع

وهم (11) درجات في المكانة والقدر ييممه العافون في العسر واليسر واليسر وأفضل أصحاب النبيّ أبو بكر على رأي أهل السنة الشهب الزهر علي . وعثمان الشهيد أبي عمرو وقد تم نظمي في المزور وفي الزّور وخاتمهم أزكى سلام مدى الدهر لهم في التقى والبر والصبر والشكر

### الثالثة (من بحر السريع)

وله أيضاً، رضي الله عنه، هذه القصيدة كتب بها من البلاد المصرية لمن فارقه من أصحابه بالحرم الشريف، وهي أولى قصائده:

> ما حال من فارق ذاك الجمال وذاق طعم والعقل منه ذاهب والحشا ملتهب وال أبيت أرعى الشهب في أفقها وليل أهل والدمع كالمدرار من مقلتي يجري على [30/ب] / وليس لى عيش ولا راحة والحال يُغني

وذاق طعم الهجر بعد الوصال ملتهب والجسم يحكي الخيال؟ وليل أهل الحب رحب طوال يجري على الوجنة، يا للرجال!(\*) والحال يُغنى ذا الحجا عن سؤال

<sup>(1)</sup> في «البستان»: لهم درجات...

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة ، وبكيفية مستعرضة (عمودية) في مجموعتين مفصولتين ببياض ومتصلتين في التلاوة ، بحيث نقرأ البيت الأول (وأحمد أعلى . . ) في المجموعة الأولى على يمين القارىء . ونقرأ البيت الثاني (وأمته . . ) في المجموعة الثانية على يسار القارىء وهكذا . أما تقديم القصيدة (3) ، فيبدأ من وسط المجموعتين ، ويشغل سطراً كاملاً من المجموعة الثانية اليسرى .

قتل بلا سيف، وداءً عُضال! بالأنس في وارف تلك الظلال! قلبي، وخلّت مهجتي في نكال جوْفَ الدّجي ما بين تلك الجبال؟ أنعم الطرف بذاك الجمال تقبيله المحرم عين الحلال! فَجُدْ بها يا ذا العطا والنّوال برّي وشكري، يا كرامَ الفعال: وبدُرُ سَعْدِي مُشرقاً في كمال ما كان ذا يخطر منّي ببال أنتُم مُنَى قَلْبي على كل حال عنكم ولو شطّ المدى واستطال للمذنب المضنى عسى ذو الجلال في ذاكم المغنى العديم المثال يا قبّح الله النّوي! إنه ويا رعى الله زماناً مضى ظلال تيماء (1) التي تيمت آه لها! مَن لي بأنْسِي بها ألزمها، أبث سرّي لها لله ما أحسن خالًا لها وما ألذَّ العيشَ في قربها! يا سادتي، يا صفوتي، يا ذوي كسان سسروري بسكم وافسرأ فانخسف البدر، وزاح الهنا يا جِيرةَ الحيّ وأهلَ الحمي وليس لي صبر ولا سلوة فارعَوا ذِمامي واجهدوا في الدعا أن يجمع الشمل بكم عاجلًا

<sup>(1)</sup> تيهاء: واحة ومدينة مسوّرة تقع شمالي (المدينة المنوّرة) في وسط الطريق تقريباً بينها وبين (دومة الجندل). وهي كثيرة النخل والتين والعنب. ونعتقد أن تخصيصها بالذكر راجع إلى سببين:

<sup>1</sup> أن الشاعر مرّ بها في سفره وارتسمت ذكراها في خاطره.

<sup>2</sup> ـ أَنَّ اسم «تيهاء» شاعريّ يوحى بالنتيُّم وبليْلي. قال الشاعر:

وحد تتماني أنّ تيماء منزلٌ للله لله إذا ما الصَّيْف ألقى المراسيا فهذي شهور الصيف أمست قد انقضَتْ فها لِلنوى ترمي بِليل المراميا؟ إن أدب الصوفية طافح بذكر ليلي وبالحب الإلهى إلى درجة العشق والهيام.

## الرابعة (من بحر الطويل)

أبت همّي إلاّ الولوع بمن تهوى (1) هوان الهوى عزّ، وعذبُ أجاجُه وتعديبُ الهوى عزّ، وعذبُ أجاجُه ومن لم يجُدْ بالنفس في حُب حِبه وليس بحرّ من يعبده الهوى فما الحبُ إلاّ حُبّ ذي الطَّوْل والغنَى وخِيرة رسْلِ الله أفضلِ خلقه رسول وصول مجمل متفضل بشير نذير رحمة نعمة هدى رؤ وف عَطوف ليس بالفظ، ليّن جميل المحيّا أزهر اللون رَبْعة جميل المحيّا أزهر اللون رَبْعة

فدع عنك لومي فالنفوس وما تقوى (1) وعلقمه أحلى من المن والسّلُوى وسعي اللَّومن العُدُوى (2) وسعي اللَّلُومن العُدُوى (2) فلُوعتُه إفك وصبوته دَعوى للَهُو الدُّنَا، فاختر لنفسك ما تهوى وأملاكِه والأنبيا وأولي التقوى محمد الهادي إلى جنة المأوَى (\*) فلامثله في الوصل والفضل والجدوى سراج منير غاية في التقى قصوى وفي الحرب ليث، لا يطاق ولا يُغوى

وسيم قسيم ملجاً لأولِي اللَّاوا(3)

<sup>(1)</sup> في المخطوطة: بمن تهوا ـ بالألف ـ وفيها: وما تقوا ـ بالألف أيضاً ـ وكل القوافي التي بالقصيدة، ولا نعلم لذلك وجهاً في العربية، إلا أن يكون المؤلف أبوجعفر، رحمه الله، نقل ذلك حرفياً، وكها وجده دون أي تغيير أو تبديل، والكلمة الوحيدة التي صحت كتابتها بالألف هي كلمة: اللاوا الآتي الحديث عنها.

<sup>(2)</sup> العُدوى \_ بضم العين \_ هي بمعنى العدوان أو الظلم. وقد تكون العدوى \_ بفتح العين \_: ومعناها الفساد.

<sup>(\*)</sup> إلى هنا ينتهي ما أورده مؤلف «نيل الابتهاج» ومؤلف «البستان» من هذه القصيدة. وهكذا ينفرد «الثبت» بنصها الكامل.

<sup>(3)</sup> اللَّاواء ــ بالمدّ وقُصِرت هنا لضرورة الشعر ــ هي الشدة أو المحنة.

وليس له في العلم والحكم من شُرْوَى(1) وفتى زكتى كامل الخلق والحجى وأصحابه أهل المبرة والتقوى على السيد المولى الشفيع وآله سلام بتبليغ المنى متكفّل وبالدفع في الدارين للسوء والبلوي

وله:

#### الخامسة (من بحر الوافر)

أما أن أرعواؤك عن شنار؟ أبعــد الأربعين تــروم هــزلاً؟ فخَلّ حظوظ نفسك وآلْهُ عنهـا (×)وعدٌ عن الرباب وعن سعاد

كفى بالشيب زجراً عن عُوار<sup>(2)</sup> وهل بعد العشيّة من عرار؟ (3) وعن ذكر المنازل والديار وزينب والمعازف والعُقار (4)

وقبل هذا البيت:

أقول لصاحبي والعيسُ يُحدَى بها بين المنيفة والضّمار تمتّع . . . الخ (المنيفة والضّمار: موضعان).

<sup>(1)</sup> الشُّرُوَى: المثل يستوى فيه المذكر والمؤنث، والمفرد وغير المفرد. وشُرْوَى نقير: أي مثل نقير وهو تعبير عن القلة، لأن النقير نكتة صغيرة تكون في نواة النمر، ومنها تنبت النخلة

العُوار ـ بضم العين ـ : العيب والعار.

هذا الشطر تضمين لقول الشاعر الصمَّة بن عبدالله القشيري: تمتُّ من شميم عرار نجيد في بعد العشية من عبرار

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة، وبطريقة مستعرضة وني مجموعتين منفصلتين ببياض ومتصلتين تلاوة، بحيث يقع البيت الأول والثالث والخامس. . . الخ في المجموعة الأولى التي على يمين القارىء بعد تحويل الصفحة، ويقع البيت الثاني والرابع والسادس. . . الخ في المجموعة اليسرى.

<sup>(4)</sup> العُقَار (بضم العين): الخمر. ومن معانيها أيضاً متاع البيت وخيار المال.

وما أيامها إلا غوار<sup>(1)</sup> أتشري الفوز ويحك! بالتبار؟ له دار النعيم ودار نار فلله الكمال<sup>(3)</sup> ولا مُمَار فلله الكمال (<sup>3)</sup> ولا مُمَار فلا تنس التخلق بالوقار وأنفع من زلال للأوار فدع عنك التعلق بالفُشار<sup>(5)</sup>

فما الدنيا وزخرفها بشيء وليس بعاقل من يصطفيها فتب واخلع عِذارك في هوى مَن جمال (2) الله أكمل كل حُسْنٍ وحبّ (4) الله أشرف كل أنس وذكر الله مرهم كل جرح ولا مرهم كل جرح ولا مرجود إلا الله حقاً

<sup>(1)</sup> عواري (حذف الناظم ــ أو الناسخ ــ ياءها، مع أن اللائق إبقاؤها): جمع عارية، وهي الشيء المستعار، المؤقت.

<sup>(2)</sup> جمال الله: كذا في المخطوطة، وفي «نيل الابتهاج» وفي «البستان»، ولكن الشيخ أحمد بن عجيبة في كتابه المطبوع: «إيقاظ الهمم في شرح الحكم» ورد قوله: كمال الله... الخ.

<sup>(3)</sup> فلله الكمال: كذا ورد في الكتب الشلائة: المخطوطة هذه، و «نيل الابتهاج» و «البستان». غير أن مؤلف المخطوطة ولم يخطّىء كلمة المتن: (الكمال)، كتب على الهامش الأيمن للبيت الشعري كلمة: (الجمال) وكتب فوقها علامة: صحّ.

 <sup>(4)</sup> وحب الله: كذا في المخطوطة وفي «نيل الابتهاج»، ولكن ابن مريم في «البستان»، أورد
 بدلًا من ذلك: «وذكر الله». والأول أولى.

<sup>(5)</sup> الفُشار: كلمة تستعملها العامة بمعنى الهذيان أو التباهي الكاذب، وهي ليست من كلام العرب في شيء.

#### السادسة (\*) (من بحر الكامل)

نال الكرامة والسعادة والغِني (1) يا صاح من رزق التّقى وقلَى الدُّني دار البلايا والرزايا والعنا(x) فاصرف هَوَى (2) دنياك واصرم حبلها ملعونة. طوبي لمن عنها انثني! [31/ أ] وودادها رأس الخطايا كلها عَـرَض مُعَـدٌ للزوال وللفنا لا تغترر بغرورها فمتاعها لا تخدعُنك. جنانها (3) مُرُّ الجَنَى لعب ولهو، زينة وتفاخر خــدّاعــة، غــدّارة، مــكُــارة ما بلّغت، لخليلها \_ قطّ \_ المُنَى وغداً تراه بكف غيرك مُقْتنَى اليوم عندك جاهها وحطامها يُدْنِيك من رضوان ربك ذي الغِنَى فاقبل نصيحة مخلص ِ واعمَل بها دارَ المقامة والمسرة والهنا يدخلك جنات النعيم بفضله

<sup>(\*)</sup> علَّق العلَّامة أبو جعفر البلويّ على هذه القصيدة قائلًا: «لم يقرأ هذه شيخنا على الناظم، ولا الثلاث بعدها».

<sup>(1)</sup> ضبط مؤلف «الثبت» هذه الكلمة بكسر الغين، وكتبها كسائر القوافي التالية بالألف. ونحن صححنا من ذلك ما يحتاج لتصحيح.

<sup>(2)</sup> في المخطوطة: هوا وهو خطأ إملائي إذا أقررناه التبس الهواء الممدود بالهوى المقصور.

<sup>(3)</sup> التعبير العامي المغربي يعامل: الجنان (جمع جَنَّة) والرياض (جمع روض) معاملة المفرد. ولذا قال، الناظم: مرَّ الجني ولم يقل مرة...

### السابعة (\*) (مجزوء الكامل)

أنا عبد عبد مجبكم وسل الآلى وبحبكم وسل الآلى شو \_ والذي بَرَأ الورَى \_ وعليه حضّ المهتدي وعسى بحظي منه أن وأخصّ بالسرّ الذي وأخصّ بالسرّ الذي يا عترة الرحماكم لمنتيم لمنتيم فعساكم أن تُتحفو (\*)وتُنيله من حُبّكم لا زال شامخ مَجْدكم

يا آل بيت المصطفى (1) مُنِحُوه من أهل الصفا في مُنِحُوه من أهل الصفا إكسير أرباب النّهَى (2) يهداهُم والمقتدى أحظى بنيل المشتهى بلغ الرجال به المُنى (2) بلغ الرجال به المُنى لا المجتبى المجتبى المجتبى في بدعوة تشفي الضنى أبدعوة تشفي الضنى أفصى منال يبتغيى فوق السماوات العُلَى (\*)

<sup>(\*)</sup> علَّق أبو جعفر البلويّ على هذه القصيدة قائلًا: هذه والقصيدتان بعدها، لم يقرأها شيخنا على الناظم.

<sup>(1)</sup> روِيّ هذا البيت والأبيات بعده كتبه أبوجعفر بالألف، ولعل ذلك محافظة منه على الأصل، ولكنّنا صحّحنا ما احتاج إلى تصحيح.

<sup>(2)</sup> النهى: جمع لا مفرد، على خلاف ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، فهي جمع نُهْبَة. والنهية: العقل، سمّي كذلك لأنَّ من شأنه أن ينهى صاحبه عن فعل القبيح وعن مزاولة كل ما ينافي العقل، وألمني كذلك \_ جمع مُنْية، البغية والمارب والمطلب.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب يسرة الأبيات السابقة من هذا البحر الشعري الراقص بطريقة رأسية من أسفل إلى أعلى، جاء البيتان في الوسط تحوطها من أعلى أبيات القصيدة السادسة، ومن أسفل القصيدة الثامنة . أما من الناحية الثانية فتحف بها مجموعتان ـ سنشير إليها بعد قليل ـ من القصيدة التاسعة .

#### الثامنة (من بحر المتقارب)

هُوَ السَّعْدُ كم من وضِيع رَفَعْ أضيف إلى المصحف اسمى ومن وفَاضَ على صُورتي نورُه وجسْميَ مَنْ مسَّـهُ مُحــدِثــاً وهل بعد هذا مدى يُبتَّغَى؟ فبشرايً اليلُ خُمولِي مضَى بفضل الكتاب العزيز ومن تفضّل \_ إِلَهِي \_ على واقِفٍ وتال الأفضل قِيل، ومَنْ بفضل كبير بلا محنة وصَـلّ، وسلِّم علَى المصطفى وأكسرم آل وصحب، ومَنْ وله(1):

فقاتِلْ بِسَعْدٍ وإلا فَدَعْ إلى ذِي ارتفاع أضيفَ ارتفعُ فبارعُ حُسْنِي به قلْ بَرَع فقد حادَ عن نهج أهل الـوَرع وهلْ فَوْقَه رتبةً تُطَّلَع؟ وفجر نهار ظهوري طلع بتبليغ آياتِه قدْ صَدَع ومن في رضاك بنفْع نَفع لأياتِه البيّناتِ استَمع! فأنتَ السميعُ لِداعِ خَضَع حبيبك خير شفيع شُفع صراطهم المستقيم اتبع

#### التاسعة (من بحر الكامل)

بعد الضلالة وانتشار الباطل

أنوار سيدنا النبيّ المرسل سطعت علينا في ربيع (2) الأول بسسعادة أبديّة وهدايسة

ينفرد «ثبت» العلامة البلوي بهذه القصيدة الرائعة من «المولديات»، حيث لا نجد لها أثراً في كتب التراجم التي في متناول اليد مثل «نيل الابتهاج» لأحمد بابا؛ و«البستان» لابن مريم.

ربيع الأول هو الشهر الثالث من التقويم الهجري، وفي ليلة الثاني عشر منه ولد=

(×) بُشْرى لأمّته السراة (1) لقد سَمَوا وبخير أمةٍ ، الإله بحمده حازوا علا (4) ما زاحمتهم أمّة المصطفى المختار ، منخلق الورى حتى أراه الله من آياته النعليْكَ لا تخلعهما في حضرة فرحت به ، وببَعْثِه ، وعروجه والأنبياء لقوه بالترحيب في السهدت له بالصدق كم من آية

بمحمد فوق السماك (2) الأعْزَل! أنى عليهم في الكتاب (3) المنْزَل فيه بفضل الأفضل المتوحّل من أجله، وسرى بليل (5) أليل حكبرى، ونودي: يا محمد أقبِل ما قام فيها قبله مِن مُرسَل كلَّ الملائكة الكرام الكُمَّل كلَّ الملائكة الكرام الكُمَّل حسبع الطّباق، وبالثناء الأجمل وخوارق وشواهيد ودَلائيل

المصطفى عليه السلام ـ على أرجح الأقوال ـ وفيه تمت الهجرة من مكة إلى المدينة، وفي ضحى الثاني عشر منه التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. هذا، وكلمة ربيع مصروفة إلا أن الوزن الشعري اقتضى أن يمنع من الصرف، والمنع من الصرف جائز في الشعر.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة بكيفية رأسية من أسفل إلى أعلى في مجموعتين كلتاهما من ستة أبيات، وتنفصلان ببياض غير أنها متتاليتان من حيث التلاوة أي أن البيت الأول من المجموعة الثانية يتلو البيت الأول من المجموعة الأولى، وهكذا دواليك.

<sup>(1)</sup> السُّراة: جمع سَرِيّ وهو ذو المروءة في شرفٍ أو السّخاء في مروءة.

<sup>(2)</sup> يوجد سِمَاكَانِ: رامح وأعزل. والسماك الأعزل (Al-Simac Inerme)، هو في اصطلاح علماء الفلك النجمة (Alfa)، في برج السنبلة (Virgo)، الذي هو السادس في ترتيب دائرة البروج. ويقع بين بُرجَيْ الأسد والميزان. تتألف السنبلة من سبعة أنجم ظاهرة على شكل الحرف اللاتيني Y.

<sup>(3)</sup> إشارة إلى الآية 110، من سورة آل عمران: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس... ﴾.

<sup>(4)</sup> العَلاءُ والعُلى: الرفعة.

<sup>(5)</sup> إشارة إلى أول سورة الإسراء: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...﴾.

ظهرت ظهور الشمس حتى إنها خدمته في الغار (1) الحمام بِحَوْمها لِدُعائِه شَجَرُ العِضَاهِ تسارعت لِدُعائِه شَجَرُ العِضَاهِ تسارعت (3) إوالشمسُ بعد أُفُولها بِدُعائِه نبعت أناملُه لشرب خميسه (5) ذئب الفَلاةِ، وضَبُها، وغَزالها وشَكَا البعيرُ إليه: «أني عاملُ وشَكَا البعيرُ إليه: «أني عاملُ هو رحمة للعالمين وعِصْمة وإليه يَلجأ في القيامةِ كلُّ مَن ماذا يُحدّثُ مادحُ عن فضْلِ مَنْ في الذكر والكتب المنزَّلةِ العُلى يا سيّد الرسل الكرام وغَوْتَهم يا سيّد الرسل الكرام وغَوْتَهم كُن لي شفيعاً يامشفّعُ ـ واسْقِني

لم تُبْقِ ريباً في جَنَانِ المبْطِلِ والعنكبوت بنسج أوْهَنِ مَنْزل (2) تسعى كسعي الرامل (3) المستعجل (\*) ردَّت، وشُقِ الزَّبْرقَان (4) المعْتلي حبعْدَ الظَّما ووضوئهم بالسَّلْسلِ كلَّ أبانَ له بأفصح مِقْولِ حُمّلتُ ما لم يَحْتَمِلْه تحمُّلي» حُمّلتُ ما لم يَحْتَمِلْه تحمُّلي» وهُو الشفاءُ لِكلِّ داءٍ مُعْضِلِ وطِيءَ الشَّرَى من آخرِ أوْ أوَّل وطِيءَ الشَّرَى من آخرِ أوْ أوَّل وطِيءَ الشَّرَى من آخرِ أوْ أوَّل مِناقب، ومحاسن، وفضائل ؟ أثنى عليه (6) اللَّهُ أصدقُ قائل بمناقب، ومحاسن، وفضائل ؟ وملاذَهُم، ووسيلة المتوسِّل الأول منماءِ حوضك في الرعيل (7) الأول منماءِ حوضك في الرعيل (7) الأول

والكسونُ لم تفتّح لمه أغملاقً

أَثنيَ على أخلاقك الخلاقُ؟ ا

<sup>(1)</sup> غار ثور: ويقع جنوب مكة بنحو أربعة كيلومترات (20 دقيقة بسير الخيل العادي).

<sup>(2) ﴿</sup> وَانْ أُوهُنَ الْبِيوتِ لَبَيْتُ الْعِنْكِبُوتِ ﴾ (سورة العنكبوت: الآية 41).

<sup>(3)</sup> الرامل: المَهْرُول في مشيه.

<sup>(4)</sup> الزبرقان: القمر.

<sup>(5)</sup> الخميس: الجيش لأنه مقسّم إلى خمس فرق هي: المقدمة، والقلب، والميمنة، والميسرة، والسَّاقة (المؤخرة).

<sup>(6)</sup> قال تعالى: ﴿وَإِنْكَ لَعَلَى خُلِقَ عَظِيمٍ﴾ (سورة القلم: الآية 4)، ومن خير ما قيل في هذا المعنى قول لسان الدين ابن الخطيب:

يا مُصطفَّى من قبل نشأةِ آدم أيسرومُ مخلوق ثناءَك بعسدمساً

<sup>(7)</sup> الرعيل: اسم كل مجموعة متقدمة من رجال أو خيل أو طير. والمراد هنا: السابقون الأولون من المسقين.

أنا مُسرفٌ، أنا بالمتابِ مُسَوِّفٌ رُحْمَاكَ في الدَّارِيْن لي! مالي حِمىً صلّى عليك (1) اللَّه مِلْءَ سمائِهِ وعلى الأماجِدِ آلِك القُربا(3) الألَى والصحبِ أجمعِهم، مصابيح الهدي ومن اقتدى بِهُداهُمُ من أَمْثل

أنا خائف من جرأتي وتغَافُلي إلاَّ حِمَى ذاكَ الجنابِ الكاملِ ما دمْتَ لِلعافينِ (2) خَيْرَ مُنَوِّل فلفروا بمجدٍ من عُلاكَ مؤتل عزّ المحِق، ورغْم أنف المبطل ورث الهداية والتُقى عن أمثل ورث الهداية والتُقى عن أمثل

#### وله:

#### العاشرة (من بحر البسيط)

روحي وراحة رُوحِي ثم رَيْحانِي ومأْمَنِي وأماني من سعيس لظيً ومُدح أحمد أحمى العالمين حِميً يس، طه، المقفِّي (4) ذوالشفاعة والـ

وجُنَّتِي من شُرور الإنسِ والجانِّ ذِكْرُ المهَيْمنِ في سِرِّي وإعلاني وذو المقام الذي ما قَامَهُ ثانِ حوْض الذي جلَّعن إحصاء كيسانِ

<sup>(1)</sup> قال تعالى في سورة الأحزاب: الآية 56: ﴿إِن الله وملائكته يصلُّون على النبي...﴾.

<sup>(2)</sup> العافون: السائلون طالبو المعروف.

<sup>(3)</sup> القربا: لعلها بفتح الراء، وهي جمع مولّد للقريب الذي يجمع في اللغة الفصحى على أقرباء وقُرابي. وقد يكون المقصود: القُربي أي آلك ذوي القُربي. وفي هذه الحالة تكون الكلمة كتبت بالألف بدل المياء.

<sup>(4)</sup> المقفي: من أسهاء النبيّ فقد جاء في الحديث الشريف: دوأنا المقفّي: قفّيتُ النبين، أي أنه صلى الله عليه وسلم، جاء بعد النبيين وسار على هداهم.

<sup>(5)</sup> تجمع الكاس على أكوس وكاسات وكتاس. أما كيسان فاستعمال عاميّ. والكاس إناء للشرب أو هو الإناء ما دام فيه الشرب وإلا فهو قدح. والمعنى هنا أن حوض النبيّ (ص) لا تفنيه كثرة التناول.

سرُّ الوجود، وأسمى المرسلين سَنيَّ ومعجزات، وآياتٍ مُؤزَّرةٍ كالنَّمل في عددٍ، كالنَّبْل في عُدَدٍ فالبدرَ شقَّ له المولى، وظَلُّله والضُّبِّ جَاوَبَه، والظُّبْي خاطَبَه والشمسُ رُدّتْ وأشجارُ الفلاةِ أتتْ كذا الحصَى سبّحتْ في كَفِّه علناً كما أصابعُه مِن بَيْنِها نَبَعَ الـ ويوم مولِـده الأسنَى بَدَتْ عِبَـرُّ للملّة السمحة العليا مبشرة (\*)وللطغاة (<sup>4)</sup> وللطاغوت منذرة في ذلك اليوم نارُ الفُرسِ قدخَمدتُ وفيه أصبحت الأصنام ساقطةً والجنّ أفزعها فيه وأفظعها والآيُ أكثرُ من أن يستطاع لها

والفاتح، الخاتم (1) ، الأتي بقرآن يُزْرى سَنَاها بِيَاقُوتِ وعقيانِ (2) كالشُّهْب، والشمس في هدّي وتبيان بالمُزْنِ، والبَكْرُ (3) قال :الحِمْل أَعْياني والجِذْع حنَّ حنِينَ العاشق العاني تَسْعَى وتَرفْلُ في أَثْمُوابِ إِذْعَانِ لم يختلف فيه من أصحابه اثنان حعذبُ الفُراتُ، فَروَّتْ كلَّ ظمآن للإِنِس والجِنّ لا تُحصَى بديوانِ بعلزها، وباعلاء وإعلان بقربهم من مساءات وأحسزان وكان ما كان من تصديع الإيوان كأنّها سُجّد خرَّتْ للأذقان رجم السماء لها بالثاقب القاني حصرٌ بعدٍّ، وإحصاءٌ بحسبانٍ

<sup>(1)</sup> الفاتح والخاتم من أسماء النبي محمد، وقد أحصاها السيوطي في كتابه (المرقاة) فوجدها أربعمائة أكثرها صفات.

<sup>(2)</sup> العقيان: الذهب الخالص.

<sup>(3)</sup> البكر (بفتح الباء): الجمل في السابعة من عمره. ويقال للناقة في مثل سنّه: قلُّوص.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة في مجموعتين مفصولتين كتابة متصلتين تلاوة.

<sup>(4)</sup> في المخطوطة: وللطغات.

هوالسراج، هوالنورالمبين وذوالسهو الملاذ، هو المنجى لمعتصم السله فضلله، والله كسمله والله تمسمه والله تمسمه والله تمسمه واختاره من ذوي المجد المؤثل مِنْ واختاره من ذوي المجد المؤثل مِنْ وإيار رحمة الله إنّي خائف وجِل وليس لي عمل ألقى العليم به فكن أماني مِن شر الحياة ومِن فكن أماني مِن شر الحياة ومِن وكن غناي الذي ما بعده فلس تحية الصمد المؤتقى وياسيدي السعليا عليك يا عُروتي الوثقى وياسيدي السعليا

سبع المثاني، وبُشرى (1) نجل عِمْرانِ هو المعاذ، وملجاً الخائف الجاني فهو المكمَّل في عقل وجسمان فهو المتمَّم في حُسْن وإحسانِ فهو المتمَّم في حُسْن وإحسانِ أَسْماهُمُ نسباً من خير عدنان (\*) يا نعمة اللَّه إنّي مُفلِس عاني سوى محبتك العظمى وإيماني شر الممات، ومن إحراق جثماني وكُنْ فِكاكِيَ من أغلال عِصياني ما غنّت الوُرْق في أوراق أغصان ما غنّت الوُرْق في أوراق أغصان

وله، رضى الله عنه:

#### الحادية عشرة (من بحر الكامل)

هَذِي رياحُ اليُمْن هَبَّ نَسيمُها بحلول مولد أحمدٍ قد بشَّرت نجم الهدَى، يَمُّ النَّدَى، سمُّ العِدَا

أذكى من المسك العبيق شميمُها فاستنشقت ندًا، وتم نعيمُها ماحي الضلال أخُو العُلَى وحميمُها

<sup>(1)</sup> بشرموسي بن عمران، عليه السلام، في التوراة (التثنية 33:2) بمقدم محمد بن عبدالله قائلاً: «جاء الرب من سيناء، وأشرق من ساعير، وتلألاً من جبل فاران». ففي هذا النص تبشير بالنبوات الثلاث: فعند جبل سيناء كلم الله موسى وأرسله نبياً؛ وساعير (قرية بالقدس) تبشير بنبوة عيسى وفي جبل فاران (أي حِراء) بمكة، كان مبدأ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم.

ق الرِّضَى، حسن الصفات وَسيمُها ذ، الفجْر، ركن الكائنات، زعيمُها هو شمسها، والأنبياء نجومها هو رحمة عمّ الوجود عمومُها و إبراهيم، وهو مقيمُها وقى بها، وبه انتهى تتميمُها والكائناتُ حديثها وقديمُها

يس، بَارَقُلِيطُ<sup>(1)</sup>، طَه، قيمٌ المُنْحَمِنّا<sup>(2)</sup>، جَمَّطايَا<sup>(3)</sup>ماذ<sup>(4)</sup> ما معنى النبوة، سرها إكسيرُها هو عاقِبٌ، هو حاشِرُ مزّمًل هو نعمة الله، ومحيي سنّة الأوّا ومكارمُ الأخلال كرَّمَ وجهها من أجله خُلِق الوجودُ بأسره

<sup>(1)</sup> بارِقْلَيط: (Paráclito)، كلمة سريانية الأصل وتعني المخلّص المنقذ (Salvador)، أو المعزّي (Consolador). وتفيد الفارقليط في العربية معنى الحمد (محمداً، محموداً، أحمد، حامداً). هذا وقد وصف البارقليط أو الفارقليط في الأناجيل بصفات تنطبق على رسول الله محمد (ص). [راجعوا إنجيل برنابا: الفصلين 54 و72؛ ثم إنجيل يوحنًا: الإصحاح 14 الفقرتين 16, 26، والإصحاح 16، الفقرة 7].

<sup>(2)</sup> المنحمِنّا (بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد النون المتبوعة بالألف) تعني في السريانية محمداً صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك العلاّمة أبو الفتح الميمري في كتابه عن السيرة النبوية.

<sup>(3)</sup> جَّمُطايًا (بفتح الجيم وتشديد الميم المفتوحة تليها طاء مهملة بعدها ألف فياء وألف) تعني: حامي الحرم: من يمنع من الحرام ويعطي الحلال. في المخطوطة: حمطايا (بالحاء لا الجيم) ولعل نقطة الجيم سقطت أو نسيت أو عفى عليها مرور الزمن وكان اعتمادنا في إصلاح الكلمة على كتاب «الشفا» للقاضي عياض: شرح وتحقيق الشيخ أحمد بسيوني سليم من علماء الأزهر الشريف.

<sup>(4)</sup> في «الثبت»: ماذَ ماذَ (بفتح الذالين)، وفي كتاب «الشفا» يقول شارحه المذكور: «بفتح ميم فألف فذال معجمة منوّن فيهها. وفي بعض النسخ: بميم مضمومة، وإشمام الهمزة، ضمة بين الواو والألف ممدوداً، وهو غير مطابق للرواية».

وفيها يتعلق بمعنى الكلمتين روي عن كعب الأحبار أنه قال: «اسم النبيّ صلى الله عليه وسلم في التوراة: موذ موذ، وفي الإنجيل: طاب طاب». والماذ في العربية يعني: الحسن الخلق، الفكه النفس.

والعرش والكرسيّ، والسَّبع العُلَى والأرض، والقلم العليّ ولوْحُه دار البقاء لأجله قد أبدعت والرسْلُ فيها تحت ظل لوائه دار الفناء، لأجله قد أُنشِئتْ

ونساؤها، ثم البنون، ونقدُها والحرث، والأنعام، والخيلُ التي بالطيّب المختار طابت طيبة (1) ضمّت عظام الهاشمي، فأصبحت وبه رقت (2) فوق السُّهَى (3) أمُّ القُرى قمرُ الدُّجَى، قسَمُ (4) الإلهِ مصدّقاً وعليه ردّ الله شمسَ سمائِه من كفّه نبّع الفرات، وكم شفَتْ

والنيسرات: جليلها وجسيمُها والعاصفات: رحيمُها وعقيمُها وحسابُها، وعذابُها، ونعيمُها وبه يُدَافَع هـوْلها وحُسومُها وأنامُها، ونهارُها، وصريمُها

وعُروضُها، وجميلها، ودَمِيمُها قد سوّمت، وغنيها، وعديمُها وتأرّجت أرجاؤها وحريُها خير البقاع، فواجب تعظيمُها وعتيقها، ومقامُها، وحَطيمُها للصدق، نور النيّرات قسيمُها ولأَجْلِه رحم الرحيمَ رجومُها من علّة، سئِمَ الحياة سقيمُها

<sup>(1)</sup> طَيْبة (بفتح الطاء) ـ وكذا: يثرب ـ اسمان قديمان للمدينة المنوّرة (انظر تعليقاً بهامش ص. 395).

<sup>(2)</sup> رقي يرقى من باب رضِيَ يرضَى. ولكن الناظم هنا تبع لغة طيء التي تجعل الكلمة من باب رمَى يرمي، وهي لغة ضعيفة.

<sup>(3)</sup> السَّهَى: الكواكب الأكثر خفاءً في مجموعة بنات نعش الصغرى: (Osa Menor)، وهي سبعة كواكب تقرب من مجموعة بنات نعش الكبرى: (Osa Mayor). ونشاهد المجموعة الأولى جهة الشمال. والنجمة الكبرى فيها هي النجمة القطبية التي يستدلَّ بها على القطب الشمالي من الكرة الأرضية.

<sup>(4)</sup> لم يحدث أن أنسم الله جل وعز بحياة أحد من خلقه غير محمد (ص) حين قال في سورة الحجر: الآية 72 ﴿ لَعَمُولُ إِنَّامَ لَفِي سَكُرتهِم يَعْمَهُونَ ﴾ .

وقتادة (1) لما أصيبت عينه ((0) نطقت له العجماء: أفصح ضَبّها وكذا الجمادات على عَلَم الهدى آيات أحمد جمّة ومنيرة وله حلّ بهر العقول جمالها صلّى عليه إلهنا ما دوّحت (4) وعلى الكرام الآل، والصحْب الألى

وأعادها، صلَحت، وطاب حميمُها وبعيرُها، وشَكَا إليه ريمُها(2) مجدِ الرسالة، ثابتُ تسليمُها عظمى، وأسنَى النيّرات عظيمُها وفضائلُ أعمى الورى تَزْميمُها قُمْريّةٌ شاق المشوق رنيمُها مِلَلُ الأنام بهِم أنار قويمُها

وله:

#### الثانية عشرة (من بحر الوافر)

رُوَيْدَكُمُ! فما سَمْعِي بقابل ومالى ويْحَكُم! عن ذا انفصال

للغي (5) لاغ ، ولا يُصْغي لِعاذل ولَـوْ أَنِّي أَفَّـلُ بِالمناصـل

<sup>(1)</sup> هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الأوسي المدني: حضر مع النبي (ص) غزوات: بدر، والحندق، وأُحد. وفي هذه الأخيرة - كها في تهذيب الأسهاء واللغات للنووي، قسم أول، جزء ثان، ص 58-59 ـ أو في ذي قرد (معركة وقعت قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام) - حسبها في كتاب «الشفا» ـ فقد قتادة إحدى عينيه فوقعت على وجنبه، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه بعد ذلك. توفي قتادة بالمدينة المنورة، عام 23 هـ (3-644م)، رحمه الله ورضي عنه.

<sup>(2)</sup> الريم: الظبي الخالص البياض.

<sup>(3)</sup> تزميمها: أصل معناها من زمّم البعير إذا جعل له خطاماً أو زماماً. والمراد من التزميم هنا الإحصاء والتدوين.

<sup>(4)</sup> ما دوَّحت قمرية: أي طوال ماغنَّت في دوحة.

<sup>(5)</sup> اللغي: جمع لغة. واللاغي: اللافظ. والمعنى أن سمْعَه لا يقبل كلام متكلم لاح أو عاذل.

فَهِجِّيــرايَ <sup>(1)</sup> ذكرُ الله جهــراً بِجَمْع صالحينَ ذوِي اهتداءٍ [32/ب] /وحبّ الله ممزوج بكُلّى وحبّ الصالحين من البرايا محمسد السوسول بمعجزات إلى كل الورى: حُمر وسُودٍ كتسبيح الحصَى في الكفّ جهراً وتكليم الغزال ونطق ضب وإشباع لأقوام جياع وشُقّ الزّبرقانُ له، وجاءت وليلةً مولد المختار طه بدت آي تروق مبشراتٍ وفارسُ: نارُهُم خمدتْ، وكِسْرى وآياتُ الممجَّدِ ليْس تُحصَى بأحمد بشرت توراة موسى

وسرًا، بالغدد وبالأصائل بقاداتٍ وساداتٍ أكمامِل (٥)

بفضل الله وهاب الفضائل وشمس ضحى الأواخر والأوائل أحد من الصوارم والدوابل وأجناس العشائر والقبائل ونبع الماء من بين الأنامل وتظليل الغمامة بالقوائل ذوي عدد (2) من أقراص قلائل له الأشجار بالبيدا ذلائل كريم المحتد، الحسن الشمائل ببعثيه، بخاتمة الرسائل وعظمها كتاب أجل قائل وأعظمها كتاب أجل قائل وإنجيل ابن سيدة القوافل

<sup>(1)</sup> هجيراي: ديدني وعادتي.

<sup>(</sup> $\emptyset$ ) . . . ( $\emptyset$ ) ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة، بطريقة رأسية من أسفل إلى أعلى، وفي شكل مجموعتين تتألف كل منهما من خسة أبيات؛ والمجموعتان مفصولتان كتابة، متصلتان تلاوة.

<sup>(2)</sup> بلغ عدد الجائعين الذين طعموا أقراص الخبز القلائل سبعين أو ثمانين شخصاً كما في صحيح البخاري، جزء خامس، ص 37.

هو الجبّارُ، بارقليطُ (1) عيسى وعصمة آدم، ودُعَا خليلٍ (2) هو الماحي به تمحى الخطايا وكـلّ الأنبياء يقول: نفسي! به أسرى إلـه العرش ليلاً وفي القرآن، قد أثنى عليه أيا مولاي، يا أزكى البرايا مدحتُك يا أمينُ بقدر وُسْعي مدحتُك يا أمينُ بقدر وُسْعي ومن أثنى المهيمن ثم صلى أحبك يا مليح الوجه طبعاً ولكني بتفريطي وجهلي ولكني بتفريطي وجهلي ولي نفس تملّكها هواها وليس بصادقٍ في الحب عبدً

وجماهك يا رسول الله رحب

وأعظم من يُقدّم للوسائل وأعظم من تُحثُّ له الرَّواحل ويشفع في الرفيع وفي الأسافل سواه (3): أُمِّتي، والخطب هائل

وقربه ونوله نوائسل باخلاق وأوصاف جمائسل وسيدهم وأحمدهم خصائل ويعذر من لقدر الوسع باذل عليه، كيف يُمدَح بالمقاول

بقلبي والجوارح والمفاصل أضعت العُمْر في لهو وباطل وقلب عن سبيل الرشد عادل بغير العدل والإحسان عامل يسؤمًله الأفاضل والأراذل

<sup>(1)</sup> سبق منذ قليل شرح معنى كلمة بارقليط ونورد هنا نصّاً من إنجيل يوحنا (إصحاح 14، فقرة 15): «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزّياً (أو بارقليطاً) آخر ليمكث معكم إلى الأبد». فهذه بشارة من عيسى عليه السلام بنبوة محمد وبرسالته الخالدة عليه الصلاة والسلام.

<sup>(2)</sup> سورة ابراهيم: الآية 37: ﴿ ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. . . ﴾ ثم الآية 40: ﴿ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى، ربنا وتقبل دعاء ﴾ .

<sup>(3)</sup> عبارة الناظم هنا قاصرة ومراده القول: كل الأنبياء يقولون ويهتمون بأنفسهم وحدها، ما عدا رسول الله فهو وحده يقول: أمتى ويهتم بها.

وأنت ذخيرتي الكبرى وإني (+)تحيَّة ذي الجلال عليك تترى وعِثْرتِك الكرامِ أُولِي المعالي

لتحت حماك في الدارين داخل مدى الأيام يا أعلى الوسائل شموس الفضل، والصحب الأفاضل

وله:

#### الثالثة عشرة (من بحر المتقارب)

بإحسان ذي الطّول أهل الكرم له جُعِلنا لخير الورى أمة فكنّ هنيئاً لنا أمة المجتبَى حرز شريعتنا سمحة سهلة فلا شريعتنا سمحة سهلة فلا نُحجازَى بسيئة مشلَها إذا وذاتِ(1) البَها عشر أمثالها فأكث وبالتّوب تغفر أوزارنا ولا أومن لم يوفّق إلى رُشده ومات ومن لم يوفّق إلى رُشده وان

له الحمد حمداً يوافي النّعم فكنّا بذلك خير الأمم حرزنا المعالي حُزْنا العظم فسلا إصر فيها ولا مقتحم إذا العدل بالعدل فينا حكم فأكثِرْ وأعظِمْ به من كرم! ولا أخذ \_ إن جُنّبتْ (2) \_ باللّمَم ومات مُصِرًا على ما اجترم (4) وإن شاء منه \_ تعالى \_ انتقم وإن شاء منه \_ تعالى \_ انتقم

<sup>(1)</sup> ذات البهاء: تعني هنا ذات الحسن أي الحسنة المقابلة للسيئة، والوصف هنا للأعمال.

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين مدوّن بالهامش الأيسر للمخطوطة على شكل مجموعتين \_ على غرار ما سبق \_ يمنى ويسرى يفصلها بياض .

<sup>(2)</sup> إِن جُنَّبت، أي تجنَّبت وتفوديت: أي الكبائر، واللمم: صغار الذنوب. قال تعالى في سورة النساء: الآية 31: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهوْنَ عنه نكفِّرْ عنكم سيئاتكم وندخِلْكم مدخلًا كرياً﴾.

<sup>(\*)</sup> من هنا تكتب أبيات القصيدة مثنى، أي أن السطر يحتوي على بيتين وبينها فراغ.

وأذهب عنه الأسي والألم وتسوجه بعسد تساج السرضي عَلِيّ حلانا(1) العليُّ الحكم وفي (آل عمران) أثني على مود<sup>(2)</sup>) فضلاً، ونِعْمتُه قد أتم وأوفى لنا ديننا في (العق حجميل الصفات الشريف الهمم شرفنا<sup>(3)</sup> بتشريف متبوعنا ال على الخلق سيّدُ أهل العِصَم أبو القاسم الطاهر المصطفى به فتح الله أرساله شموس الهدى، وبه قد ختم براها المصوِّر باري النَّسَم (4) وكسل السعسوالم مسن أجله بشيراً نايراً سراج الطَّلَم وسمَّاه في الذكر بـ جلَّ اسمُّه ــ في (الأعراف) عرَّفنا نعْتَه (5) فلله تلك الحُلَى والشيم وفي (الحِجْر) شرّفه بالقَسَم وفي (النور) أثنى على نوره

وفخم في (الفتح) مقداره

وعظم أخلاقه في (القلم)

<sup>(1)</sup> الجُلئ: جمع حِلية وحُلية (على غير قياس) وهي في الأصل ما يُتزيَّن به من مصوغات وحجارة كريمة. والمراد هنا ما يتحلى به المؤمنون من صفات حميدة وأخلاق سامية.

<sup>(2)</sup> سورة العقود أو سورة المائدة: اسم للسورة الخامسة من سور القرآن الكريم وافتتاحيتها قوله تعالى بعد البسملة: ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنوا أُوفُوا بالعقود ﴾. والإشارة هنا في هذا البيت إلى ما ورد في الآية الثالثة من هذه السورة وهو قوله تعالى: ﴿ اليُّوم أَكُملتُ لَكُم دينكم وأغمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾.

<sup>(3)</sup> صدر هذا البيت مكسور، وللتخلص من الكسر يمكن أن نقرأ الشطر هكذا: وشـرُفنا مشـلَ متبوعنا الـ جيل الصفات ..... الخ

<sup>(4)</sup> النسَم: جمع نسَمة، وهي نفَس الروح والمراد هنا: الإنسان وكل كاثن حيّ ذي روح. ومعنى بارىء النسم: خالق الخلق.

<sup>(5)</sup> الآية 157: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولُ النَّبِيِّ الْأَمِّيِ الذِّي يَجِدُونُهُ مَكْتُوبًا عَنْدُهُم فِي التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. . . الخك، ثم الآية 158، التي جاء فيها قوله تعلى: ﴿ فَآمَنُوا باللهُ ورسُولُهُ النَّبِيُّ الذِّي يؤمنَ باللهُ وكلماته كه .

وفي (النجم) قربه ربه وفي (والضحى) والتي إنسرها وفي يسوم مولده قد بدت وقصديع إيوان كسرى<sup>(1)</sup> وما و (فارس) نيرانهم قد خبث وهال الشياطين رجْمُ السما وقد وضعته \_ كما أخبرت \_ وقد وضعته \_ كما أخبرت \_ نظيفاً، وليس بني غُلفة (<sup>(4)</sup> وقد كان يصبح في مهده وكم آية أبصرت ظِئرهُ (<sup>(6)</sup>

وأتحف بسنايا الحِكم أبان المرايا وأبدى النعم عجائب منها انتكاس الصنم جلت الكواهِن من مكتم فاذن دينهم بالعدم فاذن دينهم قدم (2) ع بالشهب كل رجيم قدم (3) لغُوب، ولا امتحنت بالوحم (5) بلا وجع وبلا سيل دم تقط ولا سرر يصطلم (5) كحيلاً دهيناً أريج النسم حليمة ذات الوفا بالذمم

 <sup>(1)</sup> الإيوان: يراد به البلاط أو القصر الامبراطوري. وكسرى: لقب لكل امبراطور فارسي.

<sup>(2)</sup> كذا ضبطها المؤلف: «قُدَم» بضم ففتح. ونعتقد أنها بضمتين أو بفتحتين وتعني كلمة قُدُم أو قَدَم: الشجاع المقدام، ويوصف بالأخيرة: المذكر وغيره والمفرد وغيره فيقال: رجل قدم، وامرأة قَدَم، ورجال قَدَم ونساء قَدم.

<sup>(3)</sup> الوحم: مصدر وحمِتِ المرأة إذا حبلت وصارت شهوتها لبعض المأكولات شديدة.

<sup>(4)</sup> الغلفة : القَلَفة التي يقطعها الخاتِن.

<sup>(5)</sup> السَّرُر والسُّرُر (بفتحتين أو بضمتين): ما تصطلمه (أي تقطعه) القابلة من سرة المولود.

<sup>(6)</sup> الظئر: الحانية على ولد غيرها، أو هي المرضعة لولد غيرها. وكلا المعنيين متوافر في السيدة الجليلة حليمة بنت أبي نؤيب السعدية. فقد أرضعته بعد أن عزفت عنه كل المرضعات ليتمه وفقره، فرأت فيه هي وزوجها الحارث بن عبد العُزيِّ كل خير وبركة، وأحبّه أخوه من الرضاعة وكان في مثل سنه، وأحبته أخته في الرضاعة الشياء فكانت تحضنه وترقصه قائلة:

وشُتُ بمرأى ابنها قلبُه إلىه الذراع<sup>(1)</sup> وحَتْ أمرها والأشجار لما دعاها أتت وردًت له الشمس بعد الأف وردًت له الشمس بعد الأف وبالسلسل الكفّ فارت، وكم وفيها الحصى سبّحت، وبها ونطقُ البهيمة من باهر العمل علا مجداً (أحمدُ) لا يُرتقَى وعن عدّ معشار آياته وعن عدّ معشار آياته أمولاي، أنت شفيع الورى

وقُلت له: إنّني ذات سمّ وقلت له: إنّني ذات سمّ تحُبُّ بساقٍ خلت من قَلَم له وانقسم له والبدر شُق له وانقسم كفت عائلًا وشفت ذا سقم عن الجِذع قد زال همّ هجم علامات، والذكر أعلى عَلَم فأنّي يعبّر عنه بِفم؟ يكلّ اللسان ويَعْيَى القلم وملجاهم يوم نشر الرّمم وملجاهم يوم نشر الرّمم

وليس من نسل أبي وعمى

فأغِمهِ اللَّهمُّ فيها تُنْمي

هــذا أخ لي لم تــلِده أمّـي
 فــذيتُـه من مخــول مُحــم

وقد ظل رسول الله مجفظ لهذه الأسرة كامل الود والتقدير، فقد شكت له حليمة فقر الأسرة بعد تزوجه بخديجة، فكلم زوجه في شانها فأعطتها بكرات من الجمال وعشرين نعجة؛ وفي غزوة حنين أسرت أخته الشيهاء بنت الحارث بن عبد العزّي، ولما تعرّف عليها، قرّبها منه وبسط لها رداءه، وأجلسها عليه، وخيّرها بين البقاء وبين الرجوع إلى قومها ففضّلت الرجوع، ورجعت بالفعل.

<sup>(1)</sup> بعد وقوع الصلح بين المسلمين وأهل خيبر أهدت اليهودية زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مِشْكَم شاة مصلية (مشوية) إلى محمد وأصحابه فجلسوا ليأكلوا فأخذ رسول الله ذراع الشاة فلم يستسغها ولفظ المضغة التي في فمه، وقال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. أما الصحابي بشر بن البراء فاستساغ ما أكل ومات بعد ذلك. فاستدعى الرسول اليهودية فاعترفت قائلة: بلغت من قومي ما بلغت، فقلت: إن كان ملكأ استرحتُ منه، وإن كان نبياً فسَيُخبر. ومعظم الرواة يقولون إن النبي عفا عنها وبعضهم يقول إنه أمر بقتلها.

فكن لي إلى ذي الغنى شافعاً وكن لي كفيلًا بنيل المُنى على المصطفى وعلى آله سلام يضوع لنا نفحه

فياني مسيء وممن ظلم ودفع البلايا ودرْءِ النَّقم وأصحابه، عُرْبهم والعجم بكشف الغموم وبُرْءِ السَّقَم(\*)

وله:

### الرابعة (×) عشرة (من بحر البسيط)

إن شئت عيشاً هنياً واتباع هدىً شرور نفسك باعدها تصب رشداً دنياك دار غرور حبها سفّه والغيظ مِسْعر شرِّ ما استطعت فلا سلامة الصدر من خير الخلال فمن والحقد طبع ذميم، عدِّ عنه وعُدْ وجنب (2) الحسد المذموم صاحبه نعوذ بالله من عيش الحسود فما

فاسمع ــ هديت ــ وكن بالله معتضدا فمن يطع ربه والمصطفى رشدا رأس الخطايا، فمن يغرم بها بعدا تغضب،بذاك حكيم الرسل قد عهدا أتى بقلب سليم ربّه سعِـدا باللهِ ربّ العلى من شر من حقدا ما ربىء قطّ حسود ساد أو مَجُدا يمسي ويصبح إلا ساخطاً كمدا

<sup>(\*)</sup> هنا تنتهي الأبيات المكتوبة مثنى، أي أن كل سطر يحتوي على بيتين (أربعة أشطر) ويوجد فراغ يفصل بين البيت والبيت.

<sup>(</sup>x) أورد ابن مريم البيت الأول من هذه القصيدة قائلاً إن مؤلفها سماها: النصح التام للمخاص والعام. قال: وقد علقت عليها شرحاً. أما أحمد بابا فلم يورد من القصيدة في «نيل الابتهاج» إلا الأبيات الستة التي ما قبل البيت الأخير. ولم يورد المطلع كما فعل ابن مريم في «البستان».

<sup>(1)</sup> عهدا: أي إلى أتباعه وأوصاهم به صلى الله عليه وسلم.

<sup>(2)</sup> جَنَّب الحَسد: أي ابعُدْ عنه، أو أبعِدْه عنك.

داه السرور، فمهموماً يُرَى أبدا يوم التنادي، وحاذر من به عُهدا لؤم وشئوم على أصحابه البُعدا للمسلمين الكرام الأنفُس السُعدا شمائل العقلاء السادة الصعدا تكبّر اتضع، اسْمَعْ واتْبَع الرَّشَدا وسنّة المصطفى والقادة الرُّشَدا وافصل أخاالزيْغ،والْزَمْ وَصِّل من رشدا أوصى الذي للصراط المستقيم هَدى أوصى الذي للصراط المستقيم هَدى عدلاً يحبّك من لم يتخذ ولَدا(٥) والله بالنصر للمظلوم قد وعَدا فاحذَرْه، لا سبداً يبقى ولا لبدا (٤)

عادى مواهبذي الفضل العظيم فعا وغادر الغدّر فالغدّار مفتضح والمكر لا تأتيه، عُقباه خاسرة رذيلة لليهود البُهْتِ (1) تعرف لا والكِبرُ أكبر خُرق (2)، والتواضع من والكِبرُ أكبر خُرق (2)، والتواضع من فمن تواضع رقّاه الإله ومن فمن تواضع رقّاه الإله متبعاً وبالجماعة طول العمر متصلا وللإمام أطع، واسمع رشدت ولا وانصح لكل حنيف ما حييت. كذا والعدل أوصى به العدل العليّ فكن والبغي عاجلة والبغي عاجلة واعلَمْ وعقوبته والبغي عاجلة واعلَمْ وعقوبته والبغي عاجلة واعلَمْ وعقوبته

<sup>(1)</sup> البُهْتُ: أصله البُهُتُ (بضمتين): جمع بَهُوت وهو الذي يبهت الناس بما يفتري عليهم. والهاء سكنت في النظم للضرورة. والمعنى على هذا: أن المكر رذيلة ممقوتة يتصف بها اليهود المعروفون بالبهتان والافتراء. وقد يكون معنى هذا البيت مستقلاً عها قبله، ويكون البُهْت بسكون الهاء مصدراً بمعنى البهتان، ويكون المعنى حينئذ: البهتان والافتراء رذيلة تعرف لليهود لا للمسلمين.

<sup>(2)</sup> الْخُرْق (بضم فسكون): الحمق وضعف الرأي، أو هو الجهل وسوء التصرف.

<sup>(°) . . . (°)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة وفي الجزء الأيمن منه، بحيث جاءت هذه الأبيات الخمسة محوطة من أعلى بالأبيات السابقة لها المذكورة فوق، ومن جهة اليسار يحوطها البيت الأخير من القصيدة السابقة التي كتبها الناظم مثني مثني.

<sup>(3)</sup> السبد: الوبر أو الشعر. واللبد: الصوف لتلبده. والمراد ذو الوبر وذو الصوف والعبارة كناية عن الإبل والغنم أو عن المعز والضأن. وقال الأصمعي: ما له سبد ولا لبد أي لا قليل له ولا كثير.

والصبر شيمة أعلى الرسل منزلة فكن صبوراً، وعوَّدْ نفسك الجلَّدا ولا تكن جزعاً، فالخير أجمعه مفتاحه الصبر، والمولى به عهدا والشكر موهبة عظمى ومنقبة على محجّته الشيطانُ قد قعدا وقيد (١٦) الأوهاب الألى وإلى المزيـــد نهج قويم خاب من جحدا فكن شكوراً على الأحوال أجمعها تَفُزْ، وتَغنَم، وترغم أنف مَن مردا والبخْل أدوأً داءٍ والسخاء رضيّ والقصدعَدْلُ، فماعال(2) الذي اقتصدا لا تنكر الذلّ إن أصبحت ذا طمع والرزق ليس بحرص، فاترك الكَبَدا (3) وكن شكوراً لما أسدى، يَزدْك يدا واقنع بقسمة رب الناس، وارضَ بها والميْنُ عارً \_ وُفّقت \_ فاتّق الفندا (4) عليك بالصدق، فالكذّاب متّهم والصدق يَهْدي إلى دار السلام (<sup>(5)</sup> كذا قال الصدوق الذي بالسؤدد انفردا وذو النميمة بالتعذيب عوقب في ضريحه، في حديث <sup>(6)</sup>المصطفى وردا

<sup>(1)</sup> هكذا كتب هذا البيت، ولم نستطع له فهيًا، ونسخناه كيا هو بالمخطوطة وليس لنا خيار آخر، لأن القصيدة غير واردة في كتاب في متناول اليد.

<sup>(2)</sup> ما عال من اقتصد: ما افتقر.

<sup>(3)</sup> الكبد: المشقة والمعاناة.

<sup>(4)</sup> الفندُ: الكذب أو الخَرَف وضعف العقل.

<sup>(5)</sup> دار السلام: دار الله ـ لأن السلام من الأسهاء الحسنى ـ أو دار السلامة والأمن، والمراد على أيّ حال: الجنّة قال تعالى في سورة الأنعام الآية 127: ﴿ لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون ﴾. وفي سورة يونس: الآية 25: ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾.

<sup>(6)</sup> في «الدر الثمين والمورد المعين» للعلامة محمد بن أحمد ميارة، ص 319، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عدابا يوم القيامة المشاؤ ون بالنميمة والقاطعون بين الإخوان».

والغيبة الله في القرآن قبَّحها (1) والصمت حكم، نجاة والكلام ردىً إلَّا بـذكرِ، وعلم نـافع، وبمـا

إِلاَّ بـذكرٍ، وعلم نـافع، وبما يعنيك فانطق، وسلَّ من ربك السددا والذكر أفضل أعمال العباد ومنشـــور (2) الولاية، سيف الصفوة الزَّهدا يحدافع الله آفات تُيمَّمهم به، وينقم ممن ضُرَّهم قصدا فاذكر إلهك في سر وفي علن في جمع أوْخالياً، واستحضِرِ الخَلدا

بُعداً لمن عن سبيل الله قد بعُدا

فاخش اللسان وكن في الصمت مجتهدا

تعش سعيداً، وتُرض الواحد الصمدا بالخلق والأمر، فاعبد ربك الأحدا وليس يملك ضَرًا لا ولا رشدا

والعلم نور منير، عزّة، وهُدى أخااستماع، فَعَنْ نهج الهدى لحدا<sup>(3)</sup> بجاه أو إشراءٍ أو أبٍ فُقِدا

قال الإمام علي، والعناد ردى صدِّيقهم، صالحوهم، زمرة الشهدا محمد خير محمود ومن حَمِدا وبالمقام القياميِّ الذي حُمِدا إلى مَحَامدَ لم يُرْشِدْ لها أحدا

والذكر أفضل أعمال العباد ومنشب الله آفات تُيمً مهم الله آفات تُيمً مهم فاذكر إلهك في سر وفي علن وبالصلاة على المختار كن لهجاً ولا تُراء، فرب الخلق منفرد وليس للعبد دون الله ملتحد والجهل ويك! وظلامٌ ذِلّةٌ وعمى من لم يكن عالماً أو ذا تعلم أو والفخر بالعلم في الإسلام يعرف لا و «قدر كل امرىء ما كان يحسنه»

و «فدر كل امرىء ما كان يحسنه» وأكرم الناس أتقاهم: نبيهم وخيرة الخلق من مِن أجلِه خُلقوا من خصّه بلواء الحمد حامده ويوم حشر الورى للفصل يرشده

سورة الحجرات: الآية 12.

<sup>(2)</sup> منشور الولاية: مبسوطها.

<sup>(3)</sup> لَحَدّ عن كذا: حاد ومال عنه (لا إليه).

(\*)وكثرة الحمد من أوصاف أمته صلى الحميدعلى المحمود أحمدما الله عبد شكور حامد وعلى والتابعين وحزب الله أجمعهم

في اليسروالعسر، في الكُتْب العُلَى وُجدا بالحمد أفصح حَمَّادٌ وما سجدًا قرباه والصحب أعلَى الأمة الحُمدا والحمد. لله حمداً دائماً أبدا

ومن نظمه، رضي الله عنه، ضابطاً للوظيفة المتقدمة (×):

#### الخامسة عشرة (من بحر الطويل)

حسامي ومنهاجي القويم وشرعتي محبة رب العالمين وذكره وأفضل أعمال الفتى ذِكرُ ربّه وما من حسام للمريدين غيره وكم وكم بدّدوا شملاً لذي جرأة وكم وكم عزلوا ذا إمرة وولاية وكم دافع الله الكريم بذكرهم وأفضل ذكر دعوة الحق فلتكن فكشرة ذكر الشيء آية حُبّه

ومنجاي في الدارين من كل فتنة على كل أحياني بقلبي ولهجتي فكن ذاكراً يذكُرْكَ ربُّ البريئة فكم حسموا من ظهر زارٍ وباهِت أبادوا عدواً مَسَّهُمْ بمضرة (\*) فأضحى مهاناً بعد عز الإمارة عن الخلق من مكروهة ومبيرة بها لهجاً في كل وقت وحالة وحسب الفتى تشريفه بالمحبة

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر بطريقة عمودية وفي مجموعتين بمنى ويسرى وضمن اليمنى: تقديم القصيدة 15، هذه.

<sup>(</sup>x) أورد العلامة أبو جعفر البلوي طرّة تقول: «لم يقرأها شيخنا على الناظم». وفوق الجملة حرف ط، أي طرّة أو حاشية. شارحة. وموقع الطرّة إثر السطر المقدِّم للقصيدة الواقع ضمن المجموعة اليمنى من الأبيات المكتوبة هامشياً في الصفحة (33ب). لم يورد ابن مريم في «البستان» من هذه القصيدة إلاّ ثمانية أبيات وقال عن ناظمها: إنه سمّاها: (الحسام).

وداوم على ذكر الوظيفة إنها وفيها من السر المصون خزائن وليس لها وقت يرجح فضله ولا حدَّ في مرَّاتها إن تكررت فإن تنفرد في ذكرها فهو فاضل وذكر مرادي<sup>(©)</sup> بعد عشرِ بإثرها وهاك زماماً (1) للوظيفة كافِلاً تعوِّذْ وبسمِلْ واقرأ الحمد مرة وسورة إخلاص ثلاثأ وبعدها وبسمِل لكل ِ مطلقاً بمحلّها وسَلْ ربُّك الغفرانَ، تُب، صلَّ ، سلَّمن وربُّك فاستغفره عشراً وبعدها ومثلهما سبّحه، واحمده، هَلَّلِنْ تسمى دعاء الكرب فاستوف ذكرها وصَلّ على الأملاك والأنبياء والـــمطيع ثلاثاً، وادعُونْ للصحابة كذاك، وهلّل بعد عشر ثمانيـاً

لِــذاكِـرهــا أمنٌ وأمنَــعُ جُنّــة مفاتيحها التقوى وصدق الإرادة على غيره، بل كله وقت رحمة وواحدة حسب المريد بدورة وأفضل منه ذكرها بالجماعة مرادي، ولكن ليس شرطاً لصحة بترتيبها، نظمته في قصيدة: وامِّن جهاراً، إِنْ ذكرتَ وظيفتي المعوِّدتين مرة، فتثبَّت وعند اختتام الناس فافصل بسكتة على المصطفى الماحي ثلاثاً بقوة ثلاثاً، لدى التقييد منك بعدة وكبِّر، وحَوْقِل، ثم صلِّ سوى التي ثلاثاً، وقابل بالقبول نصيحتى وذلك حدٌّ للأقل المؤقت

بالهامش الأيمن وفي خمسة أسطر أفقية كتب المؤلف هذه الـطرّة: «مرادي يعني القصيدة/ التي أولها مرادي/ من المولى وغاية/ آمال بعد عشر/ يعني من القرآن».

الزَّمام: ما يُزَمَّ (أي يُشَد) به من زمَّة أي شدة، أو من زم البعير إذا وضع في أنفه خطاماً يتحكم فيه. والمراد بالزمام في الاصطلاح المغربي: التقييد أو التدوين الذي يحول دون الشرود ويعين على التذكّر.

وهلّل، وأقرر بالرسالة مرة وجىء بدعاء إثر ذلك مرة ثلاثاً. وقد تمَّ الذي رمتْ نظمه وصَلً ـ إلهَ النّاسِ ـ بدءاً وعودة

لأفضل مرسول<sup>(1)</sup> إلى خير أمة و (يا واحد) عشراً، وجيء بالشهادة بحمد إلهي ضابطاً للوظيفة على المصطفى والآل ثمَّ الصحابة

انتهت القصائد المباركة، والحمد لله تعلى، في التاريخ (2) وصلىً الله على محمد وآله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيراً

#### □ دراسة هذه القصائد:

الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليرًا.

أنشَدْنا هذه القصائد المقيّدة في هذه الأوراق ــ إلاّ السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة ــ شَيْخنَا الإمامَ العلاّمة الحافظ فخر الأدباء بقية العلماء أبو<sup>(3)</sup> عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالجليل التنسي، رضي الله عنه، قراءة عليه بلفظي.

قال: قرأتها على ناظمها شيخنا الإمام العالم الصالح أبي إسحق

 <sup>(1)</sup> مرسول: صيغة عامية دارجة، صوابها مُرسل لأنها اسم مفعول من أرسل الرباعي.
 وللوزن كان ينبغى أن يقول: «مبعوث».

<sup>(2)</sup> الإشارة إلى 13 شُوال، 894 (9/9/9/9). وهو التاريخ المذكور في أواخر الصفحة (29ب) السالفة الذكر.

<sup>(3)</sup> كذا بالرفع (أبوعبد الله) وهذا يدل على أن الجملة ينبغي أن تكون هكذا: أنشدنا. . . شيخُنا (برفع شيخنا على الفاعلية)، ولكن هذا لا يتفق مع قوله بعد: (قراءةً عليه بلفظي). والصواب: «أباء والرفع سبْقُ قلم، أو سهوً.

ومن ثم فَضَّلنا أن تكونَ الجملة هَكذا: أنشدُنا هذه القصائد شيخُنا... أبا عبد الله... قراءة عليه بلفظي. وبهذا يستقيم المعنى.

إبراهيم بن محمد التازي، رضي الله عنه، وأجاز لي روايتها ورواية غيرها. وقرأت على شيخنا المذكور سائر القصائد، وحدثني بها عن الناظم في عموم إجازته له.

قاله كاتبه: أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلّويّ، وفقه الله ولطف به، وخار له. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليرًا.

□ تذكرة شيخ الإسلام عمر بن علي الأنصاري في علوم الحديث: [34/ب] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا، عونك اللهم ياأرحم الراحمين.

قال الإمام شيخ الإسلام سراج الدين أبوحفص عمر بن علي الأنصاري<sup>(1)</sup>، رحمه الله تعلى:

الله أحمدُ على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم<sup>(2)</sup>. وبعد،

فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبُّه بها المبتدي، ويتبصر بها المنتهى،

<sup>(1)</sup> هو ابن الملقن الذي سبق التعليق عليه أواخر صفحة (2ب) من المخطوطة: (الثبت). ونزيد هنا أن ابن الملقن كان كثير التآليف: له شرح صحيح البخاري في عشرين علداً، وله: البدر المنير في ستة مجلدات. وله: شرح على عمدةالأحكام، والمقنع في علوم الحديث، والكافي، وشرح على الحاوي، في مجلدين؛ وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج في ثمانية مجلدات، وشرح على منهاج البيضاوي، والتلويح برجال الجامع الصحيح. ثم هذه (التذكرة) التي يقول إنه اقتضبها من كتابه (المقتفي).

<sup>(2)</sup> في المتن: «وسلم» وكتب أبو جعفر فوقها كلمة: كذا. وأسندنا نحن الفعل إلى المتكلم لطابقة الفعل قبله (وأُصليّ).

اقتضبتها من المقتفي تأليفي، (×)وإلى(×) الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه.

أقسامه ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف.

فالصحيح: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيها.

والحسن: ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإِتقان. ويعمُّه والذي قبله اسم الخبر القويّ.

والضعيف: ما ليس واحداً منهما.

وأنواعه: زائدة على الثمانين:

المسند: وهو ما اتصل سنده إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.

والمتصل: وهو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً، ويسمى موصولاً أيضاً، (\*)وضده المفصول(\*).

والمرفوع: وهو ما أضيف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة متصلًا كان أو غيره.

والموقوف: وهو المرويّ عن الصحابة قولًا أو فعلًا أو نحوه، متصلًا كان، أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيّداً فيقال: وقفه على عطا<sup>(1)</sup> مثلًا ونحوه.

<sup>(×) . . . (×)</sup> على الهامش الجانبي للمخطوطة كتبت هذه الكلمة (إلى) وفوقها علامة: صحّ. أما الواو فكتبت في المتن.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة .

<sup>(1)</sup> في متن المخطوطة: (عـطا) وقبالتـه على الهـامش الأيسر الجـانبي كتب المؤلف: (فُلان) وفوقها حرف خ، تليه كلمة: صحّ.

والمقطوع: وهو الموقوف على التابع قولاً أو فعلًا.

والمنقطع: وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان.

والمرسل: وهو قـول التابع ــ وإن لم يكن كبيراً ــ: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...»، ومنه ماخفي إرساله.

والمعضّل<sup>(1)</sup>: وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعاً أيضاً، فكل معضل منقطع، ولا عكس.

والمعلَّق: وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر.

والمعنعن: وهو ما أتي فيه بلفظة (2) عن كفلان عن فلان. وهو متصل إن لم يكن تدليس، وأمكن اللقاء.

والتدليس<sup>(3)</sup>: وهو مكروه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله: قال فلان، وهو في الشيوخ أخفّ.

والشاذ: وهو ما روى الثقة، مخالفاً لرواية الناس.

والمنكر: وهو ما تفرُّد به واحد غير متقن، ولا مشهور بالحفظ.

<sup>(1)</sup> المعضَل: من أعضلَ الأمر: إذا اشتد واستغلق. وكأنّ الراوي \_ بسبب ما سقط من الحديث \_ عمل على إحداث ذلك الاستغلاق، فأصبح الحديث \_ عمل على إحداث ذلك الاستغلاق،

<sup>(2)</sup> كذا في المتن: (بلفظة) وفي الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة، كتب المؤلف بخط يده كلمة: (بصيغة) وكتب فوق الكلمتين علامة: (صحّ).

<sup>(3)</sup> بعد كلمة التدليس كتب المؤلف على الهامش الأيسر للمخطوطة أربعة أسطر أفقية والسطر ما قبل الأخير كتب رأسياً وفوق الأسطر حرف ش، أي شيخ على ماسياتي شرحه بعد. وفي الأسطر ما يلي: «في الإسناد/ كأن يروي/ عمن عاصره/ ما لم يسمعه منه/ موهماً أنه سمِعه/» وفي آخر السطر العمودي علامة: صحّ. وفي نهاية آخر السطور الأفقية علامة أخرى للتصحيح.

والفرد: وهو ما تفرّد به واحد عن جميع الرواة، أوْ جهةُ خاصة، كقولهم: «تفرد به أهلُ مكة» ونحوه.

والغريب: وهو ما تفرّد به واحد عن الزهْريّ وشبهه، ممن يجمع حديثه؛ فإن, انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزاً، فإن رواه جماعة سمي مشهوراً، ومنه:

المتواتر: (×)وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصِدقه.

والمستفيض: وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة (×).

والمعلّل: وهو ما اطلع فيه على علّة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهراً.

والمضطرب: وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية.

والمدرج: وهو زيادة تقع في المتن ونحوه.

والموضوع: وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب: بالمردود والمتروك والباطل.

والمقلوب: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.

والعالي: وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أحد الأثمة في الحديث، وبتقديم وفاة الراوي، وبالسماع.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب في سطر ونصف على الهامش الأيمن الجانبي للمخطوطة، وبكيفية مستعرضة (رأسية) وإثر السطر والنصف علامتان للتصحيح: (صحّ). والاستعراض (هنا على خلاف المعتاد لدى المؤلف)، يتجه من أعلى الصفحة إلى أسفلها.

والنازل: وهو ضد العالي.

والمصحَّف: (\*)وهو تغيير لفظ أو معنى و(\*) تارة يقع في المتن، وتارة في الإسناد، وفيه تصانيف.

والمختلف: وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما.

والمسلسل: وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. وقلّ فيه الصحيح.

والاعتبار: وهو أن يروي حماد بن سلمة \_ مثلًا \_ حديثاً \_ لا يتابع عليه \_ عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

والمتابعة: أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة.

والشاهد: أن يروي حديثاً آخر بمعناه وزيادةٍ، الثقاتُ والجمهور على قبولها.

والمزيد: في متصل الأسانيد (1).

وصفة الراوي: وهو العدل الضابط<sup>(2)</sup>. ويدخل فيه معرفة الجرح والتَّعْديل.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب رأسياً من أسفل إلى أعلى بالهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة، وبعد حرف الواو علامة: صح.

<sup>(1)</sup> بعد كلمة (الأسانيد) كتب العلّامة أبوجعفر البلويّ إزاءها في ثلاثة أسطر أفقية على الهامش الجانبي الأيسر مايلي: «وهو أن يزاد/ في الإسناد/ رجل فأكثر غلطاً». وفوق السطر الأول حرف (ش) (إشارة إلى نسخة «شيخه» العلّامة التنسيّ). وإثر السطر الأخير وكالعادة كتب علامة: صحّ.

<sup>(2)</sup> وبعد كلمة (الضابط) وقبالتها كتب المؤلف على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة سطراً ونصف سطر بكيفية رأسية من فوق إلى تحت على خلاف العادة \_ كتب الآتي: «وإن كان عبداً/ أو امرأة». وكتب فوقه حرف (ش) وآخره: صح.

وبيان سنّ السماع: وهو التمييز، ويحصل له في خمس ِ غالباً. وكيفية التحمل<sup>(1)</sup>.

وكتابة الحديث: وهو جائز إجماعاً، وتصرف الهمة إلى ضبطه. وأقسام طرق الرواية: وهي ثمانية:

السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه؛ والإجازة بأنواعها؛ والمناولة؛ والكتابة؛ والاعلام؛ والوصية؛ والوجادة. وصفة الرواية: وتدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. وآداب المحدّث وطالب الحديث.

ومعرفة غريبه ولغته.

وتفسير معانيه، واستنباط أحكامه.

وعزُّوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقاً وخلافاً، ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة:

وهي: الوجوب؛ والندب؛ والتحريم؛ والكراهة؛ والإباحة. ومتعلقاتها من الخاص وهو: ما دلّ على معنى واحد ( $\emptyset$ )والعام وهو ما دلّ على شيئين من جهة واحدة، والمطلق: وهو ما دلّ على معنى واحدٍ( $\emptyset$ ) مع عدم تعيين فيه ولا شرط. والمقيّد: وهو ما دلّ على معنى مع اشتراط آخر.

<sup>(1)</sup> بعد كلمة (التحمل): كتب المؤلف على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة عبارة: ويصح قبل الإسلام». وفوقها حرف (ش) وإثرها: صح.

<sup>(</sup>Ø) ... (Ø) ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيسر والأسفل، في خط منحن يبدأ من السطر الثالث ما قبل الأخير من الصفحة، ويتجه يساراً، ثم إلى تحت السطر الأخير، حيث ينتهي بعلامة: صحّ.

والمفصّل: وهو ما عرف المراد من لفظه، ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفسر: وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. والمجمل: وهو [7/35] ما لا يفهم المراد منه ويفتقر/ إلى غيره. والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضاً مع التباين فيه، وغير ذلك.

ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومعرفة الصحابة (+)، وأتباعهم (\*)، ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبيّ صلى الله عليه وسلم عن تميم الداريّ، والصِّديق وغيرهما \_ وتلقّب أيضاً برواية الفاضل عن المفضول \_ ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الـزهريّ (1)، ويحيى بن سعيد، وربيعة (2)، وغيرهم عن مالك (3)، ورواية النظير عن النظير:

(+) كتب المؤلف إزاء هذه الكلمة في الركن الهامشي الأيسر من الصفحة ما يلي: «وهم كل من رآه صلى الله عليه وسلم». مع حرف.

(\*) كتب المؤلف فوق السطر الأول من الصفحة، وعقب الجملة السابقة مباشرة ما يلي: «وأتباعهم وهم كل من صحب صحابية». وكتب فوق كلمة «وأتباعهم...» حرف ش، وختم كما هي العادة بكلمة: صح.

(1) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري: (المتوفى سنة 124 هـ 742 م): كان عالمًا فقيهاً حافظاً متمكناً، سكن أيلة (العقبة) واشتهر أمره وبعد صيته فكان مرجع علماء الحجاز والشام معاً، وعل ثقتهم، كان من كبار التابعين، خالط الصحابة وأخد عنهم ودوّن ما أخذ، فحاز الخير الوفير إلى جانب الذاكرة القوية، ونظراً لحفظه وضبطه جعله الخليفة هشام بن عبد الملك مؤدب أولاده.

(2) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي المدني – مولى آل المنكدر التيميين، كان فقيها عدثاً، وأحد الذين عرفوا بربيعة الرأي، أخذ عنه الإمام مالك وقال بشأنه: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. استقدمه والسفاح، العباسي ليوليه القضاء، فمات بالأنبار سنة 136هـ (3-754م).

(3) الإمام مالك بن أنس (93-179هـ/ 12-795م)، هو من تابعي التابعين، وصاحب المذهب المعروف في الفقه، له كتاب «الموطّأ»، وكلاهما ــ الكاتب والكتاب ــ أشهر من أن يعرف به.

كالثوريّ (1)، وأبي حنيفة (2) عن مالك حديث: «الأيّم أحق بنفسها من وليّها».

ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء: كرواية العباس عن ابنه الفضل، وعكسه (×)، وكذا رواية الأم عن ولدها.

ومعرفة المدبّع: وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. فإن روى أحدهما عن الآخر، ولم يرو الآخر عنه، فغير مدّبّع.

ومعرفة الإخوة والأخوات: كعمر وزيد ابني الخطّاب. ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهم كالسراج، فإن البخاري<sup>(3)</sup> روى عنه: وكذا الخفّاف<sup>(4)</sup>، وبين وفاتيهم مائة وسبع وثلاثون أو أكثر.

ومن لم يرُّو عنه إلاَّ واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يرو عنه غير الشعبيّ.

ومن عرف بأسهاء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبيّ المفسر.

<sup>(1)</sup> سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من علماء الكوفة المشهورين في رواية الحديث لدرجة أنه لقب مثل الإمام مالك بأمير المؤمنين في الحديث. توفي بالبصرة، سنة 161 هـ (7-778م).

<sup>(2)</sup> أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زُوَطي التيمي بالولاء ــ مولى تيم الله بن ثعلبة الكوفي ــ وأصله من فارس، واشتهر بكنيته، وهو تابعي. وهو صاحب المذهب المعروف باسمه. أراد المنصور العباسي أن يوليه القضاء فامتنع، فسجنه، ومات بالسجن 150 هــ (767).

<sup>(\*)</sup> هذا كتب المؤلف على الهامش الأيمن للمخطوطة سطراً عمودياً هو: «كعمرو بن شُعَيب عن أبيه» وكتب فوقه حرف (ش) (يعنى الشيخ).

<sup>(3)</sup> توفي الإمام البخاري، كما سبق في أحد التعاليق يوم ثلاثين من رمضان، سنة 256 (3). (31، يوليه، سنة 870).

<sup>(4)</sup> أبو الحسن أحمد بن محمد الخفّاف النيسابوري، المتوفى سنة 394 أو 395 هـ (1003-1004).

ومعرفة الأسهاء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك. ومن اشتهر بالاسم (×) دون الكنية، وعكسه.

ومن وافق اسمه اسم أبيه. والمختلف. والمؤتلف. والمتفق. والمفترق وما تركّب منهما.

والمتشابه. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة.

والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدريّ فإنه نزلها ولم يشهدها (1).

والمبهمات، والتواريخ، والوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيترجح بالميزان.

ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرِف (\*) منهم: فمن روى قَبل ذلك عنهم (Ø)تُبل، وإلا فلا(Ø).

<sup>(×)</sup> إزاء هذا الكلام كتب المؤلف على الهامش الأيمن للمخطوطة سطراً رأسياً ممتداً من أسفل إلى أعلى هو كما يلي: «كمالك، وعكسه كأبي حنيفة». وكتب فوق مالك حرف (ش)، وفوق أبي حنيفة (ش) أيضاً مع علامة: صحّ.

<sup>(\*)</sup> قبالة هذه الجملة، وعلى الهامش الأيسر للمخطوطة كتب المؤلف أبوجعفر في سطر رأسيّ أيضاً ما يلي: «كعطا بن السائب». وكتب فوق الاسم حرف (ش) وختم بعلامة التصحيح.

هذا. ويقال: خَرف فُلان: إذا فسد عقله من أثر الكبر والشيخوخة.

<sup>(</sup> $\emptyset$ ) . . . ( $\emptyset$ ) ما بين هاتين العلامتين كتب في سطر أفقيّ على الهامش الأيمن للمخطوطة، وفوق ذلك كلمة: صحّ.

<sup>(1)</sup> أبو مسعود هذا \_ واسمه عقبة بن عمرو \_ سكن بلدة بدر الواقعة جنوب غربي المدينة المنورة، ولم يشهد ولم يشارك في معركة بدر الكبرى الشهيرة، التي وقعت في المكان ذاته في السابع عشر من رمضان، من العام الثاني للهجرة النبوية، الموافق ليموم (624/3/13)

ومن احترقت كتبه، أو ذهبت، فرجع إلى حفظه، فسها، ومن حدث ونسى، ثم روى عمن روى عنه، ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلى.

## آخر التذكرة:

آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدىء فيه، ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أوّلًا. فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده، ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله.

قال مؤلفه، رضي الله عنه،: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة سابع عشرين جمادى الأولى عام ثلاثة وستين وسبعمائة (1362/3/24) أحسن الله بعضها وما بعدها في خير آمين.

#### □ كتابة التذكرة:

ابتدئت واختتمت بين ظهري يوم الجمعة لتسع خلون من جمادى الأخرى عام 895 (31 مارس 1490). ولله تعلى الحمد على تيسيره. وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.

# □ قراءة التذكرة على الشيخ التنسي:

الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أكملت وابتدأت قراءة هذه المقدمة على شيخنا وبركتنا الإمام الحافظ المدرّس العلاّمة خاتمة الأدباء، بقية الشيوخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد الله الأمويّ، أبقى الله بركة إفادته ورضي عنه، بلفظي، وهو يمسك على أصله الذي كتبه بخطّه، وقرأ فيه على شيخه وليّ الله تعلى سيدي إبراهيم التازيّ، نفع الله به، وأنا أرد أصلي هذا إليه، وأصلحه عليه.

وأخبرني بها عن شيخه المذكور بسنده فيها. وفي هذا الأصل إلحاقات على وجه التفسير، كانت بأصل شيخنا، رضي الله عنه، ملحقة بِطُرَرِهِ، (\*) مخرجاً إليها من الأصل(\*)، وشك الشيخ هل هي من الأصل أم من زوائد الشيخ حال القراءة، فكتبتها على ما هي عليه، وعلّمت عليها علامة ش لتتميز عباً هو إلحاق أصلي، إلى أن يتسنى ما نعتمد عليه إن شاء الله تعلى.

وكانت القراءة بمنزل الشيخ، رضي الله تعلى عنه، بباب الحديد من داخل تلمسان عشيّ الخميس العشرين لأولى جمادَيَيْ ست وتسعين وثماني مائة (31 مارس 1491).

كتبه أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن داود، لطف الله به وهداه ووفّقه.

□ من غرائب مرويات التنسيّ: (\*)لم يقدر بقراءته على الشيخ وهو في عموم الإجازة(\*).

[٣٥/ب] /الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا.

 <sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب بالهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة سطر رأسي يمتد من أسفل إلى أعلى، وإثره كتبت علامة: صحّ.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب في الركن العُلويّ الأيسر من المخطوطة، وقد كتب فوق الكلمة الأخيرة (المفيد) من السطر الأول المكتوب بدوره بعد الحمدلة والتصلية على النبيّ. وقد رأينا أن تكون ملاحظة المؤلف هذه في الترتيب بعد العنوان الذي اخترناه للموضوع، وقبل الحمدلة والتصلية. الملاحظة مكتوبة في سطرين وعقبها علامة: صحّ.

من غرائب مرويات سيدنا الشيخ الإمام العلامة الكبير الحافظ الأديب المصنف المفيد سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي أنه يروي البخاري بسند محمدي متصل له بالإمام أبي عبد الله البخاري عال عال بينه فيه وبين البخاري أحد عشر رجلا، نسوقه إن شاء الله بالحديث المحمدي الذي في البخاري فنقول:

أخبركم، رضي الله عنكم، شيخكم الإمام العلامة الأصولي المحقق أبو عبد الله محمد بن أبي يحيى بن النجّار التلمساني، إذناً معيّناً، عن المسند العلامة الرحّال المحدث أبي عبد الله محمد بن محمد بن القمّاح الأندلسي إذناً، قال: حدثني القاضي شمس الدين محمد بن علي بن صلاح الحنفي عرف بالحريري بالقاهرة إذناً في الجملة، وهذا منه، عن أبي عبد الله (+) محمد بن جابر(+) الوادي آشي، عن أبي عبد الله محمد بن ربيع الأشعري، عن أبي بكر محمد بن يوسف بن مسدي، عن أبي الفتوح، عمد بن محمد البكريّ، عن أبي عبد الله محمد ((\*)بن الفضل ((\*)) الفُراوي، عن أبي سهل محمد (\*)بن أحد (\*) الحفصي (1)، عن أبي الهيثم عمد بن المكي الكشميهني، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفِرَبْريّ، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل.

قال: (نا) محمد بن خلد. قال: (نا) محمد بن وهب بن عطية

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيسر من المخطوطة، وفوقه علامة: صحّ.

 $<sup>(\</sup>emptyset)$  . . .  $(\emptyset)$  ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن الجانبي للمخطوطة، وكتب إثره علامة: صحّ.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن الجانبي للمخطوطة، وكتب فوقه كلمة: صحّ.

<sup>(1)</sup> الحفصي: هو... ابن حفص الذي سبق ذكره لدى المؤلف في أواخر ص (18ب).

الدمشقي، قال: (نا) محمد بن حرب، قال: (نا) محمد بن الوليد الزبيدي، قال: (أنا) الزّهريّ واسمه: محمد (1) بن شهاب ، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة «أن النبيّ صليّ الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سَفعة (2) ، فقال: اسْتَرْقُوا (3) لها، فإن بها النظرة».

أخرجه في باب رقية العين من كتاب الطبّ. وبهذا السند جميع الجامع الصحيح.

# □ تآليف العلامة التنسى:

من تواليف شيخنا هذا، رضي الله تعلى عنه،:

نظم الدرّ والعِقيان في التعريف بسلف بني زيّان ومن سلف من ملوكهم الأعيان، في سفر كبير احتوى على فنون من الأدب جّمة. وأفرد فيه للبديع بابا، استوعبه فيه استيعاباً. وهو ــ بالجملة ــ من أدلّ الدلائل على فضل الرجل وحفظه واتساع باعه.

وكتاب راح الأرواح فيها قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح. جمع فيه ما تضمنه هذا العنوان، وأضاف إلى كل قطعة مما تضمنته ما يناسبها مما على رويهًا ووزنها من القصائد الحسان، فأمتع وأفاد، وأحسن وزاد. وهو سفر في القالب الرباعيّ.

<sup>(1)</sup> هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب... كما سبق في تعليق بأوائل ص (35أ) السالفة.

<sup>(2)</sup> السَّفعة: العين، ورجل مسفوع: بمعنى معْيُون أي أصابته عين. وسفَعتُه السَّمومُّ أو الشمس أو النار: لفحتُه فغيَّرت لون بشرته، وسوَّدته.

<sup>(3)</sup> اسْترقوا لها: أطلبوا لها من يَرْقيها أي يصنع لها رُقْية. والرُّقية (مصدر رَقيَهُ يرْقِيه): الاستعانة بقوى فائقة للعادة للحصول على نفع أو لدفع ضرَّ بإذنه تعالى وقدرته.

وكتاب «الطراز في شرح ضبط<sup>(1)</sup> الخرَّاز»: أجاد فيه وأفاد، وأحسن ما شاء وأراد.

ومن منظوماته: مختصر التلمسانية:

حذف فيه حشّوها وساق ما انتظم من المعاني والفوائد حشوها. أظنّ قال لي: في خمسمائة مزدوج من الرجز. قال: ولكني لم أخرجه لما سمعت بنظم شيخنا الإمام سيدي محمد بن مرزوق الذي اختصرها فيه، يعني المسمى به «منتهى الأماني»، وحثثناه على استخراجه. وأظنه قد كلّت قريحته، وقلّت بواعثه، وفلّت الكِبرةُ غَرب عزمه، والله غالب على أمره.

وقد أخذنا عنه من منظوماته جملة تقيدت في تقاييدي: سمعتُ منها كثيراً من لفظه، وقرأت عليه بعضاً، وسمعت بعضاً.

والله تعلى ينفعه وينفعنا بما استفدناه منه. وتلقيناه عنه. إنه منعم كريم وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.

[1/36] /[هذه الصفحة (36/أ) بيضاء كلها]

<sup>(1)</sup> ضبط الخرَّاز: منظومة في رسم المصحف الكريم لناظمها الأستاذ الشيخ أبي عبدالله عمد بن محمد الشريشي الشهير بالخرَّاز والاسم الحقيقي لضبط الخرَّاز هو: «مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن». وللخرَّاز رجز آخر سماه (البيان). توفي سنة 718هـ (1318م).

[ 36/ ب]

# اعليّ بن عيّاد بن أبي بكر بن عليّ البكري الفيلالي أبو الحسن، رضي الله عنه (1)

(\*)لقيت هذا الرجل بوهران، أمنها الله، ولم آخذ عنه/ شيئاً. لكن عرَّفني أن له تأليفاً في الإسراء وأنه أخذ عنه/ بالحرمين الشريفين. كتبه أحمد بن علميّ بن أحمد بن علميّ بن أحمد بن داود/ لطف الله به وخار له/ (\*).

(\*)من مرويًات الفخر الديمي/ العمدة عن تقي الدين أحمد بن محمد/ الشمني قراءة بسماعه لها/ من ابن الكويك(\*).

سيدي (2) عثمان بن محمد بن ناصر الديمي الشافعي .

سيدي (3) محمد بن عبد الرحمن السخاوي. وكلاهما من أهل مصر.

(1) هذا العنوان كتبه العلامة البلوي بخط يده، والسطر الأول بخط عريض.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتبه أبو جعفر (بخط دقيق وفي ثلاثة أسطر ونصف تقريباً) في الركن الأعلى من الهامش الأيسر للصفحة وأردنا أن نكتبه داخل المتن، وبين العناوين، فلا يبقى مجرد ملاحظة على الهامش.

 <sup>(2)</sup> قبالة كلمة (سيدي) كتب المؤلف على الهامش الأيمن الجانبي للمخطوطة ما نصه: «هو فخر الدين أبو عمرو».

<sup>(3)</sup> وإزاء كلمة (سيدي) كتب العلامة البلويّ تحت السطر السابق: «هو شمس الدين أبو الخير». هذا وقد كتب السطرين: سيدي عثمان... سيدي محمد... العلامة أبو العباس أحمد بن مرزوق، كما نص المؤلف على ذلك بعد.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتبه البلويّ في ثلاثة أسطر ونصف على الهامش الأيسر للمخطوطة. دون أن يرفقها بحرف ط (طرة) أو ش (شرح) أو: صحّ.

هذان الشيخان من الأشياخ الذين لقيهم الشيخ المطلوب منه الإجازة بمحوَّله، وكتبوا له الإجازة العامة. وأحاله الشيخ الثاني على فهرسته، وأخبر أن له مائة وستين تأليفاً، وأن بينه وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم عشرة رجال في الحديث.

أخبرني بذلك كلّه، كاتبُ الاستدعاء والسطرين فوق هذا، سيدي ومولاي الإمام الخطيب البركة الناقد، ينبوع الفضل، ومحل الذكاء والنبل، ومجموع خصال الكمال، الجملة الفاضلة، سيدي أبوالعباس أحمد ابن سيدي ومولاي الإمام العالم العلامة الخطيب الخطير الكبير العلم الشهير الحافظ المدرّس البركة الصالح سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق، أبقى الله بركتهم، وأعلى درجتهم، إذ وقف على ذلك بخط المجيز المذكور.

وأخبرني أنه لما قرأ عليه هذا الاستدعاء الذي تفضل بكتبه، قال له: نعم أجزته. ولكنه لم يسمح بالكَتْب، واعتذر في الوقت عنه. وقد حصل المقصود والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. كتبه أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي المطلوب له الإجازة فيه. خار الله له. وهو يحمد الله ويصلي على محمد وآله ويسلم.

## □ من كتاب «مفتاح الفضائل» للشيخ زروق:

من كتاب «مفتاح الفضائل والنعم، في الكلام على بعض ما يتعلّق بالحكم» للإمام العالم العارف الوليّ الصالح سيدي أبي العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسيّ الفاسيّ عرف بزرُّوق، نفع الله تعلى به ورضى عنه، ما نصّه \_ ومن خطه نقلت \_:

فأما الإسناد فقد وقع لنا من وجه مقبول، ومن وجه ليس عليه اعتماد. فأما الوجه المقبول. فأخبرنا به ويكل كتب المؤلف إجازة شفاها

الشيخ الفقيه المحدث أبو الخير (x)شمس الدين(x) محمد بن عبد الرحمن السخاوي بداره بالقاهرة في سنة ست وسبعين وثماني مائة (1472-م).

قال: أخبرنا بها إجازة من بيت المقدس الشيخ أبوزيد عبد الرحمن بن عمر القبابي بإجازته من شيخ الإسلام التقي أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، عن مؤلفها الشيخ تاج الدين وترجمان العارفين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطا الله المالكي مذهباً، الجذامي نسباً، الإسكندري داراً، القرافي مزاراً، الصوفي حقيقة، الشاذلي طريقة، رضي الله تعلى عنهم وأرضاهم، وأعاد علينا من بركاتهم.

# □ نصّ الاستدعاء بخط العلَّامة أبي العباس أحمد بن مرزوق:

/بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

الحمد لله الذي رفع السنّة وقرنها بالكتاب، وانتخب لروايتها ودرايتها من اختاره من ذوي الألباب، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد أكرم من أنزل عليه الكتاب، وعلى آله، وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له (\*)ولهم(\*) بإحسان وجميع من له من الأحباب وبعد.

فالمطلوب من سيدنا الفقيه العالم العلم المعظم الوجيه سيدي

 <sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه أبوجعفر البلوي على الهامش الجانبي الأيسر،
 وأتبعه بعلامة: صحّ.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> هذه الكلمة المكتوبة بين هاتين العلامتين، كتبها العلامة أبو العباس أحمد بن الإمام أبي عبدالله بن مرزوق ـ وجاءت الكلمة خارج بدايات السطور ـ على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة. ولم يردفها بكلمة: صحّ.

أبي الحسن علي بن عياد البكريّ، أن يتفضل على الفقيه الأجلّ الأفضل الأكمل، سيد أبناء عصره علمًا وعملًا، وطهارة ونجابة ودراية، وأعظمهم في طلب الرواية أملًا، وأكملهم فضلًا وأوفرهم نبلًا، سيدي أبي جعفر أحمد ابن علم الأعلام، وأوحد علماء الإسلام سيدي علي بن داود البلويّ، أبقى الله تعلى بركتها، كما رفع في العلماء مرتبتهما، بإجازة تامة، مطلقة عامة، فيها تصح له وعنه روايته من مقروء أو مسموع أو مجاز أو مؤلّف. وبتسمية من لقي من السادات الأبرار<sup>(1)</sup>، وعلماء الأمصار، ممن أجازه أو أخذ هو، حفظه الله، عنه، وذكر أسماء آبائهم وأنسابهم، وبعض ما سمع منهم من الفوائد.

والله تعلى يعظم له الأجر، ويجزل له من حظ الآخرة الذخر. والسلام عليه ورحمة الله تعلى وبركاتُه من المكتوب عنه، ومن الكاتب نيابة عنه لغيبته، كتب الله سلامته، ووصل كرامته، ورحمة الله تعلى وبركاته، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

كتب ضحى يوم الأربعاء حادي عشر ذي قعدة، عرفنا الله تعلى خيره بمنّه (x)عام (x)894 ((x)1489).

<sup>(1)</sup> كتب العلّامة أبو العباس ابن مرزوق \_ كاتب الاستدعاء \_ كلمة «الأبرار» في سطرين، فقسمها شطرين: (الأ) في آخر السطر، و(برار) في أول الذي يليه. وهو أمس لا يتساهل فيه كتّاب العصر الحديث. ولكن أهمية الوثيقة دعت الكاتب هنا إلى ملء كل فراغ حتى لا تزاد ولا تنقص أية كلمة أو حرف.

<sup>(×) . . . (×)</sup> بين العلامتين كتب أبوجعفر البلويّ كلمة (عام) مع التاريخ بالقلم الفاسي هكذا: / . .

[ 37/ ب]

# ا عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن الله عبد الله

البَوْزُوزِي الوَرْتَضْغِيري الفِجِيجِي بجيمين بَوْبريتين (1) يكني أبا محمد، رضى الله تعلى عنه (\*).

## [باقي الصفحة (37/ب) فارغ]

#### □ سند النظرة والأخذ عن الكيلاني:

[ 38/أ] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا كثيراً كثيراً كثيراً دائبًا أبداً.

نظر كاتبه العبد المذنب الفقير إلى الله تعلى محمد بن عطية بن فاضل الشهير الغرابلي الطرابلسي، لطف الله به وبجميع المسلمين، نظر شيخه

<sup>(\*)</sup> فوق العنوان أعلاه، وفي الركن الأعلى من الهامش الأيسر للمخطوطة، كتب أبوجعفر ما يلي:

<sup>«</sup>ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن زلول القيسي»، وكتب تحت هذا السطر بالقلم الفاسي تاريخاً هكذا: رجب عام 826). ولا ندري المراد من إيراد هذا الاسم والتاريخ.

<sup>(1)</sup> يقصد أبو جعفر البلويّ بالجيم البربرية الكاف المغربية المنقوطة ثلاثاً (ك) والمساوية في النطق للكاف الفارسية (ك) وعليه تمكن كتابة الفجيجي هكذا: الفثيثي. وهذا تحايل لطيف من المغاربة ــ وكذا الفرس ــ لإلحاق هذا الحرف بالأبجدية العربية.

الإمام سيدي عليّ بن محمد العلوي الغزالي؛ والشيخ عليّ بن محمد العلوي \_ المشار إليه \_ قال: نظر شيخه المعمَّر المسنّ شهاب الدين أبا $^{(1)}$  العباس أحمد بن الشيخ موفق الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ ناصح الدين أبي عبد الله محمد الشهير بابن الناصح،  $^{(*)}$ وحدّث عنه؛ والشيخ شهاب الدين أحمد بن الناصح  $^{(*)}$  \_ المشار إليه \_ نظر شيخه المعمَّر المسنّ جمال الدين أبا $^{(2)}$  محمد عبد الله العجميّ وأخذ عنه؛ والشيخ جمال الدين عبد الله العجمي \_ المشار إليه \_ نظر سلطان العارفين، وإمام الواصلين، محيي الدين أبا صالح  $^{(8)}$  عبد القادر الكيلاني وأخذ عنه.

وعُمَّر شيخنا ابن الناصح مائة وأربعين سنة، وعُمَّر الشيخ جمال الدين العجميّ مائة وخمساً وثمانين سنة.

هذا نص ماكتب لي الشيخ الإمام سيدي علي بن محمد العلوي المشار إليه أوَّلًا ونقلت هذا من خطه، نفعنا الله بهم أجمعين.

<sup>(1)</sup> في الأصل المكتوب بخط ابن فاضل الغرابلي ورد (أبو) وهو لحن وجب إصلاحه.

<sup>(\*) ... (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب بين السطرين، ويظهر أن الكاتب كان نسي ذلك والسبب فيها يبدو تكرار كلمة «الناصح».

<sup>(2)</sup> في الأصل المخطوط: (أبي محمد)، وهو خطأ أصلحناه.

<sup>(3)</sup> يكنى هذا الصوفي الكبير (أباعد) كها في كتابه: «فتوح الغيب» (ص2)؛ وكتاب «بهجة الأسرار» للشطنوفي (ص2و88). وأما كنية (أبي صالح)فيكني بها والله موسى، وحفيده نصر. هذا وينسب الكيلاني أو الجيلاني إلى إقليم جيلان الواقع جنوبي بحر قزوين، وقاعدة الاقليم هي (رشت) وتعرف المناطق الجبلية من الإقليم باسم (الديلم).

ولد الشيخ الجيلاني في ناحية كركوك بالعراق، سنة 470 هـ (1078 م). تعلّم الفقه على المذهب الحنبلي في بغداد التي دخلها وعمره ثمانية عشر عاماً. كان من أشهر صوفيّي زمانه، وأسس طريقته المعروفة بالقادرية. له كتاب «فتوح الغيب» المذكور أعلاه، وهو مطبوع متداول. وله كتاب «السفينة لطالبي طريق الحق»، وهو مخطوط في برلين. توفي سنة 561 (1167).

وكتب عبيد الله محمد بن عطية بن فاضل الغرابلي الطرابلسي، لطف الله يه (1).

□ سنَد العلَّامة الفجيجي في موضوع النظرة:

[38/ب] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على مولانا محمد وآله وأصحابه الأكرمين وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.

أمًّا بعد،

فيقول سيدنا وشيخنا وبركتنا ومفيدنا الإمام الأستاذ المفيد المقرىء المدرّس العلاّمة المحقق الجليل الراوية المرشد الناصح المتبرك به سيدي أبو محمد عبد الجبّار بن أحمد البرزوزي الفجيجي، نفع الله به، ورضي عنه، وأبقى بركته:

نظرتُ إلى شيخي الإمام القدوة البركة الصالح سيدي أبي عبد الله عمد بن عطية بن فاضل الغرابلي الطرابلسي بمدينة طرابلس المغرب، وهو، رضي الله عنه، نظر إلى شيخه الإمام سيدي عليّ بن محمد العلوي المغزالي الشاذلي؛ والشيخ عليّ العلويّ المشار إليه، نظر شيخه المعمَّر المسنَّ شهاب الدين أبا العباس أحمد ابن الشيخ موفق الدين أبي عبد الله محمد الشهير بابن الناصح. قال: وأخذت عنه.

<sup>(1)</sup> هنا انتهى محتوى ورقة صغيرة محررة بقلم الغرابلي وصوَّرت خطأ فوق محتوى الصفحة التالية. وجدير بالملاحظة أن مصوَّر المخطوط وضع للصفحة أعلاه عدد (39) وللصفحة التالية، عدد (38)، ونحن عكسنا الأمر والعكس أنسب.

والشيخ شهاب الدين أحمد بن الناصح المشار إليه، نظر شيخه المعمَّر [95/أ] المسنّ جمال الدين أبا محمد عبد الله العجميّ / وأخذ عنه؛ والشيخ جمال الدين عبد الله العجمي المشار إليه نظر سلطان العارفين. وإمام الواصلين، عيمى الدين أبا صالح عبد القادر الجيلاني وأخذ عنه.

قال الشيخ أبو الحسن العلويّ: وعمَّر شيخنا ابن الناصح مائة وأربعين سنة، وعمَّر الشيخ جمال الدين العجمي مائة سنة وخمساً وثمانين سنة.

#### الآخذون للسند:

انتهى السند المبارك. وأخذه عن السيد الشيخ المذكور، أبقى الله بركته، بشرطه، سيدنا الشيخ الإمام العلامة سيدي أبو القاسم محمد بن أبي الطاهر الفهري القرعة؛ والسيد الشيخ الفقيه المدرس العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق؛ والسيد الفقيه الخطيب الفاضل أبو العباس أحمد بن سيدنا الإمام سيدي أبي عبد الله بن مرزوق، وأبو كاتب هذا علي بن أحمد بن داود البلوي، وابنه كاتبه الفقير إلى الله سبحانه أحمد، وأذن لهم جميعاً في إسناد هذه السلسلة المباركة إليه، وتأديتها كما أداها إليهم إذناً تاماً، وهم حاضرون ناظرون إليه.

[95/ب] /[محتوى الصفحة (39/ب) هو محتوى الصفحة (39/أ) فسد تصويره]

وممن دخل في الإذن، واتصلت له السلسلة، السيد الفاضل أبو الحسين محمد ابن القاضي أبي الحسين بن (1) مليح؛ والسيد الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الشيخ القاضي أبي إسحق إبراهيم البدوي، وفي تاريخه.

# □ العلُّامة الفجيجي يمنح الإذن بخط يده:

الحمد لله.

يقول الفقير إلى رحمة مولاه عبد الجبّار بن أحمد الفجيجي، كفاه الله همّ الدنيا وعذاب الآخرة،:

ما تضمنه (<sup>2)</sup> الصفحتان من الإذن لمن ذكر في الدخول في سلسلة الشيخ الأوحد سيدي عبد القادر الجيلاني، نفعني (<sup>3)</sup> ببركته، صحيح. والحمد لله كثيراً كثيراً أبداً.

□ سند الفجيجي في مشابكة الأصابع:

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على مولانا النبيّ محمد وعلى آل محمد وصحبه والتابعين.

<sup>(1)</sup> القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي الحسين على بن عبد الملك الإلبيري الغرناطي: شهر بابن مليح. تولى قضاء غرناطة ووقع النقل عنه في شرح التحفة لابن عاصم. كان حيًا يرزق سنة 832 هـ (1429م) فلا يعرف بالضبط تاريخ وفاته.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل المخطوط بيد العلامة الفجيجي: «تضمُّنه الصفحتان» والأحسن لو أنَّبْ الفعل فقال: تضمُّنته. ويمكن أن تقرأ: تَضَمَّنُهُ أَى تَتَضَمُّنُهُ.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل: (نفعني ببركته». والراجح أن قلم العلامة الفجيجي سها فلم يسجل اسم الجلالة الذي هو الفاعل المختار للفعل: نفعني.

الحمد لله الذي هدانا للتشبث بأذيال أوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم رسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه، الذين فازوا بالحظ الأكبر من نصرته وإيوائه، وسلم كثيراً.

شابك شيخنا الإمام الأستاذ المقرىء الصالح الخطيب البركة القدوة الحجة سيدي أبا محمد عبد الجبّار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله البرزوزي الفجيجي، أبقى الله بركته، شيخه إمام العارفين وقدوة المحققين العالم العارف الإمام الخاشع الخاشي الوليّ الصالح البركة الحجة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عليّ اللّني التازي، نفع الله به ورضي عنه، وقال له: شابكني، فمن شابكني دخل الحنّة.

كما شابكه شيخه الإمام العالم العامل السَّرِيّ الكامل الوليّ الصالح سيدي صالح الزواوي<sup>(1)</sup>، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عنّا بهم أجمعين. وهو شابك الشيخ عز الدين بن جماعة. وهو شابك الشيخ محمد شيرين. وهو شابك الشيخ سعد الدين الزعفراني التّبريزي. وهو شابك والله محموداً الزعفراني. وهو شابك الشيخ أبا بكر السيراسيّ، والشيخ ناصر الدين عليّ بن أي بكر بن ذي النون الملطي.

وهما شابكا الشيخ محمد بن إسحاق القُونَويّ. وهو شابك الشيخ المحقق محي الدين بن العَربي<sup>(2)</sup>. وهو شابك الشيخ أحمد بن مسعود بن

<sup>(1)</sup> الشيخ مجد الدين أبو محمد صالح بن محمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن البراهيم بن علتي الزواوي الحسني المغربي المالكي. ولد في ثامن عشر من رجب، سنة 760 هـ (15 يونيه 1359). حفظ القرآن واشتغل وبرع في العلوم. وقدم القاهرة، وجالس علماءها وسمع منهم، مات في سادس عشر من رجب 839 (4 فبراير 1436).

<sup>(2)</sup> محيي الدين أبو بكر محمد بن علتي بن محمد بن عربي الطائي. ولد بمرسبة في بيت =

سَنداد المقري الموصليّ. وهو شابك الشيخ عليّ بن محمد الحاتك الباهاري. وهو شابك الشيخ أبا الحسن الباغوزاويّ.

قال الباغوزاوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النوم يشبك أصابعه بأصابعي، وقال: يا عليي، شابكني، فمن شابكني دخل الجنة، ومن شابك من شابكني دخل الجنة. . . وما زال يعد حتى وصل إلى سبعة، ثم استيقظت وأصابعي في أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الولي سيدي أبو إسحاق، نفع الله به،: وهكذا ينبغي لكل من شابك أحداً أن يقول له: شابكني، فمن شابكني دخل الجنّة كها قال سيدنا رسول الله للباغوزاوي حين شابكه، كذلك قال لي شيخنا وبركتنا سيدي صالح، رضي الله عنه، حين شابكني، وقال: كذلك قال لي سيدنا الشيخ عز الدين بن جماعة حين شابكني، وقال: كذلك قال لي شيخي محمد وقال: كذلك قال لي شيخي محمد وقال: كذلك قال لي شيخي . وقال: كذلك قال لي شيخي. وقال: كذلك قال لي شيخي. قال: كذلك قال لي شيخي وسلم قال: وهذا السند متصل إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للباغوزاوي حين شابكه في نومه:

«من شابكني أو شابك من شابكني إلى يوم القيامة، دخل الجنة».

حسب وتقى يوم 17 رمضان عام 560 هـ (28 يوليه، 1165). وبعد استيلاء الموحدين على مرسية انتقل وهو طفل إلى إشبيلية، حيث قضى فتري الطفولة والشباب. وبعد ذلك خرج يتجوّل في بلدان المغرب وشمالي افريقية وبلدان المشرق العربي. ألف عدة كتب أهمها: والفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية وألملكيّة، وقد طبع هذا الكتاب وهو في الحقيقة يركّز فيه المعلومات والخبرات الشخصية، والأفكار الصوفية الواردة في كتبه الأخرى. وافاه الأجل المحتوم وهو في دمشق، يوم 28، ربيع الثاني، عام 638 هـ (16 نوفمبر 1240)، ولم يتوفّه الله عام 640، كما في تكملة ابن الأبار (الترجمة، عدد 1023).

## □ سند السبحة:

وأخبر شيخنا الأستاذ الحاج العلامة أبا محمد عبد الجبار المذكور، شيخه الإمامُ الوليّ الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عليّ التازي، رضي الله عنه، وفي يده سبحة. قال: أخبرني شيخنا الإمام العلامة أبو الفتح ابن الشيخ زين الدين العثماني، رضي الله عنه، إجازة، تلفظ لي بها.

قال: أخبرني الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي بكر الردّاد سنة إحدى وعشرين وثماني مائة، ورأيت في يده سبحة. قال: أخبرني قاضي القضاة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم البكريّ الصدّيقي، قراءة مني عليه وسماعاً من لفظه مرتين، ورأيت في يده سبحة.

قال: أخبرني الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد السُّرمُري، ورأيت في يده سبحة. قال: قرأت على شيخنا تقيّ الدين بن أبي الثناء محمود بن عليّ، ورأيت في يده سبحة. قال: أخبرني الحافظ مجد الدين عبد الصمد بن أبي الجيش المقري قراءة عليه. ورأيت في يده سبحة. قال: قرأت على أبي الفضل قرىء على أبي، ورأيت في يده سبحة. قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن ناصر ورأيت في يده سبحة. قال: قرأت على أبي محمد عبد الله بن أحمد السمرقنديّ. ورأيت في يده سبحة. قال: قلت له: سمعت أبا بكر محمد بن عليّ السَّلامي الحداد ورأيت في يده سبحة؟ قال: قلت هو ورأيت في يده سبحة؟ قال: رأيت أبا الحسن عليّ بن الحسن بن القاسم الصوفي وفي يده سبحة. قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن الحسن بن القاسم في يده سبحة، فقلت: يا أستاذ، وأنت إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي وقد رأيت ألل الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذ، إلى الآن مع السبحة؟ قال: كذلك رأيت أستاذي سبحة، فقلت: يا أستاذي وفي يده سبحة، فقلت: يا أستاذ يا

سبحة، فقلت: يا أستاذ وأنت مع السبحة؟ فقال: كذلك رأيت أستاذي معروفاً الكرخيّ وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه. فقال: كذلك رأيت أستاذي بشراً الحافي وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه فقال: رأيت أستاذي عمر المكّيّ وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه فقال: رأيت أستاذي الحسن البصري، وفي يده سبحة، فقلت: يا أستاذ، مع عظم شأنك، وحُسن عبادتك، وأنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال لي:

هذا شيء كنّا استعْمَلْناه في البدايات، ماكنّا نتركه في النهايات. أنا أحبّ أن أذكر الله تعلى بقلبي ويدي ولساني.

قال الشيخ أبو العباس أحمد  $(^{\times})$ بن أبي بكر $(^{\times})$  الردّاد: يتبين من قول الحسن البصريّ أنَّ السبحة كانت موجودة متخذة في عهد الصحابة، رضوان الله عليهم، لقوله: (هذا شيء كنا استعملناه في البدايات)، وبداية الحسن - من غير شك - كانت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ورأى عثمان وعليّاً وطلحة، رضي الله تعلى عنهم، وحضر يوم الدار في قصة عثمان وعمره أربع عشرة سنة، وروى عن عثمان. وعليّ (1) وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبي بكر وأبي موسى وابن عباس وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة، رضي الله عنهم. انتهى ملخصاً، وثبت تحته بخطّ سيدي إبراهيم التازي، رضي الله عنه ونفع به، ملخصاً، وثبت تحته بخطّ سيدي إبراهيم التازي، رضي الله عنه ونفع به، ما نصّه:

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب أفقياً على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة وبعده علامة: صحّ. وتجدر الإشارة إلى أن: «ابن» كتبت بالألف على اعتبار أنها في بداية السطير الهامشيّ.

<sup>(1)</sup> يرى بعض الحفاظ أن أيّ لقاءٍ لم يحصل بين الإمام علتي، كرّم الله وجهه، وبين الحسن البصري. (قارن: تهذيب الأسهاء واللغات للإمام النووي، القسم الأول، الجزء الأول، صفحة 161).

#### □ مصادقة الشيخ التازي:

الحمد الله ، ما قيل عني من مشابكة وسند السبحة للفقيه الصالح عبد الجبّار المذكور، أدام الله به النفع ، صحيح . قال ذلك وكتبه عبيد الله المتعلق بأذيال أولياء الله إبراهيم بن محمد التازيّ ، كفاه الله همّ الدنيا وعذاب الأخرة ، في أواخر شوال من سنة خسة (1) وستين وثمانمائة (أواسط يونية 1461) .

# □ مشابكة الشيخ الفجيجي العلامة البلوي:

الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

شابكني سيدي وشيخي وبركتي الإمام المحقق الأستاذ العلامة الصدر الجليل سيدي عبد الجبّار المسمّى صدر هذا الرسم، أبقى الله بركته، وقال لي: شابكني، فمن شابكني دخل الجنة، كما شابكه شيخه الإمام العلامة الوليّ القطب سيدي إبراهيم، نفع الله به، بسنده المذكور صدر هذا، وقرأته على سيدي الشيخ من أوله إلى آخره ممسكاً على أصله، وأخبرني، رضي الله عنه، (\*)قراءة عليه (\*)، وفي يده سبحة ثم ناولنيها.

قال: أخبرني سيدنا الشيخ الإمام العالم سيدي إبراهيم، نفع الله به، إلى آخر السند فوقه، وقرأته عليه من أوله إلى آخره، وأذن لي، أبقى الله بركته، في رواية ذلك عنه، ورويته على حسب ما تأدى إليه بعد صلاة يوم الجمعة لليلة بقيت من رجب عام خمسة وتسعين وثماني مائة (1490/6/18).

<sup>(1)</sup> كذا كتب العلّامة البلويّ نقلًا عن الشيخ التازي كلمة «خمسة» بالتأنيث، مع أن المعدود مؤنث (سنة) فكان الواجب أن يذكّر العدد من أجله فيقال: «خمس»، ولكن المؤلف متقيد بالأصل، محافظ على الأمانة في النقل، كما عودنا دائمًا.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب ـ أفقياً ـ على الهامش الجانبي الأيسر للمخطوطة وفوقه علامة التصحيح: صحّ.

كتب عبيد الله تعلى أحمد بن عليّ بن داود، وفقه الله وهداه، وصلى الله على محمد وآله.

#### 🛘 مصادقة الفجيجي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

يقول الفقير إلى رحمة مولاه عبد الجبّار بن أحمد، لطف الله به في الدارين،: ما قال عني الشاب الفقيه النجيب المدرك المحقق أبو العباس أحمد (1) بن الشيخ العالم أبي الحسن عليّ بن داود من المشابكة والسبحة، صحيح، وصحّ بالتّاريخ.

### □ سند الفجيجي حول صحيح البخاري:

[13/أ] /الحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

قال شيخنا وبـركتنا سيـدي عبدالجبـار بن أحمد بن مـوسى بن أبي بكر، رضي الله عنه، ونقلته من خطه مختصراً.

أخبرني شيخنا ومولانا الإمام أبو إسحق إبرهيم (2) بن محمد بن على اللَّذي التازي، أمن الله علينا من بركاته، بصحيح الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (\*) الجعفي (\*)، رحمه الله تعلى، مناولة مقرونة بالإجازة.

<sup>(1)</sup> كذا كتب العلامة الفجيجي بخط يده: «بن» (بدون الألف)، كما فعل بعض شيوخ البلويّ، ولكن أبا جعفر البلويّ في مثل هذا التركيب يضيف الألف على اعتبار أن المضاف إليه (الشيخ) ليس في معنى «فلان».

<sup>(2)</sup> العلامة البلويّ درج على كتابة: إسحق وكذا إسرهيم بالألف المحذوفة بعد الحاء والراء، وهي لغة معروفة في هذين الاسمين الأعجميين وأمثالهما. ونحن هنا قد نفعل الأمرين معاً فنثبت الألف ونحذفها.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب أفقياً على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة، وفوقه علامة: صحم.

قال: (أنا) الشيخ الإمام العلامة الرَّباني أبوالفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر العثماني الشافعي المدني، رضي الله عنه، سماعاً عليه لجميعه. قال: أخبرنا به جماعة منهم:

الشيخ الإمام العلامة أبو إسحق جمال الدين إبراهيم ابن الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن بهاء الدين عبد الرحيم بن إبراهيم اللخميّ الأميوطي الشافعي سماعاً عليه.

والشيخ الصالح المسند برهان الدين إبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم الدمشقي ابن الرسام (1) قراءة عليه.

وسيدي والدي زين الدين أبوبكر بن الحسين المراغي قراءة عليه غير مرة.

والشيخ الجليل المسند المعمّر صلاح الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن عليّ المعروف بابن أمين الحكم المصري الشافعي الزفتاويّ، سماعاً عليه، خلا من أوله إلى قوله: «باب<sup>(2)</sup> التكبير إذا قام من السجود...» فإجازة.

قالوا: أخبرنا بجميع الصحيح الشيخ المسند المعمَّر شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن بيان الصالحيّ الحجّار. قال الثلاثة: سماعاً عليه. وقال الوالد: إجازة في كتابة (3).

<sup>(1)</sup> في (فهرسة الرصاع) تحقيق محمد العنابي، طبعة تونس، سنة 1967، صفحة 76، ورد هذا الاسم هكذا: «الشيخ المحدث أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم الرشّام»، بالشين المعجمة لا السين المهملة.

<sup>(2) «</sup>الجامع الصحيح» للإمام البخاري، جزء أول، ص312، من طبعة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة، وهي طبعة مصحوبة بتعليقات لا بشرح مطوّل لمؤلف مّا.

<sup>(3)</sup> في الأصل المخطوط: (اجازه في كتابه) هكذا بدون إعجام للأحرف: الجيم والهاء في

قال الزفتاوي: خلا من: «باب (1) كفران العشير (2) ...» إلى: «باب (3) غيرة النساء ووجْدِهنّ ...» فإجازة. قال الزفتاوي: و (أنا) بجميعه أيضاً ـ خلا الفوت المذكور ـ المسندة الأصلية أم محمد وزيرة بنت الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفتوح عمر بن سعد بن المنجي التنوخية . قالا: (أنا) بجميعه ، سماعاً الإمام أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد الزّبيدي . قال: (أنا) بجميعه الشيخ سديد الدين أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي .

قال: (أنا) بجميعه جمال الإسلام أبوالحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداوودي. قال: (أنا) بجميعه الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية (4) السَّرَخْسي، قال: (أنا) به الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْري، قال: (أنا) الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعلى.

قال سيدي عبد الجبّار: وذلك بمدينة وهران سنة 865 (1461م).

<sup>=</sup> الكلمتين: (إجازة). و(كتابة). ونعتقد أن الصواب ما أثبتناه، وأن إهمال النقط ناتج عن سهو أو عن مجرد اعتياد.

<sup>(1)</sup> والجامع الصحيح، ج1، ص24.

<sup>(2)</sup> العشير: المراد به الزوج، ويطلق لفظ العشير ـ مثل الزوج ـ فيشمل الذكر والأنثى معاً.

<sup>(3) «</sup>الجامع الصحيح»، ج7، ص 65.

<sup>(4)</sup> في الأصل المخطوط: (حموية) بالتاء المربوطة، بينها هي هاء أشبه بهاء السكت، حيث أن (حمويه) من الأسهاء الفارسية الأصل، التي تلحقها اللاحقة (ويه) وعددها كها أشرنا في تعليق سابق، يبلغ حسب جلال الدين السيوطي في كتابه «بغية الوعاة» ستة عشر اسهًا. وهذا ما لم نعد اشتراك شخصين فأكثر في اسم واحد، كسيبويه الثاني والثالث، ونفطويه الثاني. وهكذا. وإذا فعلنا زاد العدد عن ستة عشر.

### □ سند الفجيجي حول صحيح مسلم:

قال، رضي الله عنه،: وأخبرني بصحيح مسلم بن الحجاج، رضي الله عنه، إجازة معينة، شيخنا الإمام العلامة الوليّ الصالح أبو إسحق إبراهيم بن محمد اللَّنتي التازي بثغر وهران المحروسة، حصنها الله ببركته، في آخر شوال سنة 865 (1490/9/15).

قال: (أنا) به شيخنا الإمام العلامة الرباني أبوالفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني، رحمه الله ورضي عنه، سماعاً منه لجميعه بمكة المشرفة قال: (أنا) به الشيخ الإمام العلامة أبو إسحق إبراهيم جمال الدين ابن الإمام شمس الدين محمد ابن الإمام بهاء الدين عبد الرحيم بن إبراهيم اللخمي الأميوطي، سماعاً عليه بالحرم الشريف النبوي، والشيخ الإمام سيدي والدي زين الدين أبو بكر بن الحسين العثماني المراغي المدني؛ والشيخ المسند علم الدين سليمان ابن الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز المغربي الهلالي ثم المدني، عرف بابن السقا، قراءة عليها مجتمعين.

قال الوالد وعلم الدين: (أنا) به الشيخ المسند المعمَّر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، قال الوالد: سماعاً عليه لجميعه، وقال الشيخ علم الدين: سماعاً عليه، خلا من أوّله إلى قوله: «باب (1) الذي تفوته صلاة العصر، كأغّا وُتِر أهلَه وماله».

<sup>(1)</sup> باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. ونص الحديث: «وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِر أهلَه ومالَه». أي نُقِصَهُم وفقدهم. شبّه فقدان الأجر بفقدان الأهل والمال. (راجع: «الجامع الصحيح» لمسلم، جزء 2، ص 111، دار الطباعة العامرة، سنة 1329 هـ).

قال علم الدين: وأخبرني به أيضاً ـخلا الفوت المذكور ـ الشيخان: المسند عز الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ عز الدين إبراهيم ابن الشيخ شرف الدين عبد الله بن الزاهد أبي عمر المقدسي، والمسند زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن حسين بن منّاع التّكريتي، وآخرون.

قالوا: (أنا) بجميعه الشيخ الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، قال: (أنا) به الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن صدقة الحرَّاني، خلا من أوّله إلى قوله: «ثلاث من كنَّ فيه، وجد بهنّ حلاوة الإيمان». و «كتاب الصوم» بكماله، فإجازة إن لم يكن سماعاً. وكان ابن عبد الدائم \_ وإنه لَثِقة \_ يحلف بالله: إنه أعيد له، وكمُل له سماع جميع الكتاب.

وقال ابن عبد الهادي: (أنا) به إجازةً العالم أبو إسحق إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي، قال: (أنا) به الشيخ أبوالفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي سماعاً عليه. وقال ابن عبد الدائم وابن مضر: (أنا) به إجازة، أبوالحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي.

(ح) وقال الشيخ جمال الدين الأميوطي: (أنا) به المشايخ المسندون: أبو الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الواني الخلاطي، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي، وجمال الدين أحمد بن يعقوب بن أحمد بن المقري، وشمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي المعروف بابن القمّاح، وناصر الدين محمد بن كشتغدي بن حيدرة القرشي المعروف بابن القمّاح، وناصر الدين محمد بن كشتغدي بن عبد الله الصيرفي، قراءة عليهم وأنا أسمع لجميعه/ وآخرون بأفوات.

قال أبو الحسن الواني: (أنا) به الإمامان: صدر الدين أبوعليّ الحسن بن محمد بن محمد البكري، وشرف الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسيّ، قالا: (أنا) به أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي، وقال ابن غالي الدمياطي، وابن القمّاح، وابن كُشتُغدي: (أنا) به الشيخ شمس الدين أبوعبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن عليّ بن سرور المقدسيّ. قال ابن غالي: سماعاً، وقال الأخران: إجازة.

قال: (أنا) أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الحرستاني سماعاً، وأبو الحسن المؤيد الطوسيّ إجازة. قال ابن الحرستاني: (أنا) الشيخان: أبو الحسن عليّ بن سليمان بن أحمد المرادي، و(1) عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عساكر، قراءة على الأول لجميع الكتاب، وعلى الثاني لجميعه خلا الجزء الرابع، والتاسع عشر والحادي والعشرين، والرابع والثلاثين، والنصف الأول من الثاني والعشرين، والأخر من التاسع والعشرين من تجزئة ابن عساكر.

وقال ابن المقرىء: (أنا) الشيخان: أبوعبد الله محمد بن العفيف أي بكر بن محمد بن سليمان العامريّ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عياش الفاقوسيّ. قالا: (أنا) ابن الحرستاني المذكور. قال المؤيد الطوسيّ، وأبو الفتح الفراوي، وابن صدقة الحرّاني، وابن عساكر، والمرادي: (أنا) به الإمام فقيه الحرم أبوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي سماعاً عليه. وقال الحرستاني: (أنا) به أبوعبد الله الفراوي وأبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القاري وأبو محمد عبد الجبّار الخواري إجازة.

<sup>(1)</sup> في المتن هكذا: «وعليّ» وقبالة الكلمة كتب المؤلف على الهامش الجانبي الأيسر: وأبو القاسم، وكتب فوقه بخط المراغيّ. يريد أن يقول: وأبو القاسم عليّ. . .

قالوا: (أنا) به الشيخ أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسيّ، قال: (أنا) أبو أحمد محمد بن عيسى بن عَمْرُويه (1) الجلودي، قال: (أنا) أو (نا) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، قال: أخبرنا به الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ، رحمه الله تعالى، سماعاً، خلا من حديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يرحم (2) الله المحلقين...» برواية ابن نمير إلى أول إسناد حديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استوى على إسناد حديث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استوى على أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن (3) مثنا واللفظ لمحمد بن مثنا في حديث ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرىء في حديث ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ماحق امرىء مسلم... الحديث» إلى قوله في آخر القسامة: «حدثني إسحاق بن منصور. حدثنا بشر بن عمر، قال: «سمعت مالك بن أنس... منصور. حدثنا بشر بن عمر، قال: «سمعت مالك بن أنس... الحديث». وخلا من قوله في أحاديث الإمارة والخلافة: «حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اغا الإمام جُنّة (4). » إلى قوله في الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن همد بن همد بن النبيّ عليه وسلم: «إغا الإمام جُنّة (4). » إلى قوله في الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن همد بن هيمد والذبائح: حدثنا محمد بن همد بن النبيّ عمل الله عليه وسلم: «إغا الإمام جُنّة (4). » إلى قوله في الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن

 <sup>(1)</sup> هذا الاسم المنتهي بـ: (ويه) لم يـردذكره في (بغية الوعاة) ضمن الأسهاء الستة عشر التي استقصاها العلامة السيوطيّ.

<sup>(2)</sup> نص الحديث: «حدثنا ابن نمير، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. «صحيح مسلم»، ج4، ص 81.

<sup>(3)</sup> في «الجامع الصحيح» لمسلم، ج5، ص70: «ومحمد بن المثنى العنزي \_ واللفظ لمحمد بن المثنى \_ وقام الحديث وماحق امرىء مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».

<sup>(4)</sup> تمام الحديث: وإنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويُتَقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. صحيح مسلم، ج6، ص 17.

بهران الرازي، حدثنا أبوعبدالله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشني: «إذا رميت بسهمك (1) . . . الحديث».

فإن هذه المواضع الثلاثة، رواها ابن سفيان عن مسلم إجازة أو وجادة فيقول: عن مسلم.

#### □ سند الفجيجي حول «الشفا»:

قال شيخنا سيدي عبد الجبار، أبقاه الله: و(أنا) أيضاً بكتاب «الشفا». للقاضي الإمام أبي الفضل، رحمه الله، شيخنا وسيدنا الإمام العلامة الولي الصالح سيدي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي ثم التازي، رضي الله عنه، مناولة مقرونة بالإجازة غدوة يوم الجمعة آخر شوال خمس وستين وثماني مائة (9/1461) بوهران.

قال: أخبرني به شيخنا القاضي العلامة مسند الحجاز أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد المالكي بمكة المشرفة، قراءة مني عليه لجميعه بالمسجد الحرام قال: أخبرني به القاضي نور الدين علي بن أحمد بن عبد العزيز المالكي قراءة عليه وأنا أسمع بالمسجد الحرام، وأبو المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي قراءة عليه وأنا أسمع بالقاهرة وغيرهما.

قال الأول: (أنا) به المقرىء شرف الدين الزبير بن علي بن سيد الكلّ الأسواني سماعاً بطيبة (2). وقال الثاني: (أنا) به النجم يوسف بن

فلم أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسروراً بطَيْبة راضيا

<sup>(1)</sup> تمامه: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك. فأدركته، فكُلْه ما لم يُنْتِنْ». صحيح مسلم، ج 6، ص 69.

<sup>(2)</sup> الطيّبة: قريتان إحداهما من السمنّودية والأخرى من كورة الأشمونين بالصعيد. وطَيْبة: اسم مدينة الرسول سمّاها كذلك تجنباً لاسمها القديم يثرب وما يوحي من تثريب. قال حرمة الأنصاري:

عمد بن عمد الدلاصي. قالا: (أنا) به التقيُّ أبو الحسين يحيى بن أحمد بن محمد المعروف بابن تامتيت اللَّواتي، قال: (أنا) به إجازة أبو الحسين يحيى بن محمد المعروف بابن الصانع عن مؤلفه. انتهى مهذباً. وثبت تحته بخط سيدي إبراهيم.

# □ إجازة الشيخ اللنتي للعلّامة الفجيجي:

ناولت الفقيه الصالح المذكور، نفع الله به، صحيح البخاري، والشفا، لعياض مناولة مقرونة بالإجازة. وأجزت له صحيح مسلم وكل ما يجوز لي وعني روايته بشرطه.

قال ذلك وكتبه بيده إبراهيم بن محمد التازي، كفاه الله هم الدنيا وعذاب الآخرة، في أواخر شوال عام خمسة وستين وثماني مائة (أوائل أغسطس 1461)، حامداً الله ومصلياً ومسلمًا على سيدنا محمد وآله وصحبه. انتهى.

## □ ما درسهُ العلَّامة البلويّ على شيخه الفجيجي:

الحمد الله ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا.

سمعت على سيدنا وشيخنا وبركتنا سيدي عبد الجبّار الإمام العالم الصالح، أبقى الله بركته، من أول صحيح البخاري، رحمه الله، إلى ترجمة (1) الإيمان في أصله العتيق، بقراءة سيدي أبي الحسن العقباني،

<sup>=</sup> وقال شاعر آخر:

طربت وداري بارض العِرا ق إلى مَن بِطَيْبة والمسجد أما طِيبة سبكسر الطاء فاسم من أساء زمزم، وقرية قرب زَرُود (بجزيرة العرب). (ياقوت الحموي: معجم البلدان، المجلد الثالث، ص 568، طبعة ليبزيك (Leipzic)، سنة 1868؛ والبكري: «معجم ما استعجم»، ج 3، ص 900).

<sup>(1) «</sup>ترجمة» هنا تعني «عنوان» كتاب الإيمان الواقع بصفحة 12، من الجزء الأول من صحيح البخاري، ط. المنيرية.

وناولني السفر الأول منه المحتوي على نصفه إلى باب<sup>(1)</sup> إسلام أبي بكر، وأجاز لي جميع الكتاب إجازة معيّنة.

وأخبرني به بسنده/ المقيد صدر هذا، وبقراءته له على سيدي محمد المرسيّ أجمع، بقراءته له على الشيخ الإمام سيدي محمد بن مرزوق بسنده المشهور. وأجاز لي أيضاً رواية كتاب مسلم والشفا للقاضي عياض إجازة معينة فيهما، وأخبرني بهما بأسانيده التي منها السند المكتوب هذا عقبه. وقد قرأته عليه من أوله إلى آخره، وعمَّم لي الإجازة فيها أجاز له سيدي إبراهيم التازيّ، نفع الله به، حسبها تضمّنه كتبه المسطّر هذا عقبه. وذلك بعد صلاة الجمعة لليلة بقيت من رجب خمس وتسعين وثماني مائة (1490/6/18).

كتبه أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن داود البلّويّ، وفقه الله وهداه، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه.

# □ مُصَادقة الفجيجي بخط يده:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.

يقول الفقير إلى رحمة مولاه، عبد الجبّار بن أحمد الفجيجي، لطف الله به،: ما قاله عني الفقيه الولي الصالح المحقق الراوية أبو العباس أحمد بن شيخ العصر أبي الحسن عليّ بن داود الأندلسيّ، الوادي (2) آشي، من الإجازتين المذكورتين بشرطها صحيح. وصحّ بالتاريخ. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر، جزء 5، ص 134.

<sup>(2)</sup> في الأصل المخطوط بيد العلامة الفجيجي، ورد هذا الاسم مدمجاً هكذا: «الوادياشي» وهي طريقة في النسبة إلى هذه المدينة (وادي آش Guadix)، مسقط رأس مؤلف «الثبت» لم يسلكها المعنى بالأمر أبو جعفر البلوي.

#### □ دراسات أخرى...:

الحمد لله وحده، صلى الله على مولانا محمد والخلفاء بعده.

قرأت على شيخنا وبركتنا الإمام العالم العارف الأستاذ المحقق المجيد المجدد المفيد الخطيب الحاج الرحّال سيدي عبد الجبّار بن أحمد، أبقى الله عليه بركته ورضي عنه، حزْبَ النصر، والتصلية على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، لسيدنا الإمام الربّاني سيدي أبي المواهب(1) محمد بن أحمد التونسيّ الشاذلي الوفائي، أعاد الله علينا من بركاته، وحدثني بها عنه قراءة عليه وإجازة. وقرأت عليه أيضاً سؤالات وحدثني بها عنه قراءة عليه وإجازة. وقرأت عليه أطرابلس المغرب وجواباته له عليها بخطه.

وأخبرنا أنه أجاز له ذلك، وشُرْحَه على جمع الجوامع لابن السُّبكي، وأجاز لي رواية ذلك، ورواية (٥) شرح(٥) جمع الجوامع المذكور، بحكم

<sup>(1)</sup> أبو المواهب محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج التونسي، ثم القاهري الشاذلي الوفائي، يعرف بابن زغدان اليزليتني. أخذ الحديث عن ابن حجر، والتصوف عن الصوفي يحيى بن أبي الوفاء. له تآليف وأقوال صوفية مأثورة تمكن مراجعتها في «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» للإمام الشعراني، ج 2، صفحة 62 وما يليها. ولد أبو المواهب في تونس 820 (1417)، وتوفي بالقاهرة، سنة 882 (1477)، ودفن بمقبرة الشاذلية، بالقرافة مع أصحاب أبي الحسن الشاذلي.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه أبو جعفر البلويّ فوق السطر بخط دقيق ولم يردفه بعلامة: صحّ.

<sup>(2)</sup> أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتني \_ عرف بحلولو \_ القرويّ. لا يعرف تاريخ ميلاده أو وفاته غير أنه في سنة 875، كان عمره لا يقل عن الثمانين. ولي قضاء طرابلس عدة سنين، ولما عزل رجع إلى تونس فتولى مشيخة بعض المدارس وتخرّج عليه كثيرون منهم أحمد بن حاتم المغربي. له شرحان على المختصر: الكبير في ستة أسفار، والصغير في سفرين، وله شرحان على أصول السبكي (جمع الجوامع)، كما شرح تنقيح القرافي والإشارات للباجي وغير ذلك.

<sup>(°) . . . (°)</sup> الكلمة بين العلامتين كتبها أبوجعفر على الهامش الأيمن للمخطوطة وعقبها كلمة: صحّ.

الإِجازة المعينة. وكانت القراءة المشار إليها يوم الأحد لثنتي عشرة بقيت من جمادى الأخرى سنة خمس وتسعين وثماني مائة (9 ماي 1490).

كتبه عبيد الله المتشبث بأذيال أوليائه أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلّويّ الأندلسيّ ثم الوادي آشي وقاه الله عذاب الأخرى وهموم الدنيا، ووفقه بمنّه وفضله.

في أواخر رجب من العام المذكور. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

#### □ ... ومصادقة أخرى:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبيّ الأميّ وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

(\*)ما قالَهُ الشابُ الصالح المشار إليه فوق هذا الكتب(\*). من قراءته الحزبين للوليّ الصالح سيدي أبي عبد الله محمد أبي المواهب، وأنا أسمع، وإجازي له (+)إياهما(+)، وإجازي له جمع الجوامع أيضاً، وأسئلتي السبع (1) للشيخ المحقق سيدي أحمد الملقّب بحلولو (2) أيام لقيته بطرابلس المحروسة، صحيح، صحّ بالتاريخ. عرفنا الله خيره ووقانا جميعاً ضيره بنّه.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه العلامة الفجيجي في سطرين عموديين على الهامش الأيسر للمخطوطة دون علامة: صحّ.

<sup>(+) . . . (+)</sup> هذه الكلمة المكتوبة بين العلامتين دوّنت (في سطر عمودي) على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة وبلا علامة تصحيح.

<sup>(1)</sup> كذا خطها الفجيجي والصواب أن يقول: السبعة (بالتأنيث) لأن المعدود مذكر (سؤال) ولا عبرة بالجمع (أسئلة).

<sup>(2)</sup> كتب الفجيجي هذا الاسم هكذا: (حلولوا) بالزائد، وكلذا فعل مؤلف «نيل الابتهاج»، طبعة فاس، ص69، والصواب حذف الألف.

# □ استجازة البلوي ابن شيخه القاضي إبراهيم الفجيجي:

الحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والخلفاء بعده.

سمعتُ من لفظ سيدي الشيخ الفقيه الإمام القاضي الأجلّ الصدر الأوحد الفاضل الأديب البليغ الحافل الكامل سيدي أبي إسحق إبراهيم ابن سيدي الشيخ الإمام الأستاذ المقرىء البركة الصالح سيدي عبد الجبّار المذكور فوق هذا، نفع الله بهما، كافة تأليفه الذي وضعه على قوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس) ومثّل فيه هذا البيت المبني المستعار في الحديث ببيت شعر له أعمدة وعماد، وحبال وأوتاد، على مثال لم يسبق إليه، ومنهاج لم يسلك أحد قبله عليه.

وأرغب منه أن يتفضل عليّ بالإذن في ترويته، وسائر مقولاته، ومنقولاته، وما صدر عنه من منظوم ومنثور، وكافة ما تلقّاه عن شيوخه، رضوان الله عليهم، بأيّ نوع تلقّاه، مأجوراً مثاباً، متفضلاً على مملوك إفادته: كاتب الأحرف أحمد بن عليّ بن داود، لطف الله به، والسلام يعتمد محلهم العلميّ ورحمت<sup>(1)</sup> الله وبركاته.

وكان السماع يوم السبت لخمس خلون من رمضان من العام فوقه (1490/7/23 = 895). والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليًا.

□ العلامة إبراهيم الفجيجي يستجيب<sup>(2)</sup> للطلب:

الحمد لله وحده، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل بيته.

<sup>(1)</sup> كذا كتبها العلامة البلوي على عادة المغاربة.

<sup>(2)</sup> استجاب الفقيه إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي فكتب بعظ يده وخطه أجود وأوضح من خط يد والده. وإن كان يشاركه في بعض الاستعمالات الجائزة مثل (الوادياشي) وبعض الأخطاء الإملائية.

سمع من لفظي الشيخ الإمام الجليل الفقيه العالم النبيل أعجوبة الزمان، وواحد الوقت الذي شهدت تواليفه أنه أوحد الأعيان، وليس الخبر كالعيان، سيدنا وشيخنا ومفيدنا وقدوتنا/ أبو العباس سيدي أحمد بن المحولي الشيخ الولي، العالم الألمعي، النحوي اللغوي الأصولي الفروعي، المتصدر الصدر، الكبير المنزلة والقدر، شيخنا أبي الحسن سيدي علي بن أحمد بن عبد المرحمن بن داود البلوي علي بن أحمد بن عبد المرحمن بن داود البلوي الأندلسي الوادياشي، أبقاه الله بفنون العلم مفيداً، ولا أعدمه من الخيرات والمسرات مزيداً، جميع موضوعي في معنى قوله عليه السلام الخيرات والمسرات مزيداً، جميع موضوعي في معنى قوله عليه السلام ويزيّف منه إن رأى ما يزيّف، وذلك بين يدي المولى الوالد سيدي عبد الجبّار، والمولى الشيخ الإمام وقدوة الأنام، وواحد العلماء الأعلام سيدي محمد بن مرزوق.

فتلقاه مني بالقبول والإنصاف، وطلب مني أن آذن له في ترويته، فلم يسعني إلا الإسعاف، للحق الذي له علميّ، ويد الإفادات التي له علميّ، فأذنت له، حفظه الله ورعاه، أن يَرْويه عنيّ حسبها تحققه ووعاه، وأن يُرْويه من شاء على ما أوجبه شرط الإبلاغ واقتضاه.

والله سبحانه، يبقيه لوقتنا المظلم بدراً، وفي العلوم العملية والنظرية صدراً، فلقد حُملني ممّا كلّفني أمراً إِمْراً. ولقد أعوز الصوف من جزَّ كلّبه، وأنا بكلب السوء ـ والله ـ أشبه!

قال ذلك وكتبه عبيد ربه، المستغفر من ذنبه، إبراهيم بن

<sup>(1)</sup> كتبها السيد المجيز بالألف هكذا: المولا بدلاً من الألف الممالة، وسيتكرر هذا الاستعمال لديه مرتين أخريين.

عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، لطف الله به، صبيحة يوم الأحد السادس من رمضان سنة خمس وتسعين وثمانمائة (1490/7/24). والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

# □ سند العلامة عبد الله العبدوسي في المصافحة:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، الحمد لله وحده دائمًا.

يقول كاتبه عبيد الله عبد الله بن محمد بن موسى العَبْدُوسيّ  $^{(1)}$ ،  $^{(\times)}$ لطف الله تعلى به/ وخار له بمنّه وفضله  $^{(\times)}$ : صافحت الفقيه الأخ في الله تعلى سيدي إبراهيم بن محمد اللّنتي، أخذ الله تعلى بيده، وكان له  $^{(*)}$ ولياً  $^{(*)}$  بمنّه، وشددت بيدي على يده، وقلت له: المراد بهذا الشد، الاشتداد في اللّه  $^{(2)}$ ، وتأكيد الصحبة.

<sup>(1)</sup> أبو عمد عبد الله بن عمد بن موسى بن معطي العَبْدُوسي: الإمام الحافظ العلامة الصالح، تولى الإفتاء بفاس وإمامة جامع القرويين. ويظهر من كلام ابن غازي في والروض الهتون» (ص 13، طبعة حجرية، بفاس). أن أصل العبدوسيين من مكناسة لأن قرية من قراها تنسب إليهم قال: وإليهم ينسب العبادسية من بني معطي أعقاب الشيخ الفقيه المشاور أبي عمران موسى العبدوسي. ووصف المترجم بشيخ شيوخنا وقال: إن بيتهم بيت كبير من بيوت العلم أقام فيهم العلم ورياسته دهراً طويلاً حتى في نسائهم. وآخر علمائهم أم هانيء وفاطمة أختا أبي محمد الملكور. توفي وهو يصلي في شهر ذي القعدة 849 (فبراير 1446).

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب في سطرين عموديين في فراغ فوق كلمة (العبدوسي) وإثر كل سطر كلمة: صحّ.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة وبعده علامة: صحّ.

<sup>(2)</sup> علَّق المؤلف بالهامش الأيسر للمخطوطة قائلاً: «سقطت لفظة الجلالة من خطه». وفوق الجملة حرف ط (طرة).

وحدّثته بها عن شيخنا الأستاذ أبي عبد الله (+) محمد (+) بن جابر (1) الغسّاني، عن الإمام الرّباني أبي عبد الله محمد بن عليّ المصمودي المراكشي، وشهرته بابن عليّوات، عن أبي عبد (2) الله الصّدَفي، عن الإمام العالم (٥) أبي العباس (٥) أحمد بن البنّا عن وليّ الله تعلى أبي عبد الله الهزميري (3) ، عن أبي العباس الخضر، عن سيدنا ومولانا (×) ووسيلتنا/ إلى ربنا (×)

(3) أبو عبد الله محمد الهزميري: الإمام العالم الزاهد الولتي الصالح، تولى الإقراء والتدريس وكان له تلاميذ ومريدون عديدون، كما كان له ولأخيه أبي زيد عبد الرحمن كرامات عديدة ودلائل قوية على التقوى والصلاح، وقد ألف فيه وفي أخيه، أبو عبد الله محمد بن تجلات الأغماني كتاباً سمّاه: «إثمد العينين في مناقب الأخوين».

توفي أبو عبد الله يوم السبت ودفن يوم الأحد آخر شوال، سنة 678 هـ (3 مارس 1280) وقبره معروف بأغمات (قرب مراكش) زاره كثير من العلماء وخاصة مؤلفي التراجم كالعلامة ابن الخطيب القسنطيني، والعلامة أحمد بابا التنبكتي. وكان أبو عبد الله أكبر سناً من أخيه أبي زيد فقد توفي هذا مؤخراً بمدينة فاس، سنة (1307) ويظهر أنه لم يلب نداء ربه حتى بلغ من الكبر عتباً. يقول ابن الخطيب القسنطيني إنه أخبره بعض شيوخ مراكش بأنه رآه على جهيمة مشدوداً عليها على جنبه بشريط لضعفه وكبر سنه، ورأى الناس يتزاحمون عليه بمسحون وجوههم بطرف ثوبه تبركاً به.

وابن البنّاء المراكشي (الرياضيّ المشهور المعروف بالعدديّ والصوفي أيضاً) لازم أبا زيد الهزميري، فقد كانت حياته (649-724 هـ/ 1251-1324 م) أكثر موازاة ومعاصرة لحياة أبي زيد. وأخذ عن أخيه أبي عبد الله أيضاً.

(×) . . . (×) مابين العلامتين كتب على الهامش الجانبي الأيمن في سطرين وإثرهما علامة:
 صحّ.

<sup>(+) . . . (+)</sup> كلمة محمد كتبت على الهامش الأيمن مع كلمة: صحّ.

<sup>(°) . . . (°)</sup> على الهامش الأيسر.

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر الغساني المكناسي. يصفه ابن غازي (في الروض الهتون، ص 22)، شيخ شيوخنا ذي التصانيف الحسان والقصائد العجيبة. ومن أراجيزه العجيبة: «منية العابر» في تعبير الرؤيا التي حققناها، ونأمل طبعها قريباً. توفي سنة 827 هـ (1424).

<sup>(2)</sup> فوق هذا الاسم كتب أبوجعفر البلويّ: «هو كذا» وفعل ذلك لأنه بعد قليل سيرد اسمه هكذا: «أبو عبد الإله»، وسيرد مقدَّماً على ابن عليوات.

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وكل من هو (\*)منه (\*) بسبب صحيح إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيراً.

 $^{(+)}$ وكذلك أجزت له أن يروي / عني جميع ما تجوز لي وعني / روايته . إجازة مطلقة / عامة بشرطها عند أهلها / وتلفظت له  $^{(+)}$  بذلك . وفي  $^{(\circ)}$ ثالث عشر شهر  $^{(\circ)}$  رمضان عام اثنين وثلاثين وثماني مائة (16 يونيه 1430) .

نقلته من روضة النسرين ونقله المؤلف<sup>(1)</sup> من خط سيدي عبد الله، رضي الله عنه ونفع به، ثم صحّحته بوهران من خط سيدي عبد الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

□ مصافحة الشيخ عبد الجبار الفجيجي لأبي جعفر البلوي: الحمد لله ،

صافحني سيدي عبد الجبار، أبقى الله بركته، وشد على يدي، وقال: المقصود بهذا الشد، الاشتداد في الله، وتأكيد الصحبة، بمصافحته سيدي إبراهيم التازي، كذلك، بمصافحته سيدي عبد الله العبدوسي كذلك، بسنده فوق هذا.

كتبته يوم المصافحة، وإثر وقوعها صبيحة يوم الخميس لليلة بقيت من شوال عام خمسة وتسعين وثماني مائة (14 سبتمبر 1490).

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> منه: كتبت على الهامش الأيسر مع: صحّ.

<sup>(+) . . . (+)</sup> ما بين العلامتين كتب (في أربعة أسطر ونصف سطر بطريقة أفقية) على الهامش الأيسر للمخطوطة، وفوقه وإثره علامة: صحّ.

<sup>(°) . . . (°)</sup> ما بين العلامتين فوقه وإثره علامة التصحيح.

<sup>(1)</sup> مؤلف: روضة النسرين، هو العلّامة ابن صَعَد التلمساني الآي ذكره بعد قليل.

قالمه (1) أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عمد بن عبد الرحمن بن داود البلويّ، لطف الله به وهداه، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

□ مصافحة العلاَّمة ابن غازي للعلاَّمة محمد بن عبد الجبّار الفجيجي: [1/43] /الحمد لله، والصلاة على رسول الله.

صافحني شيخنا وبركتنا العلامة سيدي محمد بن غازي بالجامع الأعظم عرف بالقرويين من فاس، حرسها الله، بعد صلاة الجمعة تاسع شوال عام خسة وتسعين وثماني مائة (26 أغسطس 1490)، وشدّ على يدي، وأمرني أن أشدّ على يده وقال لي: معنى ذلك، الاشتداد في الدين، كما صافحه الإمام الصالح محمد بن جابر الغساني، كما صافحه أبو عبد (2) الإله الصدفي، كما صافحه الوليّ الزاهد (3) ابن عليوات، كما صافحه الإمام المحقق أبو العباس ابن البنّا، كما صافحه الورع الزاهد أبو زيد الهزميري، كما صافحه أبو العباس الخضر، كما صافحه النبيّ صلى الله عليه وسلم. وكتبه محمد بن عبد الجبّار بن أحمد.

وكتب<sup>(3)</sup> ضحوة يوم الخميس لليلة بقيت من شوال عام خمسة وتسعين وثماني مائة (14 سبتمبر 1490).

(1) بالمخطوطة كلمة لم نستطع قراءتها بوضوح، وخَّنا تمشياً مع السياق، أن تكون: «قاله» أو «كته».

(3) هذه الملاحظة المتعلّقة بتأريخ المصافحة، وكذا الملاحظة التالية المتعلّقة بالسقط الواقع في السند، كلتاهما محورة بقلم العلّمة أبي جعفر البلويّ مؤلف «الثبت».

<sup>(2)</sup> سند المصافحة هذا مكتوب بخط يد صاحبه العلّامة محمد بن عبد الجبار الفجيجي، وفوق الاسم أعلاه كتب أبوجعفر بخط يده كلمة (مقدم) كما كتب على الاسم بعده (ابن عليوات) كلمة (مؤخر) ليزيل أيّ شك أو التباس قد يخامر ذهن القارىء، نظراً لأن سند المصافحة السابق المتعلّق بالعلّامة العبدوسي، حصل فيه العكس أي أن عبد الله الصدفى جاء في الترتيب متأخراً عن ابن عليوات.

سقط من السند واحد بين ابن جابر وابن عليوات وهو الأستاذ أبوعبد الله محمد بن يحيى بن جابر الغساني والد المذكور، وشيخ سيدي عبد الله العبدوسي المكتوب سنده بمحوله، فتأمّله. وعلى الكمال كتب به إلينا سيدي محمد بن غازي، حسبها ثبت في إجازته لنا من هذا الثبت. والله تعلى أعلم.

### □ أبو جعفر البلوي يستجيز شيخه عبد الجبّار الفجيجي:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والخلفاء بعده.

يرغبُ من السيد المولى الإمام سيدي عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي بكر، أبقى الله بركته، أن يمنّ عليه بتعميم الإجازة في كافة مروياته ومدرياته، ومنقولاته ومقولاته، وكافة ما تلقّاه من مشايخه الأعلام، وضوان الله عليهم، وأخذه عنهم بأي وجه تلقّاه وأخذه من وجوه الأخذ وطرق التحمّل، وخصوصاً من ذلك ما تلقّاه عن سيدي أبي المواهب الشاذلي وسيدي أبي إسحاق إبراهيم التازي، إجازة تامة، مطلقة عامة، شاملة لكل ما ينطلق عليه اسم مرويّ. ويصح إسناده إليه. على شرطها المعروف، وسبيلها المألوف، ماناً بذلك مأجوراً عليه إن شاء الله تعلى: تلميذه وملتمس بركته: أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد من أهل العلم والعمل به، وهو يحمد الله ويصلي على من لا ينجح قصد إلا المصلاة عليه. صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليه بالصلاة عليه. صلى الله ويركاته.

□ نصّ الإجازة بخط يد المجيز: الحمد لله،

يقول الفقير إلى رحمة مولاه الكاتب هذه الأحرف بيده الفانية عبد الجبّار بن أحمد بن موسى الفجيجي، لطف الله به،:

أجزت للسيد العالم العلامة المحقق المتفنن، الراوية الشاب المكرم ذي المآثر السنية، والمقاصد الفاخرة العلية، سيدي أبي العباس أحمد بن سيدي علي بن داود، أمتع الله المسلمين بحياتها. وأدام النفع بوجودهما، جميع مروياتي تناولاً، وسماعاً، ورواية، وتحديثاً، وحكاية، إجازة مطلقة عامة شاملة لما اتصل لي عن أشياخي كلهم غرباً وشرقاً وقبلة، وخصوصاً مروياتي عن الوليين الربّانيين سيدي أبي المواهب أبي عبد الله الافريقي الدار، النازل مصر، وأبي سالم إبراهيم بن محمد اللنتي، نفعنا الله جميعاً ببركتها، وقد حضر مجلس التجويد<sup>(1)</sup> لكتاب الله مدة، وإقرائنا «حرز الأماني»، فأجزت له الرواية في ذلك كله، على الشرط المألوف والأدب المعروف، وأوصيته وإياي بيتقوى الله العظيم. والصلاة والتسليم على من لا نبيّ بعده: سيدنا ومولانا عمد وآله.

<sup>(1)</sup> التجويد: هو في اللغة التحسين، وفي الاصطلاح. تلاوة كتاب الله العزيز بإعطاء كل حرف حقه من غرجه، وصفاته. وما تستحقه تلك الصفات من حسن الأداء. هذا وموضوع التجويد كلمات القرآن الكريم من حيث التلفظ بها، أما فائدة التجويد فهي صوّن كلام الله تعالى عن اللحن والخطأ في التلاوة، وأما طريقه فالأخذ من أفواه مشائخ المقرئين العارفين بأساليب الأداء.

# رؤيا أبي القاسم الفهري للنبيّ (ص) ومصافحته

[431ب] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

يقول كاتب هذه الأحرف بيده الفانية، الراجي رحمة ربه الواقية، وعفوه ورضاه ومغفرته أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الشهير بالقرعة، لطف الله به وأخذ بيده،: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم خمس مرات:

رأيته أول مرة بعد الستين من هذا القرن (التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي) وهو صلى الله عليه وسلم مشتمل في كساء أبيض، وعليه قميص، وعلى رأسه عمامة، ووجهه في غاية من الحسن والجمال، وفي لحيته شعرات بيض يسيرة، فهِنتُه هيبة شديدة. فقصدته مطأطىء الرأس حياء منه صلى الله عليه وسلم فأخذت يده اليمنى بيدي اليمنى، وقبلت يده بفمي. ثم رجعت القهقرى إلى موضعي. وكان معه رجلان: أحدهما عن بينه، والآخر عن شماله، ثم إنه انصرف والرجلان معه. صلوات الله عليه وسلامه.

الحمد لله، ثم إني رأيته مرة ثانية في فلاةٍ من الأرض، وعليه جبّة

خضراء، ورداء على رأسه، ووجهه في غاية الحسن والجمال صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وانصرفت، ولم أكلمه. انتهى.

ثم رأيته مرة ثالثة بمالقة، أعادها الله للإسلام، وهو يأكل طعاماً يغلب على ظني أنه كان لبناً. فقلت له يارسول الله:

أَلْعِقْنِي أَصَابِعَكَ. فأدخل أَصَابِعه المباركة في فمي، فلعقتها بلساني وشفتي . ثم إنه أخرج أَصَابِعه من فمي فلعقها صلى الله عليه وسلم بلسانه، فسررت بذلك سروراً عظيمًا. نعم الله ظاهري وباطني ببركته ونور نبوته. انتهى.

ثم إني رأيته صلى الله عليه وسلم بالمنكّب، أعادها الله، وهو بمسجدها الأعظم جالساً بالطاق<sup>(1)</sup> التي عن شمال المحراب، والناس يردون عليه واحداً بعد واحد، يسلّمون عليه، ويتبركون به.

فوردت عليه منفرداً وهو متكىء على جنبه الأيمن، فلما رآني استوى جالساً، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في غاية من الحسن والجمال، فقلت له:

يا رسول الله. أنا خديمك وخديم الصلاة عليك. فقال لي:
 ولِمَ لُم تُصلِّ عليَّ الصلاة التي كنتَ تصليّ عليَّ؟

ولا أدري ما هي الصلاة التي أراد صلى الله عليه وسلم، لأني أصلي عليه صلوات على أنواع كثيرة. وأشرف الصلوات التي أنا أصلي عليه: اللهم صلّ على سيدنا ومولانا محمد، حاء الرحمة، وميم ألملك،

<sup>(1)</sup> الطاق: ما انعطف من الأبنية من قنطرة ونافذة ونحوهما. ولعل المراد بالطاق هنا المقصورة التي يجلس فيها الإمام قبل أن يؤم بالناس الصلاة.

ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عددَ ما هو في علمك كائن وقد كان، صلاةً دائمة بدوامك، وباقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك. إنك على كل شيء قدير.

[44/1] ثم/ إني رأيته مرة خامسة بخارج مدينة بسطة، أعادها الله للإسلام، في عام أحد وتسعين من هذا القرن (1486م). وهو صلى الله عليه وسلم جالس بموضع مرتفع، والناس يردون عليه من كل جهة أفواجاً أفواجاً، يسلمون عليه ويتبرّكون به، فوردت في جملة الناس وسلمت عليه. فسألني عن أعمالي وأفعالي، فأجبتُه بما فتح الله عليّ.

فصافحني صلى الله عليه وسلم وجعل يده اليمنى المباركة في يدي اليمنى، وشدّ على يدي شدّةً ثم أطلقها صلى الله عليه وسلم.

## □ مصافحة أبي القاسم الفهري للمؤلف ووالده:

وإني صافحت بيدي اليمنى على الصفة المذكورة التي صافحني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عل ولدي، وأعني من شددت عليه يدي، الفقيه العدل النزيه، النجيب، النبيل، الفاضل، الصدر العلم، المبارك، السري، الأرضي المدرك، المحصل، البارع، الزكيّ، الأتقى أبا جعفر أحمد بن أخي في الله \_ تعلى \_ ووليّي من أجله، السيد العلم الخطيب، البليغ، الصدر الأوحد، القدوة، المشاور، الحجّة الصالح المتبرك به سيدنا أبي الحسن عليّ بن داود. أدام الله عليها نعمته، وحفظ عليها دينها ومنته.

وإني صافحت أيضاً هذا السيد المذكور، أعني والد أبي جعفر المسمَّى، كما صافحت ابنه أبا جعفر المذكور، وعلى الصفة المذكورة (×)التي/ صافحني/ بها رسول الله/ صلى الله عليه/ وسلم(×). حشرنا الله

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتبه العلّامة أبو القاسم الفهري (بخط يده وفي خمسة =

جميعاً في زمرة هذا النبيّ الكريم، الرؤوف المؤنس الرحيم، وتوفانا على ملته، ووفقنا للإِقتداء بهديه، واتباع سنّته.

وقد أذنت لهما أن يرويا عنيّ ذلك، ويصافحا من شاءا على الصفة المسماة.

قاله وكتبه أبو القاسم الفهري المذكور أوّلاً، وهو يحمد الله تعلى بأتم محامده، ويصلي ويسلم على نبيه محمد المصطفى الكريم، نبيّ الرحمة، وشفيع الأمة، وأول من تُفتح له أبواب الجنّة، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره ومحبّيه وذرّيته، وسلم (1) تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين.

وفي يوم الجمعة منتصف شهر ذي قعدة من عام خمسة وتسعين وثماغائة (1490/9/30). وكانت المصافحة في شهر رجب من العام المذكور أعلاه.

#### أبو جعفر يذكر زمان المصافحة ومكانها:

تاريخ المصافحة: يوم الثلاثاء خامس رجب المذكور (25 ماي 1490) بدار سيدي أبي العباس بن مرزوق، بعد أخذنا عن سيدي عبد الجبّار، النص حسبها ثبت صدر هذا الكراس.

كتبه حامداً الله سبحانه، ومصلياً على أكرم خلقه عليه، ومسلمًا، على آله وصحبه، أحمد بن على المجاز فيه. والحمد لله وحده.

<sup>=</sup> أسطر صغيرة أفقيّة) على الهامش الجانبي الأيمن للمخطوطة، وكتب فوق الكلمة الأولى علامة: صحّ.

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل المخطوط بقلم أبي القاسم الفهري: (وسلم). ونرى أن الكلمة مضارع لا ماض، وأنها تأكيد لفظيّ للكلمة قبلها: (ويسلّم) غير أن الكاتب سها عن الياء (ياء المضارعة) فلم يكتبها.

## □ وفاة أبي القاسم الفهري:

الحمد لله وحده، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه والخلفاء بعده.

توفي شيخنا الخطيب الإمام أبوالقاسم الفهري كاتب الصفح فوق هذا، والآخر بمحوّله، رضي الله عنه، وجمعنا في مستقر رحمته، بعد العشاء الآخرة من ليلة الجمعة السادسة عشرة لشهر ربيع الثاني عام ستة وتسعين وثماني مائة (26 فبراير 1491).

وصُليّ عليه بالمسجد الأعظم، ودفن خارج باب الجياد عن يسار المارّ إلى العبّاد قبيل عين وانزوته. وكانت جنازته مشهودة حافلة، رضي الله عنه، وجمعنا وإياه وآباءنا وأحباءنا بنبيّنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.

### □ حديث رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم:

[44/ب] / الحمد لله تعلى وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليرًا كثيراً كثيراً.

الترمذي: (نا) يحيى بن حبيب بن عديّ (نا) موسى بن إبراهيم بن كثير: سمعت طلحة بن خراش يقول:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمسّ النار مسلمًا رآني أو رأى من رآني.

قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد الله. قال موسى: وقد رأيت طلحة. قال يحيى: وقال لي موسى: وقد رأيتني، ونحن نرجو الله.

قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. من: الرقائق لعبد (1) الحقّ.

[باقي هذه الصفحة (44/ب) بياض، والصفحة (45/ب) فسد تصويرها(\*)]

[وفسدت أيضاً الصفحة (46/أ) فأعيد تصويرها فأصبحت تحمل عدد (45/أ) التالية:]

<sup>(1)</sup> أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي الإشبيلي، ويعرف بابن الخرَّاط، عند الفتنة الحاصلة بالأندلس إثر انقراض الدولة اللمتونية (دولة المرابطين)، هاجر إلى بجاية (بالجزائر)، حيث نشر علمه، وولي الخطبة والصلاة بجامعها العتيق.

كان فقيهاً عالماً حافظاً موصوفاً بالخير والصلاح والزهد. له عدة مؤلفات منها كتابه هذا في الرقائق. ولد سنة 510 هـ (6-1117 م) وتوفي ببجاية في ربيع الآخر سنة 581 (يوليه 1185) بعد محنة أصابته من قبل الولاة. (ابن الأبار: التكملة، الترجمة 1805، ج 2، ص 648).

<sup>(\*)</sup> الصفحة (45 ب)، هي نفس الصفحة الآتية (46 ب) التي يشغلها اسم العلامة ابن ذكري، لكن عند التصوير ظهر في الركن الأيمن طامساً جزءاً من العنوان مايلي مكتوباً بخط يد المؤلف: «الحمد لله وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا سيدي بُلقاسم ابن سيدي محمد ابن سيدي الأحسن الهاغْفِي الجزولي المصمودي، نفع الله تعلى به».

# العلاَّمة أبو عبد الله ابن صَعَد الأنصاري

[45] / الحمد لله تعلى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا.

الفقيه الإمام العلامة البارع المصنف المقيد الفيد التاريخي المحصّل المتفنن الفاضل الماجد السريّ النبيه الجمّاعة الجليل الحافل الجملة الفاضلة أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد بن ميمون بن سعيد بن صَعَد الأنصاري \_ وهكذا كتب لي هذا اللفظ بخطه بصادٍ تحتها سين، وهو من التغيير العامّي، وضبْطه بفتح المهملتين معاً \_: رجل نبيه القدر، من أعيان بلده، وصدور بيوتات أهله، وذوي الثروة والجاه في أهله، ساع في تحصيل ذلك والزيادة منه بماله ونفسه، متسام في الجود إلى غاية قاصية، ومرمع بعيد، حريص على الفوائد الغرائب من المصنفات فيعيرها، مستجلب لها من أطراف البلاد، باذل في ذلك ماله وجاهه حتى حصل على خزانة جليلة حفيلة، مشتملة من الأمهات والأصول وغرائب المصنفات على ما يعزّ وجوده، ويندر اجتماعه، مع دوام المطالعة والتقييد، من غير مَلال (1) ولا سآمة، وعدم البخل بالفوائد، والابتداء بها قبل السؤال، أعانه الله تعلى، ونفعه ونفع به.

<sup>(1)</sup> ألملال (بفتح الميم): أحد مصادر الفعل ملَّ الشيءَ ومن الشيء: إذا سئمه وضجر منه. وألملال (بضمها): التقلّب من قلق أو همّ أو مرض.

#### 🛘 شيوخه:

الإمام العلّامة خاتمة الشيوخ أبوعبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي، رضى الله تعلى عنه.

وقاضي الجماعة أبو إسحاق إبراهيم ابن قاضي الجماعة أبي الفضل القاسم ابن قاضي الجماعة أبي عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني.

وخاله العلامة الموقت أبوعبد الله محمد بن أحمد الحبّاك<sup>(1)</sup>، وشيوخنا بقيّة الحفاظ والأدباء أبوعبد الله التنسي، وخلف الأولياء وجمال الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق؛ والمفتي الحافظ أبو العباس بن زكري ــ فيها أظن ــ وغيرهم.

وأخذ من أعلام، صلحاء من أدرك ببلده: عن وليّ الله سبحانه سيدي أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى الرياحي، نفع الله تعلى به ورضي عنه.

ومن القادمين عليه من المغرب: عن الإمام العالم العامل الوليّ الصالح سيدي أبي عبد الله محمد بن يحيى بن سعيد بن عيسى بن يحيى بن سعيد القاسمي الكميلي الصنهاجي نزيل الوادي الكبير من عمالة بادس، نفع الله تعلى به ورضى عنه.

قرأ عليه بعض فهرسة سيدي عبد الرحمن الثعالبي، رضي الله تعلى عنه، وأجاز له جميع ما يصح عنده من مروياته، وحدثه بالفهرسة عن

<sup>(1)</sup> الحباك التلمساني: فقيه عالم فرضي عدديّ، شيخ الإمام السنوسي من تآليفه: «بغية الطلاب في علم الأسطرلاب»؛ وشرح تلخيص ابن البناء. وله أيضاً: «نظم رسالة الصفّار في الأسطرلاب»؛ «وشرح على الأرجوزة التلمسانية في الفرائض». توفي سنة 867 هـ (2-1463).

سيدي عبد الرحمن بحق إجازته له جميع تواليفه ومروياته. وله مشايخ غير هؤلاء. والله تعلى أعلم.

#### □ تصانیفه:

النّجم الثاقب، فيما لأولياء الله تعلى من المفاخر والمناقب: تأليف ألّفه مترجماً باسم سلطان بلده، سمعت أنه خرج في ثمانية أسفار، محشوّ بالفوائد.

روضة النسرين، في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين: سيدي الأحسن أبركان<sup>(1)</sup>، وسيدي أحمد بن<sup>(2)</sup> الأحسن دفيني تلمسان، وسيدي محمد الهواري<sup>(3)</sup>، وسيدي إبراهيم التّازي دفيني وهران، نفع الله تعلى بهم، وأعاد علينا من بركاتهم.

وهو مقتطف من كتابه الكبير، محشوّ بفوائد نفيسة، ومحاسن عديدة، تدلّ على فضل الرجل واطلاعه ونبله، وامتداد باعِه.

<sup>(1)</sup> الأحسن (أو الحسن) بن مخلوف بن مسعود بن سعيد المزيلي الراشدي المشهور بأبركان (أي الأسود باللسان البربري)، عالم صالح وولي من أولياء الله. تتلمذ على الإمام ابراهيم المصمودي والإمام الحفيد ابن مرزوق، وأخذ عنه الحافظ التنسي وعلي التالوتي وأخوه لأمه الإمام السنوسي. وقد لازمه هذا كثيراً وانتفع به. وحضر القلصادي مجلس علمه وذكره في رحلته. توفي آخر شوال 857 (2 نوفمبر 1453).

<sup>(2)</sup> أبو العباس أحّد بن الأحسن (أو الحسن) الغماري التلمساني. عالم وولئي كبير. أخد عنه الإمام أحمد زرّوق. توفي بتلمسان ثاني عشر شوال، سنة 874 (14 أبريل 1470)، ودفن بخلوته شرقي الجامع الأعظم في تلمسان.

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري: شيخ من أولياء الصالحين. درس بفاس على موسى العبدوسي والقبّاب، وببجاية على أحمد بن إدريس وعبد الرحمن الوغليسي. سافر من فاس إلى مصر في طريقه إلى البلاد المقدسة قصد الحجّ، فأخذ عن الحافظ العراقي وغيره، وجاور مدة بالحرم الشريف متردداً بين مكة والمدينة. ثم سافر للقدس وتجوّل في بلاد الشام. واستقر أخيراً بوهران ومن تلاميذه التازي. توفي بوهران سنة 843 (93-1440).

مفاخر الإسلام في فضل الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم، والسلام: موضوع حافل جليل، حشد فيه وحشر، وجمع من ذيول هذا المعنى ما انتشر. وهو سفر في القالب الرباعيّ. قرأته عليه بلفظي أجمع. ممسكاً عليّ في طائفة منه أصّلَه الذي بخط يده، وفي سائره أصلاً منتسخاً من أصله ذلك، مردوداً إليه، حتى تمّ وكمل.

وسمع أخي أبو القاسم منه جملة حسنة، وفَاتَه باقيه. وكتب لنا على ظهره الإجازة بخط يده، معمًّا فيه الإجازة لي ولأخي أبي القاسم، وفي غيره. في أواخر شوال سنة ست وتسعين وثماني مائة (أوائل سبتمبر 1491).

وتركتُه قد جمع أدوات تأليف يعرّف فيه برجال «مختصر» الإمام أبي عبد الله بن عرفة، في فقه مذهب مالك، رضي الله تعلى عنه، ولم يكن كُمّله، وشاركته في كثير من تلك الأدوات، وحصل من قبلي على فوائد جمّة، ومقاصد في ذلك الغرض مهمة. والله تعلى يعينه على مقاصده الحسنة، وينفعه وينفع به كل من اقتفى في ذلك سننه، بفضله ورحمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

#### □ وفاته:

توفي، رضوان الله تعلى عليه، بالبلاد المصرية، متوجهاً إلى الحجّ في عام واحد وتسعمائة (1)، مما بلغنا، والله تعلى أعلم، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً كثيراً كثيراً.

 <sup>(1)</sup> كانت وفاة العلامة ابن صَعد في شهر رجب من هذه السنة (مارس ـ أبريل 1496)،
 وكانت ولادته غير معروفة ولا محدودة التاريخ.

[46] [

# ا أحمد بن محمد بن زخْرِي (1) اِلمغْراوي ثم المانّويي التّلمساني

شيخنا أبو العباس المعروف بابن زكري، رضي الله تعلى عنه. [باقي الصفحة (46/ب) كلّه بياض وفراغ]

□ ما درسه العلّامة البلَويّ على شيخه ابن زكري: إ[ 1/47] /الحمد لله على ما علّم، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

قرأت على سيدنا وشيخنا وبركتنا وقدوتنا ومفيدنا ومعظَّمنا ومولانا شيخ الإسلام، وبقية العلماء الأعلام، بركة المغرب، وقبلة المشرِّق، في طلب الإفادة والمغرِّب، الحبر البحر الحافظ اللافظ، الإسوة القدوة، الناقد

<sup>(1)</sup> ضبطها المؤلف بكسر الزاي، ولكن الصواب فتح الزاي والكاف معاً، على وزن عَربي، وهي إحدى اللغات الأربع في زكريّاء (بالهمز) واللغة الثالثة زكريّا (بدون همن). والرابعة: زَكْريّ فكأنَّ طول الاستعمال خفّف اللغة الأولى (زَكَري) فسكّن الكاف. وابن زكري: كان في بداية أمره حائكاً، وأعجب العلاّمة ابن زاغً بذكائه فاتفق مع أمه ــ وكانت أيمّاً ـ على أن يعطيها نصف دينار كل شهر وأن يعلم ولدها، فوافقت ونبغ ولدها في دراسته. من تآليفه: منظومة في علم الكلام تزيد على 1.500 بيت سمّاها: «محصل المقاصد بما به تعتبر العقائد». وشرح على ورقات إمام الحرمين في الأصول. وله فتاوي نقلها الونشريسي في «المعيار». توفي في صفر 899 (نوفمبر ــ ديسمبر 1493) بالطاعون وقبره مشهور بتلمسان.

النافذ، الإمام العلامة المحقق المتفنّن المشاور، المفتي، الراوية المحدث الجامع بين المعقولات والمنقولات، والمبرز في حلبة السباق، إذا أرسلت في ميدان الاجتهاد جياده اللذكيات<sup>(1)</sup>، سيدي أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري، أبقى الله تعلى بركتهم، وأعلى في الصالحات درجتهم، وأبقى مثابتهم العلية، لحفظ نظام الملّة، وحرس رتبتهم السامية في رتب العلماء الجلّة:

من أول الجامع الصحيح لإمام المحدثين، وقدوة الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، رضي الله تعلى عنه، إلى ترجمة الإيمان، بلفظي في مجلس واحد بداخل المسجد الأعظم الجامع من داخل تلمسان المحروسة.

ومن أول المسند الصحيح لقدوة المصنفين، وعمدة المسندين الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري، رضي الله تعلى عنه، إلى قوله (2) فيه: «وقال محمد: سمعت عليّ بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤ وس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسبُّ السلَف»، في مجلس واحد أيضاً بحيث ذكر.

وجميع الثلاثيات المخرجة من صحيح الإمام البخاري، رضي الله عنه، في مجلس واحد أيضاً، بمسجده قرب داره، عمرها الله تعلى ببقائه.

<sup>(1)</sup> المذكّيات (وكذا: المذاكي): جمع مذّكُي (أو مذْكِي). والمذكي من الخيل: الذي مرّ عليه بعد أن صار قارحاً. (في التاسعة من عمره) سنة أو سنتان. وهذه هي فترة تمام السنّ واكتمال القوة والفتوة. هذا، وقد ورد في كتاب (أدب الكتّاب) للصولي، ص 207، أن الفرس يقال له في سن الثمانية: «مذل» والجمع: «مذال» وواضح أن العبير خطأ \_ ربما يكون مطبعياً \_ والصواب: «مُذك» والجمع: «مَذَاك».

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، ج1، ص12، طبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر، القاهرة. والكتاب حسب هذه الطبعة ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات.

ومن أول موطًا الإمام مالك إمامنا، قدّس الله تعلى روحه، وأحلَّه من رضوانه البحبوحة، إلى قوله، رضي الله تعلى عنه: «مالك<sup>(1)</sup> عن نافع المحبول عبد الله بن عمر أنَّ عمر بن الخطاب/ كتب إلى عُمَّاله: أن أهم أموركم عندي الصلاة... الحديث، كل ذلك بلفظي في مجلس واحد بمسجده المذكور.

وقرأت عليه أيضاً، رضي الله تعلى عنه، بلفظي، بالمسجد الأعظم الجامع المذكور، من أول مختصر المختصر للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، رضي الله عنه، إلى آخر حدِّه للفقه. وما أورده من الجواب عن الإيرادات عليه، وبمسجده المذكور، جميع ديباجة تلخيص المفتاح لشيخ الإسلام جلال الدين (2) القزويني، رحمة الله تعلى عليه، كل ذلك بلفظى.

<sup>(1)</sup> في موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطي، ص 19، من الجزء الأول ما نصه: «وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيعُ...» إلى آخر الحديث.

<sup>)</sup> أبو المعالي قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن ابراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن ابي دلف العجلي. ولد سنة 666هـ (7-1268). اشتغل بالعلوم وتفقه في مختلف الفنون وبرع في الفقه خاصة لدرجة أنه ولي قضاء ناحية ببلاد الروم وهو دون العشرين. ثم قدم إلى دمشق واتقن أصول الفقه واللغة العربية والمعاني والبيان. ولي خطابة جامع دمشق وولي بعد ذلك قضاء الشام ثم طلبه الناصر إلى مصر فولاه قضاءها بعد عزله ابن جماعة. ولسوء تصرف بعض أولاده أعيد إلى قضاء دمشق ففرح به أهل الشام، ولكن فرحهم لم يدم، لأنه أصيب بالفالج فمات في منتصف جمادي الأولى، سنة 739هـ ولكن فرحهم لم يدم، لأنه أصيب بالفالج فمات في منتصف جمادي الأولى، سنة 739هـ ولا نوفمبر 1338هـ و «البطن والبيان»؛ و «البطن والبيان»؛ و «البطن والبيان»؛ و «البطن التلخيص»؛ و «السور المرجاني من شعر الأرجاني». وفي «الدرر الكامنة» لابن حجر: «الشذر المرجاني» لا «السور المرجاني».

وسمعت عليه من مختصر ابن الحاجب المذكور، طائفة جيدة، تفقهاً، بقراءة السيد الفقيه النخبة المحصّل، المتفنن الناقد أبي عبدالله ابن شيخ الشيوخ سيدي محمد بن العباس<sup>(1)</sup>، نفع الله تعلى به، وبقراءة غيره مجلس الختم من صحيح الإمام البخاري، رحمه الله تعلى، مرتين ثنتين، ومواضع عديدة متفرقة لا أضبطها منه.

ومن «الشفا» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى، قدّس الله رتبته، ومن أرجوزة شيخنا، رضي الله تعلى عنه، البديعة الجامعة لعلم أصول الدين، إلى غير ذلك من كتب الفقه وأصوله والحديث والنحو وعلم المعاني والبيان وغير ذلك، بما يجب في ذلك من التحقيق والتدقيق والبحث والتنقير وإيراد الأسئلة والانفصال عنها، إلى غير ذلك مما تلقيناه منه، ووعيناه عنه من فرائد الفوائد، ونفائس العرائس التي ابتكرتها أفكاره، وأنتجها تغلغله في العلوم واستبحاره.

## □ العلامة أبو جعفر البلوي يطلب الإجازة له ولوالده:

وبًّل أزعج السفر عن التشفّي بالجثوّ بين يديه، والاستزادة من الاستفادة مما لديه، مددت إلى جلاله السامي يد الرغبة في التفضل [48/أ] بالإجازة العامّة الشاملة لما ذكرته في هذه الأوراق/ مما قرأته عليه أو سمعته معيّناً، ولجميع ما يدخل تحت روايته من منظوم أو منثور، في معقول أو منقول، وكافة ما أخذه عن شيوخه الجلّة الأعلام، رضي الله تعلى عنهم، من معقول ومنقول، مسموعاً كان أو مقروءاً أو مجازاً أو متناولاً

<sup>(1)</sup> هو محمد بن محمد بن العباس التلمساني الشهير بأبي عبد الله: فقيه ونحويّ، تتلمذ في تلمسان على الإمام السنوسيّ، والعلّامة ابن مرزوق (الكفيف) والعلّامة ابن زكري هذا، والعلّامة التنسي وغيرهم، كما أخذ في فاس عن الإمام ابن غازي العثماني وغيره، ثم رجع إلى بلاده تلمسان. لم يعرف تاريخ وفاته، غير أنه كان حيّاً بعد العشرين والتسعمائة (1514).

أو موجوداً، إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم مرويّ، ويصحّ إسناده إليه على العموم والإطلاق، والشمول والاستغراق، وخصوصاً منظوماته ومنثوراته التي طبقت الآفاق.

فلْيتفضَّلْ، أبقى الله تعلى بركته، بالإجابة لذلك، ممتناً مُنعِبًا متفضلًا، والله تعلى يبقي بركته على مستفيديه، ويديم حياته لقاصديه معافًى مبلّغ الأراب بفضله وطوْلِه.

وأرغب مع ذلك إجازة جميع ما ذكر، لمولاي الوالد، ملتمس بركته، ومقتبس أنوار علومه، فهو يرغب في ذلك، ويلتمس فيه بركته، وأحقُ من شاركني في خير، كما قالت مولاتنا أم حبيبة (1)، رضي الله تعلى عنها: «لكني أقول: أبي».

بعد صلح الحديبية المنعقد بين المسلمين وكفار قريش، عمد هؤلاء إلى نقض الصلح باعتداء بني بكر منهم على خزاعة حُلفاء المسلمين، وشعر أهل مكة بخطر تجدد الحرب الضروس، فبعثوا زعيمهم أبا سفيان إلى المدينة ليحاول تثبيت صلح الحديبية وليعمل \_ إن أمكن \_ على مدِّ مدّته. وذهب أبوسفيان ورأى أن لا يلقى عمداً (ص) بدأة بدء حتى يجس النبض، فذهب إلى بنته أم المؤمنين أم حبيبة، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله، فطوته ابنته، فسألها قائلًا: يا بُنيّة، أرغبتِ بهذا الفراش عني، أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله (ص) وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن عبلس عليه. قال: لقد أصابك بعدي شر. قالت: بل خير. وخرج أبوسفيان مغضباً... ورجع إلى أهل مكة بخفى حنين.

<sup>(1)</sup> أم حبيبة: كنية رملة بنت أي سُفيان. كانت زوجة لعبد الله بن جحش، هاجرت هي وزوجها فيمن هاجر من المسلمين إلى الحبشة (الهجرة الثانية) فراراً بدينهم، واحتهاء بحمى النجاشي (أصحمة بن أبجر) الذي لا يظلم أحد عنده، حافظت على دينها، رضي الله عنها واحتفظت بعقيدتها، لكن زوجها ارتد وتنصر، فبقيت في أرض الغربة إلى أن طلب النبيّ صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يسمح برجوع المسلمين، فرجعوا، وأراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يكافىء هذه المناضلة على ثباتها على المبدأ، فتزوجها على الرغم من أنها ابنة زعيم الكفار الذي طالما آذى المسلمين، وعمل على عرقلة الدعوة الإسلامية، وما زال يفعل ويناصب المسلمين العداء.

والسلام الأتم يعتمد جلاله العلميّ العمليّ المتبرك به، ورحمة الله تعلى وبركاته.

من تلميذه مقبّل يديه أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود الأندلسيّ الوادي آشي اعانه الله تعلى على القيام بحق إفادته كاتبه عشية يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من شوال ست وتسعين وثماني مائة (17 ماي سنة 1501م). والحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

□ العلامة ابن زكري يستجيب للطلب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله دائيًا، والصلاة والسلام على من لا يزال شرعه قائيًا [48/ب] باتصال الإسناد، فلم يزل \_ ولا يـزال \_ الحلف يروي عن السلف/ بالمسانيد الجياد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيبلغ كلّ بذلك غاية المراد. ولم يزل الاعتناء بالإجازة من قديم الزمان، ولا خفاء بشفوف من يقول: حدثني شيخي فلان.

ولًا كانت هذه المرتبة في طلب العلم شريفة، ومنزلة في مقامات العلماء منيفة، تصدّى (1) لها الفقيه العلم اللبيب، المحصل المشارك الأريب، الأكمل الوجيه، الدّين الصّين الأتم، كاتب اسمه في الاستدعاء المكتتب هذا عقبه، فمرغُوبُه فيه متلَقّى بالإسعاف، ومقابل بالإنصاف، فهو أهل لأن يجلى بحلى الأعلام، وينظم في السلك العلمي الرفيع الانتظام.

<sup>(1)</sup> في نص الإجازة المخطوط بيد المجيز العلامة ابن زكري، كُتبت الكلمةُ هكذا بالألف: «تصدًّا» وهو خطأ إملائي اعتاد بعض قدمائنا ارتكابه. وكأنهم يعتبرون الفتحة التي تسبق الألف المالة دون اعتبار لأصل الكلمة اليائي.

وما سأل وطلب مني من الإجازة له ولوالده، فقد سوّغته لها بلا غَصَص (1) ولا جأزة (2)، وكل ما ذكر من القراءة والسماع صحيح. فليرويا ذلك عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته، وجميع ما ثبت عندهما أنه من مروياتي، وما جمعته أو أجمعه، إن شاء الله، من مكتوباتي، على الشرط المألوف، والسنن المعروف. نفعني الله وإياهما بما علمنا، وأرشدنا إلى مصالحنا، وألهمنا بمنّه وفضله وجُودِه وطَوْله. وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد خير أنبياء الله، وسيد رسله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لفعله وقوله.

قال ذلك وكتبه عبيد الله أحمد بن محمد بن زكري التلمساني، خار الله له، وأنجح في رضاه قصده وأمله. وفي أواخر شوال عام ستة وتسعين وثماني مائة (أوائل سبتمبر 1491)، عرَّفنا الله خيره، وكفانا ضيَّره. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

□ شيوخ العلاَّمة ابن زكري:

[ 49/أ] /الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليرًا.

<sup>(1)</sup> على الهامش الأيسر للمخطوطة علّق المؤلف أبوجعفر البلويّ على كلمتيّ «غصص» و «جازة» فكتب (واضعاً حرف (ط) فوق أول سطر من الأسطر التسعة الصغار، وفي إثر آخر كلمة، ما يلي: الغَصَص بفتح المعجمة/ مصدر غصّ يغصّ أي/ أصابته غصّة وهو/ الشجا في الحلق وأما/ الجاز بهمزة مفتوحة/ فغصص يأخذ في الصدر/ يُقال جَيْز يَافُو جَيْز، ومصدره جازاً كفرح ومرح.

<sup>(2)</sup> عبارة القاموس المحيط: «الجأزُ: اسم الغَصَص في الصدر، أو إنما يكون بالماء. وبالتحريك (الجأزُ: المصدر. وقد جيْز كفرح». وهكذا يتضح لنا من ملاحظة العلامتين البلويّ والفيروز آبادي أن (جازة) التي أن بها العلامة ابن زكري تتميًا للسجعة، إنما تدخل في باب: «المرة» وهي المصدر المصوغ من الفعل الثلاثي (جئز) على وزن فعلة، ليدلّ على وقوع الفعل مرة واحدة.

أخبرني هذا الشيخ الإمام أبو العباس بن زكري، رضي الله تعلى عنه وسامحه، أنَّ من أشياخه:

الإمام الكبير الجليل المعمر أبا الفضل القاسم بن سعيد بن محمد بن محمد التجيبي العقباني: أخذ عنه كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رضي الله تعلى عنه، وكتب له سنده فيه، من طريق الإمام أبيه، عن ابن الإمام عن الحجّار، ووعدني أنه يطلعني على كتبه له بذلك، فسوَّف ولم يُوَفِّ إلى الآن.

والإمام العلامة الصوفي الجليل أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي المعروف بابن زَاغُ، رضي الله عنه: تفقه به، وأكثر عنه، واعتمد عليه، وأخبرني أنه أجاز له كافة ما يجوز له وعنه روايته، وكتب له بذلك، وضاع له الكتب. وقد وقفت على إجازة هذا الفاضل لجميع طلبته، حسبا تقدّم نقله في إجازة شيخنا سيدي محمد بن مرزوق، رضي الله تعلى عنه.

والأستاذ الأديب الماهر أبا إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البُرشاني الغرناطي: أوقفني على خطّه له يتضمن أنه رغب منه أن يجيز له ما رواه عن الحاج الأستاذ أبي عبد الله الموجاري<sup>(1)</sup>، رحمه الله تعالى.

<sup>(1)</sup> هكذا وردت هذه الكلمة هنا. بخط يد المؤلف أبي جعفر البلوي (الموجاري) وقد تقدمت له في صفحتي (10ب) و (11ب) مكتوبة بغير واو هكذا (المجاري)، وبهذه الصفة الأخيرة كتبها شيخ البلوي العلامة أبوالقاسم ابن بكرون القرعة في ص (7ب). هذا وألمجاري (بضم الميم) أو (الموجاري) نسبة إلى موجر (Mojar)، الواقعة في إقليم غرناطة شمال شرقيّ مدينة وادي آش (Guadix)، وجنوب غربي بسطة (Baza).

قال المجيز: «وكنت ممن لازمه للقراءة عليه زمناً طويلاً، وانتفعت بفوائده النورية انتفاعاً جليلاً، وأجازني على طريق الخصوص والعموم. وأذِنَ لي في حمل جميع محمولاته من منقول ومفهوم، ومنثور ومنظوم، فطلب مني هذا السيد، حفظه الله تعالى، في أن آذن له على نحو ما أذن لي شيخنا المذكور، رضي الله عنه، في حمل جميع أسانيده ورواياته، مما احتوى عليه هذا الدفتر وغيره، إن ثبت أنه من أسانيد شيخنا المسمّى.

«وقد أذنت له، حفظ الله مقامه في العلم ومرتبته، في ذلك إسعافاً لقصده السنّى، وإرضاءً لغرضه العلتيّ».

انتهى محلّ الحاجة من خطه منقولاً من عقب نسخة شيخنا هذا من «برنامج» الحاج أبي عبد الله المذكور، وإليها أشار المجيز «بالدفتر». وتاريخ الإجازة أوائل رجب عام ستة وستين وثماني مائة.

والإمام العالم الصالح الوليّ أبا إسحق إبراهيم بن محمد بن عليّ اللّنتي المعروف بالتازي نزيل وهران، أمنها الله تعلى: رحل إليه فألبسه خرقة التصوّف، وصافحه من طريقي المعمر والهزميري، وشابكه من طريق الباغوزاويّ، وأضافه على تمر وماء، ولقّنه الذكر، وأراه السبحة بأسانيده المعلومة له في ذلك.

أوقفني على خطه له بذلك كله مصححاً على ماكتبه عنه. وقال بعد ذلك: «وقد أجزت له أن يروي عني ما يجوز لي وعني روايته بشرطه». انتهى من خطه. وكان ذلك في شهر المولد الشريف من عام ثلاثة وستين وثماني مائة (يناير في فيراير 1459) حسبها ذكر شيخنا المذكور. والله تعلى أعلم.

والإمام العالم الصالح المحدث الجليل أبا(1) زيد عبد الرحمن بن

<sup>(1)</sup> في الأصل المخطوط ورد «أبو زيد» ونصبنا هذه الكنية ــ وإن كان رفعها جائزاً ــ على =

[49/ب] محمد الثعالبي (1) ، رضي الله تعلى / عنه: أخبرني أنه كتب له (\*)من الجزائر (\*) بإجازة عامة لجميع مروياته، وعين له فيها كتباً شتى، ولم أقف على خطه له بذلك، ولا ذكر لي التاريخ، والله أعلم.

وأخبرني أنه حصلت له مرويّات الإمام العالم بقية شيوخ المغرب، وخاتمة أهل الرسوخ من أهله (×)أبي عبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق، رضي الله تعلى عنه(×)، من طريقين:

أحدهما \_ أنه كان كثيراً ما يحضر مجلسه، ويحضر ختم كتب حديثية عليه، فيتلفظ إثر الختم بالإجازة للجماعة، إذ كانت تلك عادته، فيدخل هو في ذلك.

والثاني \_ أن الفقيه العدل أبا الفضل قاسمًا الشريف أحد عدول

اعتبار أنها بدل من «والإمام» المنصوبة عطفاً على لفظة «الإمام» بأول الصفحة (49 أ):
 «أخبرني هذا الشيخ... أن من أشياخه الإمام...».

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب فوق السطر الأول من الصفح (49 ب)، وكتب المؤلف فوقه علامة: صحّ.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة في سطرين عموديين ممتدين من أسفل إلى أعلى وفي آخرهما: صحّ.

<sup>(1)</sup> الثعالبي (نسبة إلى «الثعالبة» في عمالة الجزائر) الجعفريّ (نسبة إلى ابن عم الرسول: جعفر بن أبي طالب) المالكي المذهب، الأشعريّ العقيدة، ولد سنة 785هـ (1833م) بوادي يسّر، ثم رحل في طلب العلم أواخر القرن الثامن، ودخل بجاية أول التاسع (سنة 200)، ثم ارتحل إلى تونس فأخذ عن أصحاب ابن عرفة: القلشاني، والغبريني، والأبيّ، والبرزلي، ثم ارتحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن وليّي الدين العراقي وأجازه ولقي بمكة بعض المحدثين، ثم رجع إلى مصر فتونس، حيث لقي ابن مرزوق قاصداً الحج، سنة 1819هـ فأخذ عنه وأجازه. ثم رجع إلى الجزائر لينشر العلم بين مريديه. من تآليفه: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن»، المطبوع بالجزائر، سنة 1313 (1905) و «العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة»، المطبوع بمصر، سنة 1317هـ. توفي

تلمسان، ومن أصحاب الشيخ، أجاز له رواية ذلك عنه، بإجازته من الشيخ. والله تعلى أعلم.

وأذن لي، رضي الله تعلى عنه، مشافهة بمسجده الذي قرب دار سكناه بدرب الأندلس من تلمسان، حاطها الله تعلى، في رواية جميع ما تقدم عن هؤلاء الشيوخ، مما يثبت عندي. وأطلعته على ما عندي من أسانيد سيدي محمد بن مرزوق، وسيدي عبد الرحمن الثعالبي، وسيدي أحمد بن زاغ، فأذن لي في رواية ذلك عنه، وأحالني على فهرسة سيدي إبراهيم التازي، وفهرسة الموجاري، وهي عندي.

وذلك كله في أوَّل العِشْر<sup>(3)</sup> الأخير من شوال عام ستة وتسعين وثماغائة (25 أغسطس 1491)، عرَّف الله تعلى بركته.

قاله وكتبه بيده أحمد بن عليّ بن أحمد بن عليّ بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلويّ، ألهمه الله تعلى رشده، وهداه لما يزلف عنده، حامداً لله سبحانه، ومصلياً على مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومسلمًا تسليمًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## □ تآليف الشيخ ابن زكري: ومن تواليف شيخنا المذكور:

- ـ العقيدة الكبرى التي نظمها في التوحيد.
  - ـ والأرجوزة التي نظم في علم الحديث.
    - \_ وشرح عقيدة ابن الحاجب...

<sup>(1)</sup> العِشر (بكسر العين) تسعة أيام، والعِشران: ثمانية عشر يوماً. أضافوا إلى هذين بعض العِشر الثالث (اليومين 19، 20)، فقالوا: عِشرِين (بالجمع) ولو أرادوا بالعِشر عشرة أيام لقالوا عِشْرَيْنِ (بالتثنية) ولكنهم لم يفعلوا.

وغير ذلك من أجوبته وتقاييده. نفعه الله تعلى ونفع به. [هذه الصفحة (50/أ) بيضاء فارغة]

[50/ب] محمد بن عبد الرحمن بن عليّ بن محمد بن أحمد بن عليّ التلمساني المعروف بالحوضي شيخنا أبو عبد الله رضي الله تعلى عنه (\*).

الحمد لله وحده وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. وصلني هذا المكتوب المبارك يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة متم عام، 896 بوهران، أمنها الله تعلى، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليًا.



السيد الفقيه الوجيه النيب، الليب الأديب المحقق المساق، المفنى المتقن المسام، العلم الصدر الأوحد الكاتب، الأبرع الأفصح البليغ أن الشاعر الكامل أبي العباس أحمد بن سيماي أبقى الله وجوده، ورقي في المعالي صموده.

مذا الكلام والعنوان محرَّران بخط البلوي،
 الأول بخط دقيق في أعلى الصفحة، والثاني
 بخلط غليظ. وما عداهما كتبه ابن الحوضيّ
 نيابة عن أبيه.

# البلوي يستجيز الحوضي شعراً فيمجيبه هذا شعراً

(\*)<sub>[</sub>†/51]

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده.

يقول عبيد الله سبحانه، الراجي عفوه وغفرانه، محمد بن عبد الرحمن الحوضي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه،: أدام الله جلالة السيد الفقيه الوجيه النبيه، اللبيب الأديب الأريب، المحقق المدقق، المتفنن المتقن، المتمكن، المؤلف العالم العلم الصدر الأوحد، الكاتب الأبرع الأفصح، البليغ الشاعر المفلق، المنشىء المتبحر، الكامل الفاضل، أبي العباس أحمد بن سيدي علي بن داود، أبقى الله وجوده، ورقى في المعالى صعوده، وبلّغه من خير الدارين أمله ومقصوده.

سلام عليكم ورحمت الله تعلى وبركاته. وبعد، أيها السيد، فقد بلغني كتابك العزيز، المبرز في البلاغة والمودّة أيّ تبريز، وعلمت مقتضاه، وفهمت فحواه، وأنت تطلب الشيء من غير محله، وتسأل مني ما لست من أهله، واستسمنت ذا ورم، وطلبت أفعال الشباب ممن بلغ الهرم، فلولا

<sup>(\*)</sup> هذه الصفحة بخط ولد العلامة الحوضي، شيخ العلامة البلوي، وهي كبيرة مطوية تحتوي على صفحتين في الواقع، ص (51)، وص (51ب). وقد كتب الحوضيّ هذه الصفحة طولاً وعرضاً ومن فوق ومن تحت كما سنشير إليه في محله.

صدق المودّة ما أجبت الدعاء، ولولا الوعيد في كتمان العلم، ما تلقيت بالقبول ذلك الاستدعاء، لكن ما لكم علينا من الحق الواجب، أوجب علينا لكم الطاعة، وبذل المجهود قدر الاستطاعة.

وحين قرأتُ كتابكم، وسمعت خطابكم، وما احتوى عليه من الأبيات، الغريبة النزعات وهي: (بحر الخفيف):

يا مجيداً في كل فن مجيداً وإماماً في كل علم هماماً مستفيد منكم أتاكم يسرجي ليس أهلا لأن (1) يجاز ولكن إن يكن من حقيقة (١)العلم (١) خلواً فأجيروه ممّا

ليس شأو في الفضل إلا وحازه بلغ الحد في الكمال وجازه من عُلاكم أن تسمحوا بالإجازه كم هجين (2) نور الشيوخ أجازه! حاز بالحب في ذويه مَجَازه قد طلبتم على يديه نِجَازه

فلبيّت (3) دعوتها، وعظمت حرمتها، وقلت على استعجال، وما أنا عليه من عظيم شغْل البال:

<sup>(1)</sup> في الأصل المخطوط بيد العلامة الحوضيّ: «ليس أهلًا أن يجاز...» وأضفنا اللام (لأن يجاز) ليستقيم الوزن.

<sup>(×) . . . (×)</sup> كلمة «العلم» الموجودة بين العلامتين كتبت بخط صغير على الهامش الأيمن الضيّق للمخطوطة.

<sup>(2)</sup> الهجين: مأخوذ من الهجنة في الكلام بمعنى العيب والقبح فيه. ولا شك أن هذا تواضع من الشاعر.

<sup>(3)</sup> هكذا وردت هذه العبارة في إنشاء العلامة الحوضي: (فلبيتٌ) ولا ريب أن الفاء زائدة أو سبق قلم، لأن التركيب هو في الواقع هكذا: (وحين قرأت. . . لبيتُ . . .) أي أن (حين) منصوب على الظرفية وعاملها (لبيتُ).

أُعْطِي السَّبْق فِي العُلَى (1) فَاسْتَجازه وَهُو قَدْ صَارَ فِي الكَمال ِ طِرَازه مُقْتَضَاهُ إِنْحَافُكُم بِالإِجَازُهُ مُقْتَضَاهُ إِنْحَافُكُم بِالإِجَازُهُ لاَ أَرَانِي أَخُوضُ تِلكَ المفَازَهُ فَهُو أَدْعَى لِدَفْع كُلِّ حَزَازَهُ (3) فَهُو أَدْعَى لِدَفْع كُلِّ حَزَازَهُ (3) في مقام قد أَوْجَبُوا إِحْرَازَهُ صَبِّ عَنْي وشِئْتُم إِبْرازَهُ وَعَلَى الشَّرْطِ في السَّبِيل المُجَازَهُ وَعَلَى الشَّرْطِ في السَّبِيل المُجَازَةُ وَعَلَى الشَّرْطِ في السَّبِيل المُجَازَةُ وَعَلَى الشَّرْطِ في السَّبِيل المُجَازَةُ

\_ أَتْحَفَ اللَّهُ جَمْعَهُمْ \_ بِإِجَازَهُ كُلُّ ضَيْرٍ، ومَا نَخَافُ اعْـوِزَازَهُ

وسُوالاً، وفي الصِّراطِ جَوَازَه وسلامٌ يُسَهِّلانِ مَجَازَهُ(\*) (\*)يا وحيداً في عَصْرِهِ ومُفِيداً ولَّهُ في العلُومِ أَوْفَرُ حظَّ وَلَهُ في العلُومِ أَوْفَرُ حظَّ جَاءنِي كَتْبُكَ العَزِيزُ مَحَلاً (2) فتقاعَسْتُ أَنْ أُجِيبَ لأنِّي فتقاعَسْتُ أَنْ أُجِيبَ لأنِّي ثُمَّ أَكِّدتُ مَا لَكُم من حُقُوقٍ ثُمَّ الحَوابِ مُطِيعاً فَتَسارَعْتُ لِلجَوابِ مُطِيعاً

ولَكُمْ قد أَذنتُ (<sup>4)</sup> في كل ما قد مِن تــآلِيفَ أَوْ قــريضٍ ونشْــرٍ

وكذًا ما أخَذْتُه عن شُيوخِي وهـو سبحـانـه يقي الكُـلُّ مِنّـا

ثمَّ نَرجوهُ في الشَّباتِ خِتاماً وعلَى سيِّب الأنَامِ صلاةً

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة في أسطر ستة تمتد من أعلى الصفحة إلى أسفلها (بيتان في كل سطر).

<sup>(1)</sup> العُليّ - وكذا العَلاءُ - الرفعة والشرف.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل: عَلَّا، أي جاءني كتابك بدلًا وعوضاً عن مجيئك.

<sup>(3)</sup> الحزازة: وجع في القلب من غيظٍ ونحوه.

<sup>(4)</sup> في المخطوط كتب ابن الشيخ المجيز: (أَذِنْتُم) ولا يستقيم بها لا الوزن ولا المعنى، لذا صويه المعنى، للدا صويه طالب الإجازة (العلامة البلويّ) على الهامش الأيمن للسطر قائلًا: صوابه: أذِنتُ.

(\*)هذا ما سمح به الخاطر، وسنح به الفكر القاصر. فلْيُقْبَلُه مجدُكم الطاهر، ولْيُساعُه جلالُكم الظاهر. والله عزّ وجلّ نسأله أن ييسر أمرنا وأمركم، ويجمل شكركم، ويتحفكم في جميع الطرق بالستر الحصين، إنه سميع قريب قويّ معين. والله الله! لا تقطع عنا كتبكم، والتعريف بأحوالكم، حيث استقرّ بكم المنزل، فنحن نتشوّف إلى ما يرد علينا من قبلكم، بتعريف أحوالكم، أجراها الله طوع آمالكم. والسلام الكريم يخص سيادتكم الفضلي ورُتْبتكم العليا، ورحمت الله تعلى وبركاته (\*). يخص سيادتكم الفضلي ورُتْبتكم العليا، والتحية والإكرام، نيابة عن والده: محمد بن عبد الرحمن الحوضيّ، لطف الله بالجميع بمنّه وكرمه. وكتب عن عجل صبيحة يوم الأحد ثاني عشر ذي حجة متم عام (6 لمح وّ) ستة وتسعين وثمان مائة، عرّفنا الله خيره بمنّه وكرمه وجوده لا ربّ غيره (\*).

\* \* \*

## ترجمة حياته (1):

[52/أ] /الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا.

هذا الشيخ، رضي الله تعلى عنه، هـو الآن شاعـر تلمسان، والموصوف في ذلك عند أهلها بالإجادة والإحسان. أخـذ عن الإمام

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على يسار الهامش الشعري السابق في خمسة وعشرين من السطور كتبت بطريقة معكوسة، أي من أسفل الصفحة إلى أعلاها، تتراوح كلمات السطور ما بين كلمة واحدة وأربع كلمات.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين العلامتين كتب تابعاً للهامش السابق في البياض العُلويّ بالصفحة في أربعة عشر سطراً وتتراوح كلمات السطور بين كلمة واحدة وست كلمات.

<sup>(1)</sup> توفي العلّامة محمد بن عبد الرحمن الحوضي في شهر ذي القعدة الحرام، عام 910هـ (ابريل 1505م).

أي (1) عبد الله بن العباس رتَّاك (2) الحلبة. وأخذ العروض عن الأستاذ الأديب أبي إسحق البُرْشَاني. وكفّ بصره، نفعه الله تعلى، فصار غيره ينوب عنه في كتب منظوماته، ومن جملة ذلك الإجازة بمحوّله، فهي بخط ولده صاحبنا الفاضل أبي عبد الله محمد.

وله مشاركة في علم الأدب مباركة. واشتغاله بتعليم الصغار لكتاب الله عزّ وجلّ. ونظم لهم بقصد أن يتحفظوه في المكتب عقيدة صغيرة سماها (واسطة السلوك في بيان كيفية السلوك)، سمعتها عليه بقراءة السيد الفقيه الإمام الخطيب أبي العباس ابن شيخنا سيدي محمد بن مرزوق، رضي الله تعلى عنهم، ونظم الجرومية بذلك القصد أيضاً في رجز سمّاه (مفتاح باب النحو) وكلاهما نبيل في فنّه. وله منظومات جمع من جدّياتها سُفَيْراً صغيراً يقرب من (ابن الحاجب) أو يماثله، وبعض سفر آخر، قرأت عليه أكثرها، وسمعت باقيها بقراءة سيدي أبي العباس المذكور، وكان، رضي الله تعلى عنه، طلبنا لذلك قاصداً تصحيحها، لمرضه، أعظم الله تعلى أجره. وفي تقاييدي منها جملة.

ومن جملة المسموع تخميس القصيدة المسماة (بالبردة (3)) لم ينسج على منواله، ولا سبقه أحد إلى مثاله، طريقته فيه أنه يدرج المصاريع الثلاثة

<sup>(1)</sup> عمد بن العباس بن عمد بن عيسى العبّادي، اشتهر بابن العباس التلمساني، هو علّامة محقق حجة مفتّ حافظ متقن، شيخ ابن مرزوق (حفيد الحفيد) والورياغلي شيخ ابن غازي. وأخذ هو عن ابن مرزوق (الحفيد) والعقباني. وتتلمذ عليه ابن ذكري، والتنسي، وابن مرزوق (الكفيف) والسنوسي، والونشريسي وابن صعد. له تآليف، توفي في 186 ذي الحجة 871، الموافق للواحد والعشرين من شهر يوليو 1467م.

<sup>(2)</sup> رتَّاك: سبَّاقِ مَأْخوذ من رتَك البعير إذا أسرع في مقاربة خَطُّو.

<sup>(3)</sup> تسمى أيضاً: «الكواكب الدّرية في مدح خير البرية» ناظمهاً العلّامة محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري (608-695هـ الموافق بالتاريخ الميلادي 1211-1296م). تتألف البردة من ستين ومائة بيت، أي من عشرين وثلاثمائة مصراع. نالت اهتمام المغاربة.

التي يزيدها على البيت بين مصراعيه، فتكون البداية بأول البيت، والختم بآخره، وهذا يكاد أن يكون معجزاً لصعوبته (1). ومن ذلك تصديره وتعجيزه للقصيدة المذكورة، إلى غير ذلك من القصائد والمنظومات على عروض البلد<sup>(2)</sup> في الجد، نفعه الله تعلى بذلك وجعله من صالح أعماله.

/[هذه الصفحة في الأصل المخطوط بيضاء]

[52/ب]

ولوه الكلام والرتب العاليا

منهسا ما هسو كثسير الفلوس

الطريقة المعتادة في التخميس أن يأتي المخمّس بثلاثة مصاريع أوّلًا، ثم يردفها بمصراعي الشاعر السابق. وهذه الطريقة أسهل.

عروض البلد أو الملحون: فنّ من الشعر استحدثه المغاربة في أعاريض مزدوجة كالموشح فنظموا فيه بلغتهم الحضرية. وكان أول من استحدثه رجل من الأندلس نزح إلى فاس يعرف بابن عميُّر فاستحسنه الفاسيُّون وأولعوا بنظمه ملحوناً غير معرب ونوَّعوه إلى المزدوج والكاري والملعبة. ومن المزدوج قول ابن أبي الشمّاع: المال زينة الدنيا وعز النفوس يبهي وجوه ليس هي باهيا

## الإمام أبو عبد الله محمد السنوسيّ

[53/أ] / الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

### □ نبذة عن حياته:

الإمام العالم الصالح المتفنن المصنّف الحبر البحر النظّار، وليّ الله سبحانه، أبوعبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيّ الشريف الحسني من قِبل ِ جدته أم أبيه، رضي الله تعلى عنه، وأعاد علينا من بركاته.

لقيته، رضي الله تعلى عنه، وحضرت مجلسه الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم، والعامّة بمسجده قرب داره، بدرب مسّوفة من داخل تلمسان، أمّنها الله تعلى، وحضرت (الفاتحة) وأوائل سورة (البقرة) تقرأ عليه بالسبع، وكُتُباً غير ذلك، منها (البخاري): كان يقرأ عليه في بعض مجالس حضرتها، ويتكلّم على أحاديثه بالكلام الذي يدلّ على مقامه في العلم والعبادة، وغيره من كتب المجلس. وحضرنا \_ يوم سلمنا عليه، إثر ما صلينا العصر خلفه \_ (عقيدته الصغرى) تقرأ بين يديه، يقرؤ ها طلبته وجمعٌ من العوام الملازمين لمجلسه عن ظهر قلب، سرداً على صوت واحد،

إثر سلامه من صلاة عصر يوم الجمعة، عادة مستمرة وهو قاعد بمحرابه، مقبل على الذكر.

وتواليفه الكثيرة العجيبة أدل دليل على ما فتح له فيه. والله يوتي فضله من يشاء. ولم تُقدَّر لي القراءة عليه، مع رغبتي في ذلك وحرصي عليه، لاستغراق طلبته أوقات قعوده، حتى أنهم كانوا يقرؤ ون عليه (والرملية<sup>(1)</sup>) في يد أحدهم، إذا فرغت قَطعَ. وكنت أؤ مل القراءة وأترصد لها وقتاً، فعاجَلته، قدسه الله تعلى، المنية، ولم أنل من ذلك الأمنية.

وكانت وفاته، رضي الله تعلى عنه، بعد صلاة العصر من يوم الأحد التاسع<sup>(2)</sup> عشر لجمادى الآخرة من عام خمسة وتسعين وثماني مائة. ودفن بين ظهري يوم الإثنين بعده حذاء قبر أخيه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي<sup>(3)</sup>، قدّس الله تعلى روحه، بعين وانزوته خارج باب الجياد. حضرنا جنازته وكانت في غاية الحفول، غصّت الشوارع فيها بالناس،

(1) الرملية: جهاز لمعرفة الوقت يتكون من قنينتين (زجاجتين) متصلتين بعنق زجاجي رقيق، يمر الرمل من خلاله. والساعة الرملية: عبارة عن الوقت الذي يستغرقه الرمل في مروره من قنينة إلى أخرى.

(3) التانلوّي (وفي نيل الأبتهاج، ص 202 و 347: التالوي)، هو أبوالحسن علي بن محمد التانلوي الأنصاري، أخو الإمام السنوسي لأمّه. كان عالماً صالحاً حافظاً، نادر المثال. قرأ عليه الإمام السنوسي. في صغره، وكان من أصحاب الحسن أبركان، وأخذ عنه. توفي في شهر صفر، عام 895هـ (يناير 1490م).

<sup>(2)</sup> في «نيل الابتهاج» لأحمد بابا التنبكتي، ص (351)، أنه «توفي يوم الأحد ثامن عشر جادى الانتهاج» لأحمد بابا التنبكتي، ص (351)، أنه «توفي يوم الأحد التاسع عشر، وهو الذي حضر جنازته. ولعل الخلاف راجع إلى اختلاف مطالع الهلال. ثم يذكر التنبكتي تاريخ ولادته بالتقريب قائلاً: «ومولده بعد الثلاثين وثمانمائة»، ويصرح البلوي بأنه توفي عن سن 56 سنة، أي أنه ولد سنة 839 هـ (1435م) هذا ويوافق 19 جمادى الآخرة، 895 هـ، يوم تاسع مايو 1490، بالتقويم الميلادي.

وحضرها السلطان (1) فمن دونه، وأتبع ثناءً يليق مثله، وتأسف الناس لفقده، وبحقّ. وكانت سنّه يومئذ ستا وخمسين سنة. نفعنا الله تعلى به، وجمعنا به في مستقر رحمته. إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

#### 🛘 شيوخه:

شيوخه: أخذ القراءات السبع عن الفقيه الأستاذ العالم العامل المحقق المقرىء أبي الحجاج يوسف ابن الشيخ الصالح أبي العباس أحمد بن عمد الشريف الحسني، تلاوة عليه في ختمتين \_ قال: وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق الآن منتهاه \_ جمعاً للسبعة بمضمن (التيسير) و (الشاطبية). وأجازه في المقارىء السبعة، وفي غيرها من مروياته، إجازة مطلقة عامة.

وحدّثه بالسبع عن الإمامين العالمين المدرسين الأستاذ الجليل الأعرف الأشهر المقرىء المحقق، الأدرك الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني، والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي اللغوي الحافظ الصالح الأزكي أبي العباس أحمد ابن الفقيه العالم المتفنن أبي عبد الله محمد بن عيسى اللجائي، قراءة على الأوّل جمعاً في ختمة للسبعة ـ قال: وزدت ثلاثة أحزاب من سورة البقرة \_ وعلى الثاني لفاتحة الكتاب والبقرة. وأوائل آل عمران جمعاً للسبع، وإجازة فيها قرأ، وفيها بقي . حددثاه معاً بذلك عن الأستاذين أبي عبد الله القيسيّ، وأبي الحجّاج بن مبخوت بسندهما.

وأما الرواية فاعتماده من أهلها على الإمام العالم الصالح الجليل

<sup>(1)</sup> يقصد السلطان محمد الثابتي (873-910هـ) ابن السلطان أبي عبد الله محمد المتوكل على الله (688-866) من دولة بني زيان بتلمسان.

أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، رحل إليه إلى الجزائر، وأخذها عنه، وأخذ بها أيضاً عن الأستاذ أبي<sup>(1)</sup> العباس (\*)أحمد بن عبد الله الجزائري<sup>(\*)</sup> صاحب القصيدة التوحيدية. ولقي عند رجوعه من هنالك الإمام الوليّ الصالح أبا إسحق إبراهيم بن محمد بن عليّ التازي، وأخذ عنه الخرقة والذّكر والمصافحة والسبحة، والحديث المسلسل بالأوليّة، وأضافه (<sup>2)</sup> على التمر والماء، وغير شيء. وكتب له.

[-53/ب] /وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من أشياخنا وغيرهم. ومن أكابرهم وليّ الله سبحانه، الإمام العالم الصالح أبوعليّ الأحسن المعروف بأبركان، والإمام أبوعبد الله بن العباس ولم يكثر عنه، وغيرهم. وأخذ أيضاً عن شيخنا أبي عبد الله بن مرزوق، وشيخنا أبي الحسن القلصادي، والفقيه الفروعي أبي عبد الله الجلاب (3)، والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي، صاحب «نظم المختصر» أظنه أخذ عنه، وأخذ علم الحساب والفرائض عن الفقيه المبرز فيها أبي عبد الله بن تومرت (4)، وأخذ

<sup>(1)</sup> أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: فقيه ولتي صالح يضاهي الثعالبي، علم علم عملًا وعملًا، أصله من قبيلة زواوة، وسكن الجزائر ومات بها في عاشر محرم، عام 884 هـ (1479/4/3)، من مؤلفاته: (القصيد في علم التوحيد) و(كفاية المريد) في علم الكلام، وهي منظومة لامية تزيد على أربعمائة بيت شرحها الإمام السنوسي شرحاً حسناً أثنى فيه على ناظمها ثناء عاطراً.

<sup>(</sup>x) . . . (x) ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة في سطر ممتد من أسفل إلى أعلى.

<sup>(2)</sup> في المخطوطة نقرأ: (وباضافني) ولا معنى للكلمة، وأصلحناها بكلمة (وأضافه) أي جعله ضيفه وأطعمه التمر والماء..

<sup>(3)</sup> أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي، المعروف بالجلاّب التلمساني، توفي عام 875 هـ (70-1471م).

 <sup>(4)</sup> ابن تومرت: هكذا في المخطوطة، وفي «البستان، ص 237» لابن مريم. أما أحمد بابا في
 (نيل الابتهاج»، فكتب في صفحتي 340 و347: محمد بن توزت. هذا وقد وصف=

أيضاً عن أخيه المتقدم ذكره، وعن هؤلاء ممن ضمَّنه تلميذه صاحبنا الفقيه الأجل المحصّل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملاّلي في كتاب التعريف به.

#### □ تآليفه:

ومن تواليفه \_ فيها ذكره صاحبنا المذكور، وقد وقفت على أكثر ذلك \_:

- \* المقرِّب المستوْفي في شرح فرائض الحَوْفي (1).
- \* عقيدة أهل التوحيد، المخرجة، بعون الله تعلى، من ظلمات الجهل وربقة التقليد، المرغمة بفضل الله أنف كل مبتدع عنيد: في نحو عشر ورقات في القالب الرباعي، وهي أول ما صنّف في التوحيد وتعرف بالكبرى.
  - \* العقيدة الوسطى.
  - \* شرحها: في نحو ثلاثة عشر كراساً في الرباعي.
    - \* العقيدة الصغرى.
    - \* شرحها: في نحو ست كراريس.
      - \* صغرى الصغرى.
    - \* شرحها: في نحو أربع كراريس.

ابن مريم ابن تومرت في ص 237 بالتلمساني، ووصفه في الصفحة التالية بالصنهاجي،
 وعلق على «تومرت» قائلًا: في «نيل الابتهاج»: توزت.

<sup>(1)</sup> الحوفي: هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الإشبيلي، المتوفى سنة 580 هـ، حسب وكشف الظنون، لحاجي خليفة، مجلد2، ص 1246، وحسب تعليق لمحقق وفهرست الرصّاع، بهامش ص 117، توفي في شعبان 588 هـ (أغسطس ـ سبتمبر 1192م). ويذكر أحمد بابا أن السنوسي ألّف هذا الشرح وهو ابن تسعة عشر عاماً، وأن شيخه الحسن أبركان لما وقف عليه، تعجّب منه وأمر بإخفائه حتى يكمل سنّه أربعين سنة لئلا يصاب بالعين!.

- \* المقدَّمات التي وضعها مبيَّنة للعقيدة الصغرى، وهي تقرب منها في الجرم.
  - \* شرحها: في نحو خمس كراريس.
- \* عقيدة خامسة كتب بها لبعض الصالحين إذ طلب ذلك منه، فيها دلائل قطعية تردّ على من زعم إثبات التأثير للأسباب العادية.
  - \* شرح أسماء الله تعلى، الحسنى: في نحو من عشرين ورقة.
    - \* كلام على المعقّبات المشروعة دُّبُرَ الصلوات \_ جزء.
- \* شرح عقيدة شيخنا الأديب أبي عبد الله الحوضي المسماة (واسطة السلوك): في نحو خمس كراريس.
- \* الشرح الكبير على قصيدة الإمام الوليّ الصالح أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري \_ المتقدم ذكره في شيوخه \_ في التوحيد، وهي قصيدة نفيسة بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها، فوضع عليها هذا الشرح الجليل. وهو كبير محشوّ بالفوائد في علوم شتىّ.
- \* مكمّل «إكمال الإكمال» (1) للإمام أبي عبد الله محمد بن خِلْفة الوشتاتي المعروف بالأبيّ على «مسلم»: اختصره فيه، وزاد عليه، كما فعل هو «بالإكمال». وهو في سفرين كبيرين.

<sup>(1)</sup> إكمال «المعْلم بفوائد مسلم» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى البحصبي السبق، وهو شرح لكتاب «المعلم بفوائد مسلم» لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن علتي المازري. و وإكمال الإكمال» من تأليف الأبيّ هذا، ومكمل «إكمال الإكمال» للسنوسي.

- \* شرح على «صحيح البخاري» انتهى فيه إلى قوله: «باب من استبرأ (1) لدينه وعرضه».
- \* شرح مشكلات وقعت في أواخر البخاري: كحديث «يضع فيها قدمه» وحديث «سترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر». في نحو عشرين ورقة.
  - \* اختصار كتاب الزركشي على البخاري.
  - \* اختصار حواشي التفتازاني على الكشّاف.
  - \* شرح ابن الياسمين<sup>(2)</sup> في الجبر والمقابلة.
  - \* شرح جمل الْخُونجي. قال صاحبنا المذكور: لا أدري أكمل أم لا؟
    - \* شرح إيساغوجي (3) لأبي الحسن البُقاعي، وهو كبير.

(1) استبرأ: طلب البراءة لنفسه من الذمّ الشرعي. ونص الحديث النبوي: «الحلال بينً والحرام بين، وبينها مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه». صحيح البخاري، جزء أول، ص 35-36، المطبعة المنيرية، القاهرة.

(2) أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس، عرف بابن الياسمين. أخذ عن أبي عبد الله بن قاسم علم الحساب والعدد، وكان أحد رجالات البلاط المغربي. تتألف أرجوزته في الجبر والمقابلة من اثنين وخمسين بيتاً (104 شطى). قرئت عليه وسمعت منه باشبيلية سنة 587 هـ (1191م). توفي بمراكش ذبيحاً، سنة إحدى وستماثة (1204م) وقيل في آخر سنة 600 هـ.

(3) إيساغوجي (Isagogé)، كتاب في الفلسفة، يعرف باسم «المقولات الخمس» ألّفه فورفريوس (Porphyrius)، الصوري تلميل أفلوطين. وكلمة إيساغوجي يونانية بمعنى المقدمة. ومقدمات المنطق أو الكليات الخمس: هي الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العرض العام.

- \* شرح مختصر ابن عرفة في المنطق. لم يكمله. والله تعلى أعلم.
- \* مختصر في المنطق عجيب. زاد فيه زيادات على ما في «الجمل».
  - \* شرحه. وهو جليل في فنّه.
- \* شرح «بغية الطلاب في علم الأسطرلاب» من نظم شيخه العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الحبّاك(1).
  - \* شرح أرجوزة ابن سينا في الطب. لم يكمل. والله تعلى أعلم.
    - \* مختصر كتاب في القراءة السَّبعيَّة \_ كذا كتب صاحبنا \_.
      - \* شرح الشاطبية الكبرى. لم يكمل. والله تعلى أعلم.
        - \* شرح ضبط الخراز، لم يكمل.
        - \* شرح على جملة من «المدونة».
        - \* شرح الـوغُليسية (2) في الفقه. لم يُكمله.
    - \* أرجوزة في الفرائض. قال صاحبنا: لا أدري أكمل أم لا.
      - \* اختصار «الرعاية» للمُحَاسبي.
    - \* اختصاره «للروض (3) الْأَنْف». لم يكمله، والله تعلى أعلم.

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي يجيى التلمساني: شهر بالحبّاك. توني سنة 867 هـ (1) (1463-2).

<sup>(2)</sup> الوغليسية ، نسبة إلى مؤلفها أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسيّ البجائي . فقيه ومفت وعالم صالح . توفي ببجاية سنة 786هـ (1384م) واسم الوغليسية الحقيقي : 
(الجامعة في الأحكام الفقهية) .

<sup>(3) «</sup>الروض الأنف في شرح السّير» لابن إسحاق: مؤلفه أبوزيـد عبد الـرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح =

- \* اختصاره «لبغية السالك» للساحلي.
- \* شرح الأبيات المنسوبة للألبيري (1): (مجزوء البسيط):

رأيتُ رَبِّي بِعْينِ قلبِي فقُلتُ يا (2) ربِّ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ الْبَياتِ المشهورة: (بحر الطويل):

## تطهُّرْ (3) بماءِ الغيب إِن كنتَ ذا سرّ

الخثغمي السهيلي. من أهل مالقة. ألّف كتابه في الخمسة الأشهر الأولى من سنة 569 هـ (الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 1173م) استدعي إلى مراكش للتدريس فتوفي بها سحر ليلة الخميس 25، من شهر شعبان 581 (21 نوفمبر 1185م). وكان قد كف بصره وهو في نحو السابعة عشرة من عمره، أما ميلاده فكان سنة 509 هـ أو سنة 507 أو سنة 508 على خلاف في ذلك بين مؤرخي حياته.

(1) أبو إسحاق ابراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الإلبيري: فقيه مخدث أديب شاعر. وقعت الوشاية به إلى سلطان غرناطة باديس بن حبوس فأبعده فنزح إلى إلبيرة، حيث انقطع إلى العبادة والزهد. وتنسب هذه الأبيات أيضاً إلى سيدنا علي، كرم الله وجهه. ونصها:

رأيتُ رَبِي بعين قلبي أنتَ اللذي حُزْت كلِّ أَيْنِ فليْس للأين مِنْكَ أَيْنَ

صين الرقم فيك وهم وليس للوهم فيك وهم أحطت عملًا بِكُمل شيء وفي فَنَائى فينَا فَنَاثى

فيعْلَمُ الْوَهْمُ كَيْفَ أَنْتَ فكلُّ شيءٍ أراه أنْتَ وَفِي فَنَائِي وُجدتَ أَنْتَ

فقُلتُ: لا شك أنت انت

بحيثُ لاَ أَيْنَ نَـمُ أَنتَ

فيعلمُ الأينُ أينَ أنتَ

(إيقاظً الهمم في شرح الحكم للعلّامة أحمد بن عجيبةً، ص 59).

(2) كذا كتب العلّامة البلويّ في المتن: «يارب»، ثم كتب إزاءها على الهامش الأيمن كلمة: «لا شك» وفوقها علامة: صحّ.

(3) كذا في «ثبت» العلامة البلوي: «تطهر». وفي «الطبقات الكبرى» للإمام الشعراني، ج 2، ص 63؛ «توضًا» بدلاً من «تطهر». وتنسب هذه الأبيات إلى الشيخ محيي الدين بن عربي، وينسبها بعضهم للجنيد، رضي الله عنها ونصها:

### \* شرح البيتين المشهورين: (بحر الخفيف):

## إن شمس النهار تغرب بالليل(1)

[54] \* /شرح كتاب لبعض المشارقة على نهج «طوالع (2)» البيضاوي أصعب منه، قال الشيخ، رحمه الله تعلى، كلام البيضاوي أسهل بالنسبة إليه، وكتابه نقطة من بحر هذا الكتاب.

تطهّرْ بماءِ الغيب إِنْ كنتَ ذَا سِرِّ وإلاّ تيمَّمْ بالصعيدِ أو الصَّخر وقدَّمْ إماماً كُنتَ أنتَ إمامَه وصلِّ صلاة الفَجر في أوَّل العصْرِ فه في أوَّل العصْرِ فه في علاق العارفينَ بِربَهُم فانضَحِ البَرَّ بالبَحْرِ وهذه الأبيات مشروحة في «الطبقات الكبرى»، وفي «إيقاظ الهمم» لابن

عجيبة، ص 46. (1) نص البيتين:

إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب فإذا ما الظلام أسبل سِتراً فيالى ربّا تحنّ الـقلوب

والبيتان مسبوقان بثلاثة أبيات أخرى أنشلتها جميعاً جارية متصوفة كان رآها ذو النون المصري، المتوفى سنة 245هـ، والصبيان يرمونها بالحجارة، فكفهم عنها، وجرت بينها \_ وكأنها تعرفه \_ مساجلة صوفية أنشدت على إثرها هذه الأبيات الخمسة:

يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أُنسِي وأنت مني قـريب يا حبيب القلوب أنت الحبيب كـلُ ذي عِلّةٍ فَنِعْمَ الـطبيبُ يسا طبيباً بـلكُـره يَتـداوَى كـلُ ذي عِلّةٍ فَنِعْمَ الـطبيبُ طلعتْ شمسُ من أُحِبُّ بليلِ واستنارَتْ فَهَا تـلاهـا غـروب إنّ شمس النهار تغرب ..... الخ

هذا، وفي عجز البيت الثاني يوجد بالأصل (إيقاظ الهمم، ص482): كُلَّ ذِي سِقَم. ويكلمة «سِقَم» لا يستقيم الوزن، ولذا رأينا أن نستبدل بها كلمة «علّة» التي يستقيم الوزن معها ولا يتغير المعنى في شيء.

(2) «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» كتاب في الإلهيّات ألفه، العلّامة القاضي المفسر للقرآن الكريم، الشيخ عبدالله بن عمر البيضاوي، نسبة إلى مكان ولادته بالبيضاء، قرب شيراز من أرض فارس، ويسمى كتابه في تفسير القرآن: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل».

\* وتفسير ابتدأه فكان ختبًا لتواليفه، ومقدمة بين يدي خاتمته، انتهى فيه إلى قوله تعلى: ﴿ أُولئك على هدىً من ربهم، وأولئك هم المفلحون (1).

قال صاحبنا: وآخر كلمة وقف عليها فيه قوله: «يدل على الاعتناء بالختم»، وهذا من الاتفاق العجيب. وإن الكتاب لمن أدل دليل على مقام الرجل، وما فتح عليه، ومنح من المواهب الربّانيّة. قال صاحبنا: وكان ابتدأ تفسيراً آخر من سورة صاد، ولا أدري حيث انتهى من المصحف لطول عهدي برؤيته.

هذا آخر، ما ذكره هذا الفاضل من تواليفه، رحمه الله تعلى، وجمعنا به في مستقر رحمته، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، لا ربّ غيره. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سورة البقرة: الآية 5.

# العلاَّمة الخطيب محمد بن مرزوق (1) (حفيد «الحفيد» أي ابن ابنته حفصة)

[45/ب] /الحمد لله، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا.

الفقيه الخطيب المدرّس الفاضل المتخلق الصالح الفصيح المجيد الحافل أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي يحيى بن أحمد بن محمد بن أمي بكر بن مرزوق العجيسي ابن أخت شيخنا الإمام أبي عبدالله، رضي الله تعلى عنه، وابن ابن ابن عمّه، يجتمع معه في أحمد بن محمد والد أبي يحيى.

وكان جده محمد بن أبي يحيى مشتهراً من بين أهل بيته «بالخطيب»

<sup>(1)</sup> جزى الله خير الجزاء العلامة أبا جعفر أحمد البلويّ على هذه النبلة الطيبة عن حياة هذا العالم الجليل، عضو أسرة ابن مرزوق العجيسي التلمساني، التي اشتهرت بالعلم والفضل والتدريس والتأليف، ونعتقد أن العلامة أحمد بابا (نيل الابتهاج، ص 361)؛ والعلامة ابن مريم (البستان، ص 258)، كليها عالة على هذا المخطوط الجليل الشأن والثبت، الذي يوقفنا على تاريخ ميلاد هذا العالم دون تاريخ وفاته. وهنا نجد ابن مريم يقول عنه: (وكان حيًا سنة 18و (1512)». أما أحمد بابا فقال عنه: (وكان حيًا في حدود العشرين وتسعمائة (1514)».

<sup>(2)</sup> في ص (16 ب) الماضية، اختصر النسب فلم يذكر فيه «محمد بن أحمد» أعني جدّ أبي يجيمي وجدّ ابن مرزوق الخطيب أو الجد.

ورثها عنه هذا الفاضل. وكان شيخنا \_خاله \_ يصرفه في الخطابة نائباً عنه «بالعُبَّاد» و «أجادير»، فاشتهر له صيت في الفصاحة، وحسن المنزع. وإبلاغ الموعظة، والتأثير في النفوس، والأخذ بمجامع القلوب. وجرى عليه اسم «الخطيب» لذلك، مع ما ورثه منه عن جدّه، فصارت له سيمى تميّزه عن أهل بيته.

وله قدم مباركة، ونيّة صالحة، في مشاركة الناس والوقوف لحوائجهم، إلى حسن سمت، ومحبّة في الصالحين، وانقباض عن الظلّمة، يزين ذلك بنجابة في إلقاء الدروس، وفصاحة في تقريرها، وعدم تلعثم عند البحث. وإيراد الأسولة، واستنباط الاشكالات، والانفصال عنها. ويشوب دروسه بشيء من التصوّف والرقائق فيبلغ في الكلام فيها، ويورد الحكايات والآثار المناسبة لها، معززاً ذلك برقّة نفس، وسرعة دمعة، فتظهر على الحاضرين آثار الانفعال، ويغصّ المجلس بالحاضرين من العامة وغيرهم.

وله مشاركة مباركة في الفقهيات والأصول. وعلوم العقائد، وغير ذلك. وأما الحديث فله في قراءة كتبه اليد الطولي، لا سيها صحيح البخاري، فهو وارث مقام خاله شيخنا في القيام عليه، والضبط لألفاظه، وقليلًا ما رأيت مثله في قُرَّائه من أهل هذه العُدُوة.

#### 📮 مشایخه:

أخذ عن خاله، وعن الإمام أبي عبد الله (1) بن العباس \_ في غالب ظني \_ وعن شيخنا الإمام أبي عبد الله التنسي، وشيخنا أبي العباس بن زكري، وغيرهم.

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العُبَّادي الشهير بابن العباس التلمساني. قال عنه القلصادي في رحلته: «كان إماماً فقيهاً متفنناً في علوم» وقال عنه =

#### □ مجالسه العلمية:

حضرت مجلسه، وسمعت من لفظه فیه، (\*)ومن لفظ القارئین علیه (\*)، مجالس من صحیح البخاری وغیره. وسمعت جملة وافرة من (\*) بقراءته علی خاله شیخنا، رضی الله تعلی عنها، وسمعت خاله شیخنا یخبر (\*) بحضرته (\*) أن مولده سنة ست وأربعین وثمانی مائه (\*) 1443-2).

## 🛘 توديعه لآل البلَويّ:

وفارقته، رضي الله تعلى عنه وكافأ فضله، بوهران، توجّه إليها مشيّعاً لنا هو وابنُ خالِه السيدُ الخطيب، مجموعُ الفضل والكمال أبو العباس ابن شيخنا، رضي الله تعلى عنهم، يوم السبت ثاني عشر من ذي القعدة الحرام، سنة ست وتسعين وثماني مائة (16 سبتمبر 1491).

جمعنا الله تعلى على ما يرضيه، بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم لجميعنا بالسعادة، إنه منعم كريم. لا ربّ غيره، وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الشيخ زروق: «هو شيخ الشيوخ بوقته في تلمسان». وقال عنه الونشريسي في وفياته: «توفي شيخ شيوخنا شيخ المفسرين والنحاة، العالم على الإطلاق، ثامن عشر ذي الحجة، عام أحد وسبعين وثماني مائة (21 يوليو 1467). وكانت وفاته بسبب الطاعون، ودفن بالعُبَّاد قرب تلمسان.

من مؤلفاته: شرحٌ للامية الأفعال سماه: «تحقيق المقال وتسهيل المنال»، وشرح على «جُمَل» الخونجي؛ وكتاب: «العروة الوثقي في تنزيه الأنبياء عن فرية الالقا» وله «فتاوى» أيضاً.

<sup>(\*) . . . (\*)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب في سطر عموديّ (من أسفل إلى أعلى) على الهامش الأيسر للمخطوطة، وهو تتمة للسطر السابع عشر من الصفحة. وكتب في آخره علامة: صحّ.

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين العلامتين كتب على الهامش الأيمن للمخطوطة في خطّ عموديّ يمتد من تحت إلى فوق، وبإثر الكلمة كتبت كلمة: صحّ.

[ 55/ ب]

# /كتابُ التعلُّل برسوم الإسنادْ بعد انتقال ِ أهل ِ المنزل ِ والنادْ <sup>(1)</sup>

وصلتنا هذه الإِجازة المباركة، أثاب الله تعلى المتفضل/ بها أفضل ما أثاب به متفضّلًا من خلْقه، ضحى يوم الجمعة رابع/ شوال ست

(1) عنوان هذا الكتاب مكتوب بخط يد مؤلفه العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عليّ بن غازي العثماني (نسبة إلى بني عثمان وهم قبيل من كتامة الهبط) المكناسيّ، ثم الفاسي، شيخ الجماعة بفاس وإمام جامع القرويين بها، وأستاذه الفحل، ومؤلف العديد من الكتب، ذكرها في هذا الكتاب الذي استجاب به إلى رغبة آل البلويّ فألفه بناء على طلبهم، كما سيتضح لنا من القسم الثالث التالي من هذا التأليف الذي نقصد به خدمة العلم ووجه الله تعلى.

ويذكر العلّامة عبد الواحد الونشريسي أن أستاذه ابن غازي «خرج في آخر عمره لقصر كتامة (القصر الكبير) للحراسة، فمرض ورجع لفاس، فاستمر به إلى أن توفي بها إثر صلاة الظهر يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة تسع عشرة وتسعمائة (13 يوليو 1513م)، ودفن في عُدُوة الأندلس (بفاس) صبح يوم الخميس. واحتفل الناس بجنازته عظيمًا، حضرها السلطان ووجوه دولته فمن دونه، وتبعه ثناء حسن جميل. وتأسفوا عليه عظيمًا».

هذا وقد سبق أن فنّدنا أن يكون «كتاب التعلل برسوم الإسناد» اسبًا لثبت العلّامة البلّويّ، كما وهِمَ ذلك بعض المستشرقين (راجع القسم الأول من هذا الكتاب الخاص بدراسة المخطوط).

وتسعين وثماني مائة (10 أغسطس 1491) بتلمسان. والحمد لله تعلى، وصلى الله/ على مولانا محمد وآله وسلّم (1).

هنا انتهى ثَبَتُ العلامة أبي جعفر أحمد البلويّ

 <sup>(1)</sup> هذه الأسطر الثلاثة ونصف السطر كتبها العلامة البلويّ بخط يده فوق العنوان الآنف الذكر، وذلك في الركن الأعلى والأيسر من الصفحة (55 ب).

وجدير باللاحظة أننا لم نجد مع المخطوط نصًا لإجازة العلامة ابن غازي، أو نصًا لاستجازة العلامة البلوي، ولكن بعد البحث والتنقيب استطعنا العثور على ذلك كله، وسنذكره في القسم الثالث التالي.

# القسمالثالث

## محلقات

من كتاب «التعلّل برسوم الإسناد»

[1/1]

# ا كتاب: التعلّل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد (\*)

## آل البلَوي يستجيزون علماء فاس

[1/ب] /بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا.

يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه، الغنيّ به عن سواه، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عليّ بن غازي العثماني المكناسي، نزيل فاس، كلأها الله تعالى وسمح له:

الحمد لله سبحانه حقّ حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيّه وعبده، وعلى آله وأصحابه والمقتدين به من بعده، أما بعد،

فقد وصل إلينا من مدينة تلمسان، أمنها الله تعالى، أربعة كتب:

<sup>(\*)</sup> توجد من هذا المخطوط القيم بالمكتبة الملكية بالرباط، ثلاث نسخ إحداها بخط يد المؤلف، وهي معتمدنا والأصل الذي اعتبرناه، وتحمل رقم 3.444، والثانية قديمة أيضاً لكنها مبتورة، والثالثة حديثة اعتمدناها في المقارنة أحياناً، وتحمل رقم 1.203. أما سابقتها فرقمها 5.820.

## استجازة البلويّ لعلماء فاس:

#### □ الكتاب الأول:

من تلقاء الفقيه المتفنن المشارك الحجة الجامع المصنّف الناثر الناظم البليغ الأمضى الأدرى الأكمل، أبي<sup>(1)</sup> جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلويّ، أبقى الله تعالى بركته، ونصّه:

«الحمد لله الذي نزّل أحسن الحديث، ورفع درجات<sup>(2)</sup> حماة السنة من رواة الحديث، وجعل اجتماعهم في القديم، للذب عن حوزة الدين القويم، رحمة في الحديث، فلولا ذلك لاعت<sup>(3)</sup> منه الرسوم، والتحق الموجود بالمفقود والمعلوم بالمعدوم، ولما<sup>(4)</sup> امتاز البطيب من الخبيث، ولا العروة الوثقى من السبب الواهي الرثيث، وعلا من تحصل وتأصل، بوساطة التلقي عنه لما أجمل، من ذلك وفصّل، هذا الفصل الأثيل<sup>(5)</sup> الأثيث، وثبتت لأهليها هذه/ الرفعة الشامخة، بما أورثهم من علومه الحجة الراسخة، وناهيك شرفا بهذه الرفعة وذلك التوريث.

صلاة (6) تفعم الجوّ ارجاً، وتسليم (7) يتوالى حججاً (8)، ما تحمل من أمل لثم ترابه في جنب اللجا، إلى جنابه السفر الشاق والسير الحثيث،

<sup>(1)</sup> في النسخة الحديثة أبو.

<sup>(2)</sup> في ح درجة.

<sup>(3)</sup> في ح لمحيت.

<sup>(4)</sup> في ح ولا.

<sup>(5)</sup> في ح سقطت الأثيل وفي الهامش أضيفت.

<sup>(6)</sup> في ح صلوات الله.

<sup>(7)</sup> في ح وتلسيمًا.

<sup>(8)</sup> في ح صبحا.

وعلى آله نجوم الاقتداء، وخلفائه الأربعة الشهدا<sup>(9)</sup>، وكافة جنده وحزبه، الذين خاضوا في مرضاته ومرضاة (10) ربه، غبرات اليوم الكريه، وغمرات الهول الكريث، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

هذا وإن شرف هذه الأمة في القديم والحديث، باتصال سلسلة سندها بنبيّها، وشغف هذه اللمّة من أهل الحديث، بالارتسام في أدن درجات خير القرون قرني لا في دنيّها، حملهم على أن هجروا الملذوذات والشهوات، وأعملوا حروف اليعملات، في فيافي الفلوات، فسارت تفري فراها فري الأديم، وطارت في تأويبها وسراها تباري الريح العقيم، تسائل كل من تلقى لعلها تلفي سلسلة عالية تتصل بالعروة الوثقى، ثقة بضمان نبيها صلى الله عليه وسلم الجنة، لمن روى حديثاً تقام به سنة، ثم جئنا نحن على الأثر، نتعلل بالوقوف على رسم قد درس ودثر، ونود الاقتفاء نحن على الأثر، نتعلل بالوقوف على رسم قد درس ودثر، ونود الاقتفاء عن الرحلة كما ارتحلوا، وإعمال عوامل النقلة كما أعملوا، أوطان وأوطار، ومالك لا تخطر السلامة فيها على البال إلا بالأخطار، ونقهم، والاتسام بسمة فريقهم.

ولربّما يكفي المحب تعلّلًا آثارهم، ويعلّ ذاك غنيمة

ولمن حاله هذه، سوغ الأئمة، رضي الله تعالى عنهم، الإجازة بالكتابة، واستحبوا لمن طلب ذلك منه من أعلام الملة الإجابة، لئلا تزال السلسلة متصلة، والفضيلة التي خص الله تعلى بها هذه الملة الشريفة

<sup>(9)</sup> في ح الإقتداء، الشهداء بالممز.

<sup>(10)</sup> في الأصل وبخط المؤلف مرضات.

<sup>(11)</sup> في النسخة الحديثة: «والقدرة على الرحلة» بدل «وتصدنا عن الرحلة»، ولا شك أن نسخة المؤلف أصح.

محفوظة على الدوام متحصلة، ولذلك ما (12) نرغب ممن يقف على المكتوب من السادة الأعلام، القادة أئمة الإسلام، من أهل مدينة فاس، أمّنها الله تعلى، وأبقى بركاتهم، ونفع بهم ونفع بصالح دعواتهم، أن يمنُّوا بإسعاف رغبة من يتسمى آخره في الإجازة العامة، المطلقة التامة، لهم في جميع مروياتهم (13) ومروّياتهم، ومرتجلاتهم ومنقبولاتهم ومقبولاتهم، وجملة ما يحملونه عن شيوخهم الجلّة الأعلام، من العلوم، وتصانيفها على اختلاف صنوفها من منثور ومنظوم، وسائر ما يصح إسناده إليهم، [3/أ] أو تتوقف الرواية فيه عليهم، من كل ما ينطلق عليه اسم/ مروي من مقروء ومسموع ومتناول ومجاز بأيّ أنواع الإجازة كان، منعمين مع ذلك بالإفادة بالتعريف بأشياخهم، وشيء من عوالي مرويّاتهم، وغرائب ما تأدّى إليهم، لتحصل الفائدة المطلوبة، وتتم المنّة والمنحة المرغوبة، ومتبعين ذلك بذكر موالدهم، والرفع في أنسابهم، ومستوفين لأسماء تآليفهم نظمًا ونثراً، ومصنفاتهم في أي فن كانت، لتقع الإجازة في جميع ذلك على التعيين، ويشمل عمومها ما شذّ عنها على طريقة الأعلام المتقدمين، أمثالهم، وعلى طريقتهم المثلى من التلفظ بالإجازة حالة الكتب، والتفضل بكتب خطوطهم بأيديهم لتحصل البركة، وتتم الفائدة.

والله سبحانه يمتع بحياتهم الإسلام والمسلمين، ويرفع ذكرهم في العلماء العاملين، والسلام الكريم يعتمد (14) جلالهم العلمي العملي من الطالبين المذكورين، ملتمسي بركتهم شيخنا الأستاذ (15) المقرىء الخطيب

<sup>(12)</sup> كذا في الأصل: «ما نرغب»، ولكن الظاهر أن «ما» زائدة هنا سهواً من المؤلف، رحمه الله.

<sup>(13)</sup> في النسخة (ح) «رواياتهم» بدل «مروياتهم» وكأن الناسخ بهذا فرّ من تكرار مروياتهم مع أنه لا تكرار إذ أن مروياتهم الأولى اسم مفعول من روى الثلاثي، والثاني من روى المضعّف.

<sup>(14)</sup> في (ح) يتعمّد بدل يعتمد.

<sup>(15)</sup> في (ح): (الأستاذ المحقق المقرىء).

أبي عبد الله محمد بن أبي الطاهر الفهري، وسيدنا الإمام الخطيب أبي عبد الله محمد أبي العباس أحمد بن شيخنا وبركتنا الإمام الكبير الخطيب أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الأستاذ المقرىء أبي عبد الله محمد الأنصاري الزعروري، [3/ب] وأبنائهم الموجودين الآن، وقراباتهم، وملتمس بركتهم كاتب هذا/ أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي، وأخويه محمد وأبي القاسم، ومن كانت فيه أهلية من بني عمه وقراباته الموجودين الآن.

وكتب ليلة يوم الأحد لأربع عشرة خلت من ذي حجة متم عام أربعة وتسعين وثماني مائة، عرّف الله تعلى بركته. انتهى. ونقلته بطوله لسهولة مساقه، وعذوبة مذاقه.

طلب البلويّ الإجازة له ولأخويه من ابن غازي:

□ الكتاب الثاني:

من قبل أبي جعفر المذكور، يطلب فيه الإجازة له ولأخويه المذكورين، خصّني فيه بالخطاب، دون سائر الأصحاب، وطلب مني أن يكون مبدأ الإجازة بالحديث المسلسل بالأولية. وتاريخه لثلاث عشرة خلت من شهر ربيع الأول، سنة ست وتسعين وثماني مائة.

أبو الحسن البلويّ يستجيز علماء فاس له ولبنيه الثلاثة ولأقربائه:

□ الكتاب الثالث:

من عند والد أبي جعفر المذكور الشيخ الفقيه العالم العلامة الأكمل أبي الحسن علي، المعروف بابن داود البلويّ الأندلسي، نزيل مدينة

تلمسان، أمّنها الله تعلى، يستجيز فيها أعلام مدينة فاس، لنفسه ولبنيه الثلاثة المذكورين، ولمن هو الآن موجود من قرابته، حذا في إنشائه البديع، وتوقيعه الرفيع، حذو السيد نجله، وهل الفرع إلا من أصله؟

بِـأَبِه اقتـدى عـدِيّ في الكـرم ومن يشـابِـه أبُــهُ فمـا ظلم وتاريخه ثامن أخرى جماديي ست وتسعين وثماني مائة/.

[1/4]

تعريف ابن مرزوق بالبلويين وحثّه على منحهم الإجازة:

□ الكتاب الرابع:

من الجناب العلمي جَنَاب سليل علمائنا، ومصابيح مغربنا، ومفاخر قطرنا وعصرنا، السيد الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن مرزوق، أبقى الله بركاتهم، ونفعنا بصالح دعواتهم، يعرّفنا فيه بالكاتبين: الوالد وما ولد، وإن الشبل في المخبر مثل الأسد، ويحضّنا على تلبية دعوتها، ويقرر لنا بعض منقبتها:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وتاريخه غير مصرّح به.

استجابة ابن غازي:

فلما وقفت على خطاب هؤلاء الأعلام، السادات الجلّة الكرام، (<sup>×)</sup>لم أجد لجوابهم (<sup>×)</sup> مثل قول العلّامة أبي الحسن بن بريّ في جوابه للإمام ابن الصائم:

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب بالأصل على الهامش الأيسر للصفحة (4أ) مع علامة صحّ، بينها في النسخة الحديثة كتب بالمتن.

لك الحسنى أجرني أو أجزني فمثلك من أجاز من استجاره

فلو أبصروا المعيدي، وسبروا وصفه الطردي، لأيقنوا أن من العيان، ما يكذّب سمع الكيان، ويحوج الدعوى إلى البيان. ولولا الثقة بما حول إغضائهم، وتوخّى مقاصد إرضائهم، لأضربت عن هذا التعجرف صفحاً، وسألت من ساداتنا، أعزهم الله تعلى، إقالة وصفحاً، وتهيبت خطابهم بركيك هذا القول، وأرجأت جوابهم حتى مضرب الشول (16)، أو تمام الحول. وإذ لم أجد بداً من جوابكم، والتصدّي لثوابكم، ركبت أو تمام الحول. وإذ لم أجد بداً من جوابكم، والتصدّي لثوابكم، ونعم الوكيل، وماعلى سواه تعويل.

## حديث الرحمة المسلسل بالأولية:

حدثني أبو عبد الله محمد بن الخطيب أبي القاسم محمد بن يحيى السرّاج، بمدينة فاس، آخر شهر ربيع الثاني عام ستة وسبعين وثماني مائة، وهو أول حديث رويته عنه قال:

حدثني أبي أبو القاسم محمد، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبي أبو زكرياء يحيى السراج، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني القاضي الأستاذ أبو محمد عبدالله بن مسلم القصري، وهو أحد شراح «الدرر اللوامع» سماعاً من لفظه، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ الفقيه الراوية المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن

<sup>(16)</sup> مضرب الشول أي لقاح النوق، التي مرّ على حملها أو وضعها سبعة أشهر فجفً لبنها. والشول جمع غير قياسي للشائلة، وهي الناقة ذات الوصف المتقدم. ومن هنا يتضح خطأ ما في النسخة الحديثة، حيث كتبت على الهامش مع علامة: صحّ، كلمة «الشدة» بدل كلمة «الشول».

إبراهيم المرادي القرطبي بثغر الإسكندرية، يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر رمضان المعظم من عام ثمانية وعشرين وسبع مائة، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ الفقيه المقرىء المحدث أبـوعمرو عثمان بن سفيان بن عثمان التميمي، عرف بابن الشَّقر، بحضرة تونس، في يوم الجمعة غرة جمادى الأولى عام خمسة وستين وست مائة، وهو أول حديث سمعته منه، عن الإمام الحافظ المفتي شرف المدين أبي الحسن عليّ بن أبي المكارم المفضل المقدسي، وهو أول حديث سمعته منه، عن حجة الإسلام أبي الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سِلَفَة الأصبهاني، وهو أول حديث سمعته منه في صفر سنة خمس وسبعين [5/أ] وخمس مائة، عن أبي محمد جعفر بن أحمد بن/ الحسن بن السراج اللغوي، وهو أول حديث سمعه منه ببغـداذ، عن أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الحافظ، بمكة، وهو أول حديث سمعه منه، عن أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلّبي، بنيسابور، وهو أول حديث سمعه عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزّاز، وهو أول حديث سمعه منه، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي، وهو أول حديث سمعه منه، عن سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعه منه، عن عمرو بن دينار، وهو أول حديث سمعه منه، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السهاء».

ولأبي محمد بن مسلم فيه طرق غير هذه. ولنا فيه طريق آخر سنذكره ونذكر من خرّجه إن شاء الله تعلى في ترجمة شيخنا أبي عمرو عثمان الديمي المصري أطال الله بقاءه لإحياء الدين، وأمتع به الإسلام والمسلمين.

## بعض شيوخ ابن غازي:

وهأنا (17) أذكر بعض من أخذت عنه من الشيوخ، ممن له في العلم رسوخ:

فمنهم: الأستاذ الإمام العالم العلم العلامة الشهير الخطير الكبير، وحيد دهره، وفريد أهل عصره، أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن الحروبي النيجي (18) الشهير/ بالصغير، ما رأت عيني قط مثله خلقاً وخلقاً وإنصافاً وحرصاً على العلم، ورغبة في نشره، واجتهاداً في طلبه، وإدماناً على تلاوة التنزيل العزيز، وحسن نغمة بقراءته، وتواضعاً وخشية ومروءة، وصبراً واحتمالاً وحياء وصدق لهجة، وسخاء وإيثاراً ومواظبة على قيام الليل، وتبحراً في القراءات وأحكامها، وبلغ في علم النحو مبلغاً ليصل إليه أحد من أترابه ولا من أشياخه، مع المشاركة في سائر العلوم الشرعية، وحسن الإدراك، وقوة الفهم، وحب الخير لجميع المسلمين:

حلف الـزمـان ليـأتيّن بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفّري

وربما حسده بعض بداة تلامذته الأغمار، فدفع سيئتهم بحسنته، وصفح عنهم:

وإذا أتتك مذمتي عن ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل لازمته، رحمه الله تعلى، كثيراً، وقرأت عليه القرآن العزيز ثلاث

<sup>(17)</sup> كذا في الأصل بحذف ألف هاء التنبيه.

<sup>(18)</sup> في النسخة (ح) والتجيبي، كتبت مرتين داخل المتن في السطر، وخارجه في عنوان على الهامش. وغير خاف أن الصواب هو ما في نسخة المؤلف المحررة بخط يده.

ختمات، آخرها للقرأة (19) السبعة، على طريقة الحافظ أبي عمرو الداني. وحدثني بذلك عن شيخيه أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي موسى الشهير بالفيلالي، وأبي الحسن عليّ بن أحمد الورتناجي الشهير بالوهري. وأسانيدهما في الأربع عشرة رواية، مسطورة في الإجازات القرآنية التي بأيدي الأصحاب، فلا نطوّل بجلبها هنا. بيد أنّا نرفع منها في هذا الثبت رواية ورش تبركاً فنقول:

حدثنا بها عن أبي العباس الفيلالي عن أبي عبد الله الفخار السماتي [6/أ] عن/ أبي العباس الزواوي، عن أبي الحسن بن سليمان، عن أبي جعفر بن الزبير، عن أبي الوليد إسماعيل العطار، عن أبي بكر بن حسنون، عن أبي محمد عبد الله بن بقيّ، عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العرجاء، عن أبي معشر الطبري وأبي العباس بن نفيس، عن أبي عديّ، عن أبي بكر بن سيف، عن أبي يعقوب الأزرق، عن ورش، عن نافع، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح، عن القلم، عن رب العزة سبحانه.

ثم الذي أخذته عنه من فنون العلم نوعان:

## فالنوع الأول ثلاثة أضرب:

- ضرب من رواية شيوخه الفاسيين، ومن رواية شيخه أبي عبد الله
   محمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن أبي سعيد السلوي.
  - \_ وضرب من رواية الفاسيين فقط.
  - \_ وضرب من رواية السلوي فقط.

<sup>(19)</sup> كذا بالأصل وهو الصواب، والقرأة جمع قارىء. أما النسخة (ح) ففيها «القراءات»، وهي خطأ لعدم تطابقها مع العدد الذي بعدها.

# تسمية مصنّفات الضرب الأول:

## 🛘 حرز الأماني:

عرضته عليه عرضاً جيداً من صدري في مجلس راحد، وباحثته بطول المدة في كثير من دقائقه، وسمعته يقرر كثيراً من نكته. وحدثني به عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى [6/ب] الشيخ أبي عبد الله الفخار/، عن الشيخ المقري المحدث المعمّر ملحق الأحفاد بالأجداد أبي عبد الله محمد بن عمر اللخمي صهر الفقيه أبي الحسن الصغير، عن شيخ الجماعة أبي الحسن بن سليمان بن أحمد بن سليمان القرطبي الأنصاري، نزيل فاس، عن الشيخ الراوية أبي الحسن علي بن القرطبي الأنصاري، نزيل فاس، عن الشيخ الراوية أبي الحسن علي بن القرطبي النقفاري، وعن الشيخ الماقشي الفهري، وعن الشيخ الماقضي الناقد أبي جعفر بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الثقفي، عن القاضي الناقد أبي جعفر بن إبراهيم عن ناظمه أبي القاسم بن فيّره.

وحدثني به أيضاً عن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، عن ابن عمر، عن أبي عمران موسى بن محمد المرسي الشهير بابن حدادة، عن ابن الزبير، عن ابن شجاع، الضرير، عن الناظم.

وحدثني به أيضاً عن أبي عبد الله بن أبي سعيد السلوي، عن الشيخ المحدث الناقد المتفنن أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحسن بن عليّ الشّمنيّ التميمي الدارمي (+)وليس(+) شارح «مغني اللبيب»، قال: أخبرنا الشّمنيّ الصالح القدوة أبوعبد الله محمد بن محمد بن الحسن بن

 <sup>(×) . . . (×)</sup> الكلمة التي بين العلامتين كتبت في نسخة المؤلف على الهامش بنفس المداد والخط. وفي النسخة (ح) سقطت الكلمة بالمرة، ففيها: وعن أبي الأحوص.

<sup>(+) . . . (+)</sup> الكلمة التي بين هاتين العلامتين أضيفت على الهامش بخط المؤلف ونصب ما بعدها.

الجواشني الشاذلي قراءة عليه وأنا أسمع بالقاهرة. أنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي. أنبأنا أبو الفضل هبة الله بن محمد بن عبد الوارث بن الأزرق الأنصاري. أنبأنا الإمام أبو القاسم الشاطبيّ.

وحدثني به أيضاً عن أبي عبد الله بن أبي سعيد السلوي، عن [7/1] أبي عبد الله الشمني/ قال أخبرنا به الشيخ المقرىء أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العسقلاني أمام جامع ابن طولون سماعاً عليه. أخبرنا الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ قراءة عليه من حفظي، أخبرنا الناظم أبو القاسم قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة.

## □ التيسير للحافظ أبي عمرو الداني:

عرضت عليه صدراً منه، وأجاز لي جميعه، وحدثني به عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، عن الشيخ أبي عبد الله بن عمر، وعن الشيخ أبي العباس الزواوي، عن الشيخ الأستاذ الخطيب أبي إسحق الغافقي، عن أبي عبد الله بن مجلون، عن القاضي أبي بكر بن أحمد بن أبي جمرة، عن أبيه، عن المصنف.

وحدثني به أيضاً عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي عبد الله الشمني، قال: أخبرنا به الشيخ الفقيه المحدث المقرىء أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن القروي الإسكندري، بقراءي عليه بها، (أنا) أبو عبد الله محمد بن عبد النصير بن عليّ بن الشوّاء الأنصاري المقرىء. (أنا) أبو عبد الله محمد بن منصور بن عليّ بن منصور اللخمي المكين الأسمر، (أنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل الصحراوي، (أنا) أبو يحيى اليسع بن أبي الأصبغ عيسى بن حزم الغافقي، الصحراوي، (أنا) أبو داود سليمان بن نجاح، (أنا) المصنّف أبو عمرو (أنا) أبو داود سليمان بن نجاح، (أنا) المصنّف أبو عمرو الداني. قال اليسع: وأخبرنا الخولاني إجازة عن الداني.

□ «الدرر اللوامع» لأبي الحسن بن برّي:

عرضتها عليه من صدري في مجلس واحد بعد ما قرأناها عليه قراءة تحقيق وتدقيق واستكثار بنقول أئمة هذا الشأن متقدميهم ومتأخريهم، وقيدت عنه عليها نكتاً تلقاها من شيوخه، ومباحث من بنيات فكره لم يسبقه إليها غيره، ولا ألم بها أحد من شارحيها، فلو كانت لي همة باعثة الآن، لجمعتها في كتاب لم ينسج على منواله.

وحدثني بها عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، عن الشيخ المقرىء الحافظ الضابط أبي عبد الله محمد الشهير بالزيتوني (×)عن ناظمها(×).

وحدثني بها أيضاً عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني. قال: أخبرنا بها الشيخ الصالح أبو عبد الله الماغوسي السلوي بقراءتي عليه بالإسكندرية، (أنا) أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج المجاصي، بقراءتي عليه بمدينة تازا، (أنا) ناظمها.

# تسمية مصنفات الضرب الثاني:

🛘 رسالة أبي محمد بن أبي زيد:

عرضت عليه صدراً منها، ولازمت مجلس تدريسه فيها مدة. وحدثني بها عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، عن مولاه أبي عبد الله الفخار، عن أستاذ مدينة فاس أبي العباس الزواوي، عن أو الشيخ الخطيب الفقيه / أبي عبد الله محمد بن إسماعيل القيسي، عن الها المناعيل القيسي، عن

<sup>(×) . . . (×)</sup> ما بين هاتين العلامتين كتب على الهامش الأيسر للمخطوطة، وقد تآكل حرفا العين والميم، وعثّتهما العثّة.

الشيخ الفقيه أبي عليّ سالم، عن الشيخ الحافظ المدرّس أبي محمد صلح، عن الشيخ الفقيه الأكمل أبي محمد بن بشكوال، عن الشيخ العالم العلامة الراوية أبي محمد بن عتاب، عن الشيخ أبي محمد مكي، عن مؤلفها أبي محمد، رضي الله تعلى عنه.

# □ مورد الظمآن وذيله لأبي عبد الله الخرّاز:

عرضتهما عليه من صدري، وباحثته في مشكلاتهما، وحدثني بهما عن شيخه أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون، ولم يذكر لي سند أبي وكيل فيهما. وأما شرحه على مورد الظمآن فتتناوله إجازته لي العامة. وقد ذكر لي، رحمه الله تعلى، أنه لم يشدد له زِيّه (20)، وإنما اختصره من شرح أبي محمد أجطًا من غير تأمل في الغالب.

## □ رجز أبي زكرياء الهوزني في مخارج الحروف وصفاتها:

عرضته عليه، وحدثني به عن أبي الحسن الوهري، عن أبي وكيل ميمون. ولست أدري عمن يرويه أبو وكيل ميمون.

تــآليف الأستاذ أبي وكيل ميمون كالتحفة، والدرّة، والمورد الرويّ، في نقط المصحف العلّي، وقصائده التي خاطب بها أهل مالقة وغيرها.

حدثني بها، بعد مباحثتي له في بعض مشكلاتها عن أبي الحسن [8/ب] الوهرى، عن/ أب وكيل.

<sup>(20)</sup> في النسخة الحديثة، يمكن قراءة الكلمة «زيمتة أو زيمة» والصواب ما خطّه المؤلف هنا، والزيم جمع زيمة، وهي قطعة من اللحم ونحوه، من تزيّم اللحم إذا صار زيمًا أي قطعاً. ولم يشدد زيمه لم يلمّ أطرافه، ولم يشمر عن ساعد الجد استعداداً للشرح المحكم والضبط المتقن.

# تسمية مصنفات الضرب الثالث:

## □ الإقناع لابن الباذش ويقال البيذش:

حدثني به عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني، قال: أخبرنا به الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن زكرياء بن يحيى السَّوَيداوي، بقراءتي عليه بالقاهرة، (أنا) الأستاذ أبوحيان محمد بن يوسف بن علي النحوي قراءة عليه وأنا أسمع، (أنا) الأستاذ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، (أنا) أبو الوليد إسماعيل بن يحيى الأزدي سماعاً عليه، (أنا) الخطيب أبو جعفر أحمد بن علي بن الباذِش.

### □ كتاب الهداية للمهدوى:

أخبرني به عن أبي عبد الله السلويّ، عن أبي شامل الشمني، قال أخبرنا به أبو العباس السويداوي قراءة عليه وأنا أسمع، (أنا) الأستاذ أبوحيان، (أنا) القاضي أبوعليّ الحسن بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي، (أنا) الحافظ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن يحيى السخان، (أنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي، (أنا) الأديب أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفري (21)، (أنا) خالي أبو محمد غانم بن وليد بن عمر المخزومي، (أنا) مؤلفها (أنا) أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي/.

# □ شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم للترمذي:

أخبرني بها عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني. قال: أخبرنا بها أبو العباس السويداوي بقراءتي عليه، (أنا) أبو بكر

<sup>(21)</sup> كذا في نسخة المؤلف بفتح الفاء وبالراء. وفي النسخة الحديثة: النفزي بالزاي.

عبد المؤمن بن أبي طالب عبد الرحمن بن محمد بن العجمي، قالا: (أنا) أبوهاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي، (أنا) أبوحفص عمر بن عليّ بن أبي الحسن الأديب الكرابيسي، وأبوعليّ الحسن بن بشير بن عبد الله بن النقاش، وأبوشجاع عمر بن أبي محمد الحسن بن بشير بن عبد الله بن النقاش، وأبوشجاع عمر بن أبي محمد عبد الرشيد بن النعمان الولواجي، عبد الله البسطامي (22)، وأبو الفتح عبد الرشيد بن النعمان الولواجي، قالوا: (أنا) أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد البلخي الدهمان (23)، (أنا) أبو القاسم عليّ بن أحمد بن محمد بن عيسى الترمذي.

# □ كتاب الشفا للقاضي أبي الفضل عياض:

أخبرن به عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمنيّ. قال: أخبرنا به الشيخ الصالح الناصح القدوة أبوعبد الله محمد بن أحمد الماغوسي بقراءتي عليه بالإسكندرية، (أنا) أبوعبد الله الزبير بن عليّ بن سيد الكل الأسواني المقرىء، سماعاً عليه بطيبة المشرفة إلّا يسيراً فإجازة، [9/ب] (أنا) أبو الحسين يحيى/ بن أحمد بن محمد بن تامتيت قراءة عليه وأنا أسمع، أنبأنا أبو الحسين يحيى بن محمد بن الصانع (24)، أنبأنا القاضي أبو الفضل عياض.

# 🛘 الموطّأ رواية يحيى بن يحيى الليثي:

أخبرني به عن أبي عبد الله السلوي، عن أبي شامل الشمني. قال: أخبرنا به عبد الموهاب الإسكندري بقراءتي عليه بها، وعبد الله بن

<sup>(22)</sup> كذا، وفي ثبت البلوي، ورد هذا الاسم هكذا: أبوشجاع عمر بن محمد بن عبدالله البسطامي، ص (2أ + 17أ).

<sup>(23)</sup> كذا، وفي ثبت البلوي، ص (2 أ) ثم ص (17 أ)، ورد الاسم صحيحا هكذا: الدهقان.

<sup>(24)</sup> كذا، في نسخة المؤلف والنسخة الحديثة. وجدير بالملاحظة أن المؤلف ابن غازي في أوائل الصفحة (7أ)، كتب ـخطأ ـ (عبد الخالق الصانع»، بينها هي والصائغ».

أبي بكر بن محمد الدماميني سماعاً، قال: (أنا) الخطيب أبو الحسين يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد السلام التميمي، (أنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي، (أنا) أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الحجري، (أنا) أبو القاسم أحمد بن محمد بن أبحد بن مخلد بن بقي، وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البيطروجي، وأبو الحسن يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، قالوا (أنا) أبو عبد الله محمد بن فرح، (أنا) القاضي أبو الوليد يونس بن مغيث، (أنا) أبو عيسى يحيى بن عبد الله، (أنا) عم أبي، عبيد الله بن يحيى أبو مروان، (أنا) أبي يحيى بن يحيى الليثي (أنا) .

قال الشمني: وأخبرنا به أيضاً الفقيه العدل أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الوهاب بن يفتح الله القرشي الإسكندري، سماعاً من لفظه، وأبوعبد الله الماغوسي بقراءي عليه، قالا (أنا) أبوعبد الله محمد بن جابر القيسي، (أنا) محمد بن هارون الطائي، (أنا) القاضي أبو العباس أحمد بن يزيد بن بقي، (أنا) محمد بن عبد الحق الخزرجي، (أنا) محمد بن فرج بسنده المتقدم.

قال الشمني: وأخبرنا به عبد الوهاب الاسكندري، (أنا) المراأ] أبو الحسين بن/ عبد السلام، (أنا) ابن أبي الفضل السلمي، (أنا) عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم، (أنا) جدّي عبد الرحيم، (أنا) أبو علي الغساني وأبو داود. قالا (أنا) أبو عمر بن عبد البر، (أنا) أبو عثمان سعيد بن نصر، (نا) قاسم بن أصبغ البيّاني، وأبو الحزم وهب بن مسرة، قالا (نا) محمد بن وضاح، (نا) يحيى.

<sup>(25)</sup> في النسخة (ح): «أنا عم أبي عبيد الله بن يحيى،أنا أبو مروان عبيد الله بن يحيى،أنا أبي يحيى. . الخ». ولا شك أن هذا سهو أو خطأ من الناسخ.

وقد شك يحيى هل سمع باب خروج المعتكف إلى العيد، وباب قضاء الاعتكاف، وباب النكاح في الاعتكاف<sup>(26)</sup>، من ملك<sup>(27)</sup> أم لا، فرواها عن زياد عن ملك<sup>(27)</sup>.

# □ صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري:

[نقتصر على هذا لنخلص إلى الخاتمة].

# [737] مؤلفات العلامة ابن غازي(\*):

وأما الكتب التي لفَّقتها، فالذي تم منها الآن:

إنشاد الشريد، من ضوال القصيد؛ ومنية الحسّاب؛ وشرحها «بغية الطلّاب»؛ (×)وإمتاع ذوي الاستحقاق، ببعض مراد المرادي وفرائد أبي إسحاق(×)؛ والجامع المستوفي لجداول الحوفي؛ وتحرير المقالة في نظائر الرسالة؛ وتفصيل عقد الدرر؛ وتذييل الخزرجية مشروحاً وهو المسمى بإمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد؛ وإيناس الأقعاد والتحريد (28)؛ بجنسها (28) من الشريد؛ والمسائل الحسان، المرفوعة إلى حبر (29) فاس

<sup>(26)</sup> هذه العناوين قصيرة تستغرق في والموطأ، صفحتين نقط. راجع وتنوير الحوالك،، ج 1، ص 232-232.

<sup>(27)</sup> كُذا في نسخة المؤلف كتب «ملك» بالألف المحذوفة. وفي النسخة (ح) كتبت الكلمة بالألف مكذا: «مالك».

<sup>(\*)</sup> يقع هذا العنوان بصفحة (37أ) من النسخة الحديثة التي اعتمدنا ترقيمها هنا، لأن نسخة المؤلف غير مرقمة، ولأن الأجزاء السفلى من أوراقها الأخيرة متآكلة لدرجة ضاعت معها الكلمات.

<sup>(</sup>x) . . . (x) ما بين العلامتين كتب مع علامة صحّ على الهامش الأيمن للصفحة من نسخة المؤلف. في «درة الحجال»، ج1، ص224: «وفوائد» لا «وفرائد».

<sup>(28)</sup> في (ح) «والتجريد بحسنهما».

<sup>(29)</sup> في (ح) (خبر). وفي (درة الحجال؛ (حبر فاس والجزائر وتلمسان».

وتلمسان؛ ونظم فواصل المحال (30)؛ وشرحه؛ وإذ سهّل الله في إكمال [77/ب] هذا المجموع ببركتكم فلنسمّه/ التعلّل برسوم الإسناد، بعد انتقال أهل المنزل والناد؛ وأما «الذيل» لم (31) أفرغ منه بعد. فالروض الهتون، في أخبار مكناسة الزيتون؛ وشفاء الغليل، في شرح خليل؛ وتكميل التقييد، وتحليل التعقيد على المدونة، فإن كان في العمر فسحة، وأعاننا الله على وتحليل التعقيد على المدونة، فإن كان في عدة مجلدات، وإني أرجو أن تكون إتمامه، فسيخرج إن شاء الله تعالى في عدة مجلدات، وإني أرجو أن تكون منفعته عظيمة بحول الله وقوته. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# نصّ إجازة ابن غازي لآل البلَوي:

وقد أجزت للسادات الأكرمين، المستدعين للإجازة في صدر هذا المجموع، جميع ما اشتمل عليه، وجميع ما يصح لي وعني روايته، إجازة عامة بشرطها، متلفظاً بها عند كتبى إياها:

ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر (32)

بتاريخ عشي يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب الفرد من عام ستة وتسعين وثماني مائة (28 مايو 1491)، عرّفنا الله تعلى خيره، ووقانا ضيره.

والله تعلى المسؤول أن يرزقنا العلم والعمل، ويعصمنا من الخطأ والزلل، والصلاة والتسليم على سيدنا ونبيّنا ومولانا محمد، خاتم النبيّين،

<sup>(30)</sup> في «درة الحجال»: «المقال».

<sup>(31)</sup> كذا، مع أن رفاء، جواب أما، لا تحذف إلا لضرورة.

<sup>(32)</sup> شكّل المؤلف كلمة الذخر، بضم الذال مع أن الواجب نصبها.

وإمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

## خاتمة الكتاب:

نجز والحمد لله في أواسط شعبان من عام ستة وتسعين وثماني مائة (33)، على يد مؤلّفه محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عليّ بن غازي العثماني المكناسي، نزيل فاس، سمح الله تعلى له بمنّه، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى (34).

(33) موافق أواخر يونيه 1491م.

<sup>(34)</sup> كتبت هذه الخاتمة في (ح) على الهامش الأيمن للصفحة (37ب).

# الفهارس

فهرس عام للأعلام.

فهرس للأماكن.

فهرس الكتب الواردة في المتن.

فهرس المراجع.

فهرس للأشعار.

فهرس تحليلي لمحتويات الكتاب.

فهرس لرسوم ايضاحية وخرائط تاريخية ولوحات من المخطوط (الثبت).

# فهرس عام للأعلام (\*)

حرف الألف

ابن آجرّوم؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود.. الصنهاجي: 199، 202 الأمدي، برهان الدين: 124، 160 الأمدي، أبو عبد الله محمد بن عثمان بن

موسى بن عبدالله بن محمد القرشي الفهري الحنبلي: 275

ابن أبان، عمر... بن مفضل بن أبان المدنى: 301

ابن الأبَّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي المعروف بابن...:

الأبيّ، موفق الدين علي بن ابراهيم بن علي بن راشد: 192

الأبي، أبو عبد الله محمد بن خِلْفة الوشتاتي المعروف بالأبيّ : 441 ابن ابراهيم، محمد : 243 ، 220 ، 230 ، 232 ، 232 ، 232 الأبرقوهي، أبو المعالي أحمد بن اسحاق : 260 ، 269 ، أبو عليّ الأحسن بن مخلوف:

الإبرية، شهدة بنت أحمد: 242 الأبشيطي، صدر الدين أبو داود سليمان بن عبد الناصر: 125

الأبياري، نور الدين عليّ: 125 الأثري، أثير الـدين أبو حيّـان محمد بن

<sup>(\*) 1</sup> \_ يشمل الفهرس الأعلام الواردة في الدراسة ومخطوطتي «الثبت» و«التعليل برسوم الاسناد».

<sup>2</sup> \_ تجاهلنا الكلمات: (أبو، ابن، ابنة) التي تتصدر بعض الأعلام، واعتمدنا في الترتيب الحرف الذي بعدها.

 <sup>3</sup> \_ زيادة في التمييز، أوردنا بعد الاسم العائلي أو اسم الشهرة، اللقب الديني (عز الدين مثلًا) ثم الكنية (أبو محمد مثلًا) أو أحدهما قبل الاسم الشخصي.

يوسف بن حيان.. الغرناطي: 122، 123، 126، 132، 267

الأجريّ، أبو بكر محمد بن الحسين: 243 أجطًا، أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي: 467

ابن أبي إحدى عشرة: 171

ابن أحمد، سعيد: 172

ابن أحمد، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم: 269

ابن أحمد، أبو محمد عبد الجبار: 253 بنو الأحمر = بنو نصر (ملوك غرناطة) ابن الأحوص: 171

ابن أبي الأحوص = ابن الناظر أبو عـلي الحسين.. ويعرف بابن الناظر

الإخنائي، تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي: 265

ابن الأديب، أبو سعد محمد بن عبد الرحن: 203

الإربلي، الأمير بدر الدين - عرف بابن السديد البريد -: 285

الاربلي، أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم: 154، 290

الأرتاحي، أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد: 267

أرسلان، (الأمير) شكيب: 38

ابن أرقم، أبو القاسم بن محمد بن أبي بكر يحيى بن محمد بن عبد السرحمن بن محمد بن رضوان. . النميري: 185 الأرموي، محمد بن حسن بسن

يوسف. . . الدمشقى : 122

الأزدي، أبو الوليد اسماعيل بن يحيى: 468

الأزدي، حميد بن ابراهيم بن سعد: 185 الأزدي = ابسن الخسراط أبسو محسمه عبد الحق بن عبد السرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد

الأزدي = ابن صَعَد أبو عبد الله محمد بن أبي الفيضل بن سعيد . . الأنصاري

الأزدي = القصَّار أبو العبـاس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن

الأزدي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 172، 276

الأزدي = المهلبي شرف الدين أبو عبد الله الزبير بن علي بن سيد الكل

الأزدي = المهلّبي شرف الدين أبـو بكر محمد بن يوسف بن مـوسى

ابن الأزرق، أبو عبد الله محمد: 158

ابن الأزرق، معين الذين (أو معز الذين) أبو الفضل هبة الله بن محمد بن عبد الوارث: 116، 130

ابن اسحاق، أبو بكر محمد...بن يسار بن خيار المطّلبي (مؤلف كتاب المغازي والسير): 112

الأسدي، أبو أحمد بن جحش (عم محمد بن عبدالله بن جحش): 305 الأسنوي، أبو التقي صالح بن عبدالله:

الأسنوِيّ، أبو التقى صالح بن عبد الله: ِ 242

الإسكندري = ابن رواج أبىو محمـــد عبد الوهاب بن ظافر

الاسكندري = القروي أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن الاسكندري = ابن يفتح الله أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الوهاب الأسيوطي، أبو حفص عمر بن عليّ بن شيخ الدولة: 155 الاشبيلي = الحوفي أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الأشعري، أبو عبد الله محمد بن ربيع: الأصبحي = الصنَّاع أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهیم الأصبحي، أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن منصور: 164، 312 ابن أصبغ = ابن المناصف أبـو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأصبهاني = السِّلفي صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلَفة الأصبهاني = الضبيّ أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذه. الأصبهاني: عماد الدين أبو عبد الله: 16، الأصيلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم: 273 الأطرابلسي: أبوالحسن علي بن حميد بن

الاطرابلسي : ابواحسن علي بن حميد بن عمّار: 273 الأطرابلسي = الغرابلي محمد بن عطية الأقشهسري، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أمين: 276 ابن الأكوع، أبو مسلم سلمة بن عمرو: 222، 228، 229، 220، 231، 232،

ابن الأكوع، عامر (عم سلمة): 234 الإلبيسري، أبو اسحاق ابسراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي: 444 الأليري، أبو عثمان سعد بن يوسف بن سعد الفهري: 185

ابن الإمام، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله ويعرف بابن الإمام التلمساني: 265

ابن الإمام، أبو موسى عيسى بن محمد (أخو السابق): 265

ابن الإمام، أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. الحميري التلمساني: 109، 189، 255

الأموي، أبو بكر بن أحمد بن محمد: 110 الأموي = التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل بن عبد الله المغراوي

الأموي: زكي الدين أبو البركات محمد بن محمد: 129

الأموي، القاضي تاج الدين أبو بكر: 110 ابن أميلة، أبو حفص عمر بن الحسن الشهير بابن...: 110، 131، 134

أمين، (الأستاذ) أحمد: 75

ابن أمين الحكم = الزفتاوي صلاح الدين محمد بن علي المعروف بابن...المصري

ابن الأميوطي، جلال الدين أبو اسحاق ابسراهيم بن محمد بن عبد السرحمن اللخمي: 153، 193، 188 الأنباسي، برهان الدين: 126

الأنصارية، أم هانىء بنت أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد المعطى . . السعدية: 192 الأنصارية، كمالية بنت المرجاني محمد بن أني بكر...: 193 الأنطاكي، أبو الحسن: 157 الأنقاني، قوام الدين . . : 122 الأنماطي، أبو الفضل أحمد بن على بن عمد بن سلمة: 151 الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو: 242 الأوسى = الأنصاري قتادة بن النعمان الأوسى = الأنصاري أبو بكر (أو أبو محمد) عبد الله بن يحيى الأوسى = البلنسي محمد بن على بن أحمد بن محمد الأوسى = ابن الطيلسان القاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان الأوسى، محمد بن أحمد بن حيان . . : 280 ابن أبي أويس، أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى المدن: 229 إيسابيلا (الكاثوليكية ملكة اسبانيا): 49 أيوب، عاصم بن. . : 157 ابن أيوب، عيسى بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر..: 302 ابن أيسوب، شرف السدين عيسى بن محمد بن أن بكر..: 295 ابن أيوب، مؤنسة بنت الملك العادل أن بكر..: 295، 298، 302 ابن أيوب، أسد الدين يوسف بن الملك داود بن عيسى بن أبي بكر. . : 302

ابن أنس: (الامام) مالك بن أنس الأصبحي: 80، 151، 249، 275 الأنصاري، أبو اسحاق ابراهيم بن أبي بكر. . التلمساني الغرناطي السبتي (ناظم الأرجوزة الشهيرة في الفرائض): الأنصاري، أبو طاهر اسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز بن عزُّوز. . . : الأنصاري، سعد بن عبادة الأنصاري، أبو بكر محمد بن عبد الباقى . . : 116 الأنصاري = البيَّان أبو عبد الله محمد بن الأنصاري = ابن شاهد الجيش جمال الدين أبو على عبد الرحيم الأنصاري = ابن الشوّاء أبو عبد الله محمد بن عبد النصير بن على الأنصاري = ابن صعد أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد بن ميمون بن سعيد. . الأزدى الأنصاري، أبسوالحسين عبد الله بن عبد المجيد . . : 199 الأنصاري، جمال الدين عبد الله بن محمد بن محمد بن خبر. . : 64, 119, 126 الأنصاري، أبو حفص عمر بن علمٌ بن أحد: 286 الأنصاري، محمد بن عبد الباقي: 117 الأنصاري، محمد بن عبد الله (شيخ الأمام

البخاري): 117

الأنصاري، محمد بن عبيد الله . . : 305

الأنصاري، محمد بن على...: 237

#### حرف الباء

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب..: 239، 272 ابن الباجي، عبد الله: 124 البياجي، أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمي..: 270 ابن الباذش، أحمد بن علي: 121، 848 الباغوزاوي، أبو الحسن علي..: 384 الباقلاني، أبو غالب محمد بن الحسن..:

ابن باقي، أبو بكر..: 132 بالينثيا، آنخيل كونثاليث..: 15 الباوردي، أبو منصور محمد بن سعد (شيخ ابن منده): 305

بايزيد الثاني، (ثامن سلاطين آل عثمان): 36، 37

البجائي = المشدَّالي أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد

البجائي = الوغليسي أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد

البجيري، أبو محمد عبدالله بن أبي الربيع سليمان بن قاسم..: 311

البحيري، سعيد بن محمد. . : 279 ابن البخاري، أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن قدامة: 109، 127، 131 و131، 223

البخاري، أبو عبد الله محمد بن المغيرة: 12، اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة: 12، 80، 17، 219، 227، 237، 248، 260، 264،

البدوي، أبو اسحاق ابراهيم بن عمد: 157، 158، 164، 168، 204، 206

البدوي، أبو عبد الله عمد بن أحمد بن أبي اسحاق ابراهيم..: 382 البسراذعي، أبو سعيد خلف (مؤلف «التهذيب»): 181، 187، 248 البسرديني، حسن بن أحمد بن عمد بن أحمد أحمد: 120

ابن بري، أبو الحسن علي بن محمد.. الرباضي التازي: 180، 183، 199، 201، 203، 205، 466

البرزالي، علم الدين أبو محمد القاسم بن يوسف: 157

البــرزلي، أبــو القــاسم بن أحمــد بـن اسماعيل بن محمد. . : 292

المبرزوزي = الفجيجي أبـو محـمـد عبد الجبار بن أحمد. (وولداه محمد وابراهيم)

البرشاني، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن مسعود الأنصاري. الغرناطي: 156،

برقوق، الظاهر.. (أول سلاطين المماليك المجرية بمصر): 127

البرمكي، أبو اسحاق ابراهيم بن عمر..: 117

ابن بسريدة، أبسو سهل عبسد الله.. الأسلمي: 172

البزّار، أبو بكر أحمد بن عمر.. (مؤلف والمسند الكبير: البحر الزاخر» والمسند الصغير) 168

البزّار، خلف بن هشام بن طالب... (تاسع أثمة القراءات القرآنية): 129، 168 البزار = المهدوي أبو علي محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز

المبرَّازي، أبو منصور عبد الرحمن: 140 المبرَّازي، أحمد بن محمد (مقرىء مكة وأحد راويَـيْ ابن كثير): 171، 180

البزوري، أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر الصالحي . . : 223 البساطي، محمد بن أحمد بن عثمان . . : 119

ابن بسر، عبد الله. . : 232 البسطامي، أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله : 220، 223

> البسطي، أبو عبد الله محمد. . : 23 ابن بشر، محمد: 305

ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود. . : 15 ابن بشكوال، أبو محمد: 467

البصري، أبو علي الحسن بن أبي الحسن يسار.. الأنصاري \_ بالولاء \_ (حادي عشر أثمة القراءات القرآنية): 138، 386

البصري = القصاص محمد بن أحمد بن يزيد

البصري = ابن مزروع عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد . . البصري المدني

ابن بطَّال: 186

البطبيط، أبو العباس أحمد بن عمد بن عبد الملك الجدامي السبتي (المعسروف بالبطبيط): 277

ابن البطر، أبو الخطاب نصر بن أحمد: 280

البطرني، أبو الحسن محمد بن أحمد.. الأنصاري التونسي: 164، 280 البِطُروجي، أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري..: 276

البطليوسي = ابن السيد أبو محمد عبد الله بن محمد

البطليوسي، محمد بن فتح..: 157 ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله.. اللواتي الطنجي: 89 ابن البغداذي = ابن طبرزذ أبو حفص عمر بن محمد بن معمر البغداذي = الطرازي أبو بكر محمد بن محمد

البغداذي، عبد اللطيف بن يـوسف..: 120، 132

البغداذي، جلال الدين نصر الله . . الحنبلي : 123

البَغُويِّ، عبد الملك بن محمد: 140 البُقاعي، برهان الدين أبو الحسن ابراهيم بن عمر بن حسن البقني، أبو الفرج عبد الله بن أبي جعفر أحمد. الغرناطي: 190، 202 ابن بقي، أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن مخمد بن أحمد بن يزيد. . : 275 محمد بن ابن بقي، أجو بن يزيد. . : 275 ابن بقي، أبو عبد الله محمد بن سعد بن

أحمد بن لبّ بن حسن. . : 139، 143

ابن بکر، کریاء: 171

37, 88, 44, 85, 65, 65, 70, 80, 80, 70 ,163 ,144 ,139 ,137 ,107 ,88 ,377 ,525 ,505 ,193 ,174 ,166 421 البلوي، بشر..: 14 البلوي، ابو البقاء خالد بن عيسى . . : 16,14 البلوي، زهير بن قيس. . : 13 البلوي، أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي رجاء. .: 15 البلوي، عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة: البلوي، أبو محمد عبد الرحيم بن يوسف بن محمد بن عبدالله . . : 16 البلوي، أبو الحسن على بن أحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود: .137 .85 .48 .43 .26 .25 .24 377, 193, 183, 179, 176, 175, 166 البلوي، أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر السالي . . : 16 البلوي، أبو الحجاج يوسف بن محمد بن عبدالله ــ المعروف بابن الشيخ ـ: 15 بلِّي (جد قبيلة): 11 ابن بندار، أبو العباس: 172 ابن البنَّاء، أبو العباس أحمد بن محمد. . . المراكشي: 184، 403 ابن بنين، أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي فتوح . . : 273 بهرام = الدميري تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد الله البوزيدي، أبو الربيع سليمان بن الحسن.. الشريف التلمسان: 314

ابن بكرون = الفهري أبو القاسم محمد بن أبو بكر، الصّدّيق أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر (خليفة رسول الله): 397 البكري، أبو على الحسن بن محمد بن عمد بن عمد. .: 130، 152، 290 البكري، أبوالحسن على بن عيّاد بن أبي بكر بن على. . الفيلالي: 70، 374، البكري = الميدومي صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم ابن بكير، أبو زكرياء يحيى بن عبدالله. . : 280 ,162 ,151 ,150 البَلجري، علاء الدين مغَلْطاي بن قليج بن عبد الله . . الحكرى الحنفي : 124 البلخي، أبو على الحسن بن بشير بن عبد الله النقاش..: 220 البلخي = القطّان زيّن الدين عبد الرحمن.. البلفيقي، أبو البركات محمد بن أبي بكر عمد بن الحاج السلمى: 170، 270 البلقيني، سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني: 262 ,257 ,201 ,126 ,111 البلنسي، أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد بن محمد . . : 144، 149 البلوي، أبو القاسم. . الاشبيلي . . : 14، البلوى، أبو جعفر أحمد (مؤلف الثبت): 21, 71, 20, 12, 22, 72, 29, 18,

البوشنجي = الداودي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن داود

البوصيري، أبو القاسم سيد الأهل سيد الأهل سيد الأهل هبة الله..: 161

البوصيري، أبو القاسم هبة الله بن علي بن سعيد (كذا). . الأنصاري: 266 البوصيري، أبو القاسم هبة الله بن هبة الله بن على بن سعود الأنصاري. . :

الله بن علي بن سعود الأنصاري..: 267

بو يكيس، ف. بونص (المستشرق الاسباني): 52، 60، 61

البيري، أبو عبد الله محمد بن علي الفخّار الخولان: 149، 154، 156

البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي. . : 445

ابن البيع، أبو المعالي أحمد بن يحيى بن عبيد الله الخازن البيع: 267

ابن البيع، عبد الله بن عبيد الله بن يحيى بن زكرياء: 280

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي . . (مؤلف «السنن الكبرى» و«دلائل النبوة»): 121

البيَّاني، أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن أبي بكر محمد الأنصاري الخزرجي الشهير بالبيَّاني: 150، 151، 152، 154

### حرف التاء

التازي، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن على اللَّنتي ..: 320، 360، 383 ابن تامتيت، تقى الله المسين أبسو الحسين

يحيى بن أحمد بن محمد. اللواتي: 238، 281، 469

التبريزي = الزعفراني سعد الدين بن محمود التجيبي = الإلبيري أبو اسحاق ابراهيم بن مسعود

التجيبي = العقباني أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد

التجيبي = ابن الناظر أبو محمد عبد الله بن علي

ابن التركماني، علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الحنفي المعسروف بابن..: 132، 267

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سُوْرة..: 109، 168، 220، 222 التروجي = ابن الغنيمي قاسم بن محمد بن

نتروجي - ابن العليمي فاسم بن حمد بر مسلم

تريس، إلياس (المستشرق الاسباني): 52 التُستَري، (الامام) بدر الدين..: 111 التسولي، أبو يعقوب يوسف: 140

التفتازاني، جلال الدين: 252، 260

التكريتي = ابن منّاع زين الدين أبو محمد (أو أبو الفرج) عبد الرحمن بن الحاج على بن الحسين

التلبني، زين الدين أبو القاسم عبد الرحمن الحسني الشهير بالتلبني: 132

التلمساني، أبو العباس أحمد بن أبي يحيى عبد الرحمن الحسني: 132، 186، 189 التلمساني = الأنصاري أبو اسحاق ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى

التنوخي، أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن التلمساني = الحبّاك أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد . . : 261 أحمد بن أبي يحيى التلمساني = ابن صَعَد أبوعيد الله التنبوخي = سحنبون أبيو سعيد محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد عبد السلام بن سعيد . . التنوخي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن التلمساني = ابن العباس أبو عبد الله عمد بن عمد بن عيسى العبّادي أبي القاسم بن البراء..: 282 التلمساني، أبو الحسين محمد بن أحمد: 237 التنوخي، أبو القاسم بن البراء. . : 282 التلمساني = ابن النجار أبو عبد الله التنوخية، ست الوزراء أم محمد وزيرة بنت شمس الدين أبي الفتوح عمر بن سعد محمد بن أبي يحيى (أو أسعـــد) بن المنجـــا (أو المنجي): ابن تميم، خلف: 140 390 ,261 ,260 ,130 ,122 ,121 أبو تميم، الشيخ. . : 138 التميمي = الدارمي أبو محمد عبد الله التوزري، فخر الدين أبو عمرو عثمان بن التميمي = ابن الشَّقر أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان بن أي بكر.. الافريقي المالكي: 274 التميمي = الشَّمنيُّ أبو عبد الله محمد بن التونسي = المارغني ابراهيم بن أحمد محمد بن الحسن ابن التونسي، ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القاسم . . : 131 التميمي = القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ابن تيمية (الامام) تقى الدين أبو العباس التميمي = الهمداني نور الدين أبو الحسن أحد بن عبد الحليم . . : 126 على بن محمد التميمي = ابن الملقن صلاح الدين حرف الثاء أبو عبد الله محمد بن على ابن ثابت، أبو القاسم عبد اللطيف بن محمد.. الحنفي: 302 التميمي، جـ لال الدين أبـو الحسـين يحيى بن محمد: 277 ابن ثابت، (الامام) أبو حنيفة النعمان. . : التنبكتي، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر: 16, 21, 24 ، 25، 85 الثابتي = الزياني (من ملوك بني زيان التنسى، أبو الفرج بن أبي عبد الله بتلمسان) الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عمد بن عبد الله بن عبد الجليل مخلوف. . الجيزائسري: 198، 205، المغراوي الأموى: 44

التنسي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل المغراوي

الأمرى . . : 415،359،318،70،50،44

280 ,225 ,224

الثعلبي، رقية بنت الشيخ شرف الدين محمد بن على بن محمد بن هارون.. القاري: 116 133، 191، 204 الثعلبي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن هارون..: 129 الثعلبي: علي بن محمد بن هارون..:

الثقفي: أبوعبد الله القاسم بن الفضل..: 243

267

الثوري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق. . الكوفى: 76، 80، 367

#### حرف الجيم

ابن جابر = الغساني أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى . . المكناسي

ابن جابر = الغساني أبو عبد الله محمد بن يحيى (والد السابق).

جابر = الوادي آشي معين المدين أبو سلطان..

الجابري: أبو محمد عبد الله بن ابراهيم بن محمد الزيعجي..: 21, 22, 40، 207 الجاشنكير = بيبوس الأمير ركن الدين ابنة جحش: زينب (أم المؤمناين).. الأسدي: 235

ابن جحش: عبد الله.. الأسدي: 305 ابن جحش: محمد بن عبد الله.. الأسدى: 305

ابن الجدّ = الفهري أبو بكر محمد بن عبد الله

الجدامي: إبراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن حاتم . . : 135

الجدامي = البطبيط أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الملك

الجذامي = الجزيري أبو الحسن علي بن

الجدامي = ابن عقاب أبدو عبد الله محمد بن محمد الله الجرجاني، محمد بن علي بن الحسن..:

جرير: 169

الجريري، أحمد بن الحسين: 144 الجزائري، أبو العباس أحمد بن عبد الله الزواوي.. 439

الجـزري، شـمس الـدين أبـو الخـير (أو أبـو عبد الله) محمد بن محمد بن محمد. . الدمشقي : 126 ، 134 ، 191، 203

الجزولي، بولقاسم بن محمد بن الأحسن الهاغفيّـي المصمودي: 413

الجزيري، أبو فارس عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز: 270، 271

الجزيري، أبو الحسن علي بن سعد بن عمد بن محمد بن محارب الجذامي ..: 185 ابت جسزي، أبسو بكر أحمد بسن عبد الرحن ..: 158

ابن جـزيّ، أبو محمـد عبـد الله بن أبي القاسم محمد بن أحمـد..: 200، 311

ابن جزيّ، (الشهيد) أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله الكلبي الغرناطي: 180, 213

الجشمي، أبو جرول زهير بن صُرد: 297، 299

الجشمي، زياد بن صرد بن زهير بن صرد: 299 الجعدالة، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن

محمد السلمي: 70، 196، 198، 206، 207

جعفر بن محمد = ابن أبي طالب: أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر

أبو جعفر = ابن العباس أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله . . (ثاني الخلفاء العباسيين) أبو جعفر = ابن القعقاع يزيد. . (عاشر أثمة القراءات القرآنية)

الجعفي = البخاري الامام أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن المغدة

ابن جلال، أبو محمل عبد الله بن عبد الرحن بن يَسْعُد بن عمران بن ابراهيم المغراوي المعروف بابن..: 249. 253

ابن جلال، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يَسْعُد. : 249، 252 الجلاب = المغيلي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي

ابن الجلاب، أبو القاسم: 181 ابن جلّك، أبو عمرو عثمان.. الموصلي: 159

الجلودي، أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد السرحمن بن عمر بن منصور..: 172، 290، 394

ابن جماعة، برهان الدين ابراهيم بن سعد الله. . الكناني: 122، 123 ابن جماعة، شرف الدين أبو بكر بن عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن بدر

الدين أبي عبد الله محمد.. الكناني: 115

ابن جماعة، عز الدين أبو عُمَر عبد الله العزيز بن بدر الدين أبي عبد الله عمد.. الكناني: 123، 126، 133، 138

ابن جماعة، بدر الدين أبو عبد الله عمد بن محمد بن إبراهيم. . الكناني: 113، 120، 268

ابن أبي جمرة، أبو بكر بن أحمد: 465 ابن الجميزي، علي بن هبة الله: 119 ابن بنت الجميزي = اللخمي نور الدين أبو الحسن على بن سلامة..

الجندي، غرس الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب: 181، 192

ابن الجندي، سيف الدين أبو بكر..: 126

الجنيد، أبو القاسم الجنيد بن محمد بن..: 138، 144، 385

أبو جهل، عمرو بن هشام: 115 الجوزدانية، فاطمة بنت عبد الله...: 297، 298

ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 120

الجوزى: العلّامة..: 111

الجوهري = الحلبي شهاب الدين أحمد بن منصور بن ابراهيم. .

الجوهري، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي.. (مؤلف مسند الموطأ): 276

الحبَّاك: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي يحيى مشهر بالحبّاك ما التلمسان: ابن حِبَّان = البُّسْتي أبو حاتم محمد.. اليمني الدارمي الحُبلِّي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد.. الأنصارى: 162 ابن حبيب = الحلبي كمال الدين (أو جمال الدين) أبو عبد الله محمد بن عمر بن ابن حبيب = الزيّات حمزة (مولى عكرمة أم حبيبة، رملة (أم المؤمنين) بنت أبي سفيان صخر بن حرب: 422 ابن حبيش، أبو القاسم . . : 15 الحجّار، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب: 118، 127، 153، 226، 252, 260, 265, 260, 257 ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن على الكنان العسقلان \_ الشهر

260, 261, 273, 279, 280 الحبجري، أبسو محمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله. . : 171, 270, 276, 278

باين.. ــ: 115، 132، 191، 203،

الحجي = النخلي أبو عبد الله عيسى الحداد، أبـو عـــلي الحسن بن أحمــد بن الحسن . . : 151

ابن الحدّاد الأقطع = الخولاني علي بن محمد بن ثابت (عرف بابن..)

المعمالي أبسو الجسويسني، عبد المالك بن عبد الله . . (إمام الحرمين): 144,138 ابن أبي الجيش، عجد الدين عبد الصمد... المقرى. 385 ابن الجيّاب، أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن حسن . . الأنصاري الغرناطي: 272 الجيَّاني، أبو القاسم محمد بن ابراهيم بن موسى بن على..: 277 الجيَّاني، ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله (ناظم الألفية في النجو) الجيَّاني، أبو بكر محمد بن محمد..: 216 الجيلان، محيى الدين أبوعمد عبد القادر بن أبي صالح موسى... (الصوفي الشهير): 379، 381

#### حرف الحاء

ابن حاتم، تقي الدين أبو الفتح محمد بن أحمد. الشافعي: 123، 127، 226، 257

286، 257

الحاتمي، أبو بكر عتيق بن موسى بن هارون..: 151

ابن الحاجب، جمال اللدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن..: 420، 248، 240، 122

ابن الحاج = البلفيقي أبو البركات محمد بن الحاج = البلفيقي أبو البركات محمد بن أبي بكر محمد بن الحاج السلمي.. الشهير بحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله الحافي، أبو نصر بشر بن الحارث: 380 الحاقي، أبو نصر بشر بن الحارث: 380 الحاكم = النيسابوري محمد بن عبدالله الحاكم = النيسابوري محمد بن عبدالله

الحداد = السلّامي أبو بكر محمد بن على. الحسني، أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد . . : 438 ابن حدادة، أبو عمران موسى بن محمد... الحسيني، أبو على الحسن بن يـوسف بن المرسى: 464 عيسي. . السبتي : 265، 270 الحرَّاري، أبو العباس أحمد بن قاسم . . : 273 ابن حصن = الفزاري عيينة بن.... الحرَّاني = ابن صدقة أبو عبد الله محمد بن ابن حصين: عمران بن حصين الخزاعي: على بن عمد بن الحسين الحرَّاني، أبو العزعبد العزيزبن عبد المنعم. . : الحضرمي = الشدّالي أبو عبد الله محمد بن ,267 ,155 الحرَّاني، أبو الحسن على بن عمر بن الحضرمي، أبو محمد عبد المهيمن بن حصة..: 161، 162 عمسد بن عبد المهيمن بن عمسد . . ابن حرب. . : أبو بكر محمد بن غالب. . السبتي: 156، 270، 291 المعروف بتمتام: 151، 238 الحفري، أبو داود: 170 ابن حرب، أبو خيثمة زهير. .: 394 الحفصي، أبو عمرو عثمان.. (سلطان ابن حِرْزِهِم (أو حرازم)، أبو الحسن تونس): 50 على بن اسماعيل بن محمد بن ابن حفص، محمد بن أحمد بن عبد الله: عبد الله . . : 138 ، 144 . الحرستاني، أبو القاسم عبد الصمد بن الحَفَّارِ، أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أبي الفضل..: 290 عمد بن أحمد بن سعد الأنصاري ابن حرشون، أبو محمد: 190 \_ شهر بالحفار \_: 199، 261، 304، الحريري، زين الدين خلف بن أبي بكر بن الحلاوي، جمال الدين أبوالمعالي محمد . : 192 عبد الله بن عمر بن على بن مبارك ابن حزم، أبو محمد على بن أحمد بن \_ عرف بالحلاوي \_: 122، 395 سعيد..: 13 أبو الحسن = النصري . . على بن سعد . . الحلبي، أبو العباس أحمد بن محمد . : 266 الحلبي، شهاب الدين أحمد بن منصور بن (سلطان غرناطة) إبراهيم الجوهري . . : 285 ابن حسنون، أبو بكر. . : 463 الحسنى = التلمساني أبو العباس أحمد بن الحلبي = ابن رواج عبد الوهاب بن ظافر الحلبي، قطب الدين عبد الكريم بن أبي يحيى الحسنى = الفاسي تقى الدين أبو الطيب عبد النور..: 285 محمد بن أحمد الحلبي = العجمي عماد الدين عبد الرحيم. الحسني، أبـو القاسم محمـد بن أحمد.. الحلبي، جمال الدين (أو كمال الدين)

أبوعبد الله محمد بن عمر بن

السبق: 135، 237، 304

الحنبلي، أبو الحسن علي بن تقي . . : 265 الحسن بن حبيب. . : 117، 120، 153 ,129 الحنبلي = الكناني زين الدين أبو بكر بن قاسم الحلى، برهان الدين . (سبط ابن الحنبلى، ناصر الدين (قاضي القضاة) . : 123 العجمى): 192 الحنبلية (خديجة بنت المقدسي) = ابنة ابن حلولسو، أبسو العبساس أحسد بن المقدسي عبد الرحمن بن موسى: 399 الحنفي = السندي أبو الحسن محمد بن حليمة = السعدية . . بنت أبي ذؤ يب عبد الهادي ابن حمامة = ابن رباح، بلال الحنفي، علي بن محمله بن أحمله بن ابن حمدان، أحمد: 135 الزين..: 193 ابن مُمِصة = الحرّاني أبو الحسن علي. . الحنفي = ابن الكشك نجم الدين أحمد بن أبو حمّو الثالث، (سلطان تلمسان): 50، اسماعيل 372 أبو حنيفة = ابن ثابت النعمان بن. . بن الحموي، أبو محمد عبد الرحيم زوطي التيمي ـ بالولاء ـ بن عبد الكريم: 260 الحوراني، تقى الدين أبو العباس أحمد بن الحمويـيّ = السُّرخسي أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد بن مرا المقدسي المعروف أحمد بن حَـمُوَيّه 220 : (.... حميد = ابن طرخان أبو عبيـدة حميد بن الحوري، يعقوب بن يعقوب . : 107 أبي حميد الطويل... الحوضي، محمد بن عبد الرحمن بن على: ابن حميد، أبو القاسم عبدان: 140 التلمسان: 59، 70، 84، 430 ابس حميد، عسمران بسن محسد ابن حَوْطِ الله، أبو سليمان: 159 (أو موسى) بن. . الطبيب: 161 ابن حميد = الكنشى عبد بن . . الحَوْفي، أبو القاسم أحمد بن محمـد بن ابن حنبل، (الإمام)، أحمد بن محمد خلف. . الاشبيلي (المؤلف في (صاحب المذهب الفقهي المعروف): الفرائض): 181 أبن حيدرة = الدجوي محمد بن محمد حنبل = الرصافي أبو عبد الله . . بن عبد الله بن عبد الرحن ابن حنبل، عبد الله بن (الإمام) أحمد بن حنبل ابن حيدرة = ابن القمّاح شمس الدين الحنبلي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن

260

ابراهيم بن حيدرة القرشي

الحيري، أبو علي محمد بن محمد بن على. . :

عبد الكريم..: 288

الحنبلي = ابن الزركشي زين الدين أبو ذرّ

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله

أبو حيًّان = الأثري أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي ابن حيًّان = الأوسي محمد بن أحمد..

### حرف الخاء

ابن خاتمة، أبـو جعفر أحمـد بن علي بن عمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد . . الأنصاري : 54 ابن خالد، أحمد . . : 172

ابن خالد = الخياط أبو عبد الله حـمّاد. . ابن خالد، عصام . . : 232

ابن الخبَّاز، أبــو عبـد الله محمــد بن اسماعيل بن ابراهيم الأنصاري: 120، 154.

الخنعمي = السهيلي أبو القاسم (أو أبو زيد) عبد الرحمن بن عبد الله الخجندي، ثابت بن محمد..: 261 الخراساني، أبو عبد الرحمن زياد بن سعد.. (نزيل مكة ثم اليمن): 275

ابن الخراط، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي الشهير بابن. . : 120 الحزاعي، أبو القاسم علي بن أحمد بن

ابن خراش، طلحة: 412

عمد: 222

الخنزرجي، أبو عمد عبد الله بن عبد الحق. القرطبي: 145، 149 الخنزرجي، ضياء الدين أبو عمد عبد الله بن عمد. . (مؤلف الرامزة في العروض المعروفة بالخزرجية): 87، 88 الخنزرجي، أبو عبد الله عمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الحق عبد الحق

الخزَّري = ابن زاغو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن. . .

ابن الخشاب، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن خالد المخزومي: 119، 153 الحشنى، جمال الدين يوسف بن عمر بن حيى ... : 280

الخشوعي، أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن بركات. . الدمشقى: 150

ابن الخضّار، أبو عبد الله محمد بن عمد.. التلمساني: 237، 291، 304 ابن خطاب = الربعي أبو الحسن علي.. ابن خطيب المزّة، شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن يسوسف بن يحيى الدمشقي: 128، 154، 154،

ابن الخطيب، لسان الدبن عمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي: 13، 16، 20، 52، 54 الخلاطي، أحمد بن يوسف. . : 107، 117 الخلاطي = الواني نور الدين أبو الحسن على

ابن خلد = الذهلي محمد ابن خلدون، ولي السدين أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد

ابن خلصة، أحمد: 160

270 ,269 ,201 ,132

ابن خلف (الأزيرق أبوعبدالله محمد بن عبدالله): 134، 191

خلف = البزَّاز، خلف بن هشام بن طالب (تاسع أثمة القراءات القرآنية)

ابن خلف = الـدمياطي شرف الـدين الداري = ابن كثير عبد الله . . (أول أئمة عبد المؤمن القراءات القرآنية) ابن خلف = القطيعي أبو الحسن محمد بن ابن داسة، أبو بكر محمد بن بكر..: 155 أحمد بن عمر بن الحسين الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد... ابن خلَّاد = النصيبيِّ أبو بكر أحمد بن (الحانظ): 160، 180، 183 يوسف بن أحمد أبو داود = الأزدى سليمان بن الأشعث: الخواري، أبو محمد عبد الجبار..: 393 168 الخولاني، أبو عبد الله أحمد بن محمد . . : الداودي، أبو الحسن عبد الرحن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود الخولاني، أبو الحسن عملي بن محمد بن البوشنجي: 227، 259، 390 ثابت \_ عرف بابن الحداد الأقطع \_: الدبوسي، يونس بن إبراهيم بن عبد القوي. : 123 الْخُوَنجي، تقي الدين ابراهيم بن محمد بن الدجوي، تقى الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة..: مبارز.. الشيرازي: 189 الخوّاص = القدسي علاء الدين أبو الحسن 127 ,125 ,123 ابن درباس = المارانية أم محمد سيدة بنت على بن أيوب بن منصور موسى بن عثمان ابن خير = الأنصاري جمال الدين الدربسي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن محمد محمد . : 117 ابن خمير، أبو بكسر محمد بن خير بن أم الدرداء، (زوجة أبي الدرداء): 173 عمر بن خليفة الأموي اللمتوني الإشبيلي: درنبورغ، هارتويغ (المستشرق الفرنسي): 248 ,236 ,64 88,86 الخياط، ابو اسحاق: 138 الدقاق، أبو عبدالله محمدين الخياط، أبو عثمان بن أبي اسحاق: 138 عبد الواحد . . : 304 ابن دقيق العيد، تقى الدين أبو الفتح حرف الدَّال محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيري: 106، 120، 132

حرف الدّال الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغداذي . . : 118 البغداذي . . : 118 الدارمي، أبو محمد عبد الله التميمي . . (صاحب المسند) : 119 الشمني أبو عبد الله محمد بن الحسن بن على التميمي

الدكالي، أبو محمد صالح...: 143

أبي بكر بن محمد . : 292

يوسف . . : 266

السدماميني، بهاء السدين عبد الله بن

الدمشقي، أبو العباس أحمد بن على بن

الدمشقي = الخشوعي أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن بركات

الدمشقي = ابن خطيب المزة شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم

الدمشقي = ابن أبي المجد أبو الحسن على بن محمد بن محمد

المدمشقي، برهان المدين أبو اسحاق ابسراهيم بن محمد بن صديق بن ابراهيم بن يوسف: 226، 256

الدمشقي، محمد بن وهب بن عطية..: 238

الدمشقي، يوسف بن خليل..: 117 السدمشقية، أم الفضل كسريمسة بنت عبد الوهاب..: 265

الدمياطي، شمس الدين عبد المؤمن بن خلف. . : 117، 118، 265

الدمياطي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالي بن نجم. . : 392

الدميري، تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز..: 125، 189

السدميسري، نسور السدين عسلي بن عبد الله بن عبد العزيز (أخو بهرام): 125 السدلاصي، نجم المدين أبو الفتوح يوسف. القرشي: 120، 129، 189، 281

الدنديكي، فخر الدين عثمان بن أحمد: 124

الدهقان (أو دهقان)، أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد . . البلخي: 106، 222

ابن دويرة، أبو علي الحسن.. (المقرىء البصرى): 263

ابن الديري، شمس الدين محمد بن عبد الله بن سعد.. المقدسي: 292 الديي، فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن ناصر.المصري الشافعي: 374

#### حرف الذال

ابن أبي الــذر = الربعي نجم الــدين عبد العزيز بن عبد القادر أبو ذر = ابن الزركشي زين الدين.. عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أبو ذر، (والد أبي مكتوم عيسى): 236 الــذهبي، شمس الـدين أبــو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز:

الذهلي، محمد بن خلد. .: 238 ابن ذي النون =الملطي ناصر الدين علي بن أبي بكر

### حرف الراء

الرازي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم: 150

الرامَهُرْمُزي، علي بن عيسى الصائغ...

رئيس المؤذنين (بـالجــامـع الأمــوي)، أبو عبد الله. . : 107

ابن رياح، بلال.. (مؤذن رسول الله (ص): 368

ابن أبي رباح، أبو محمد عطاء.. الجندي اليماني القرشي ــ بالولاء ــ نزيل مكة:

الربعي = ابن الكويك، أبو اليمن.. الربعي = ابن الكويك، شرف الدين.. السربعي، أبسو عمسرو عشمسان بن عبد الرحيم بن رشيق..: 266 الربعي، أبو الحسن علي بن خطاب..:

الربعي، ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي القاسم التونسى: 106

الربعي، نجم الدين عبد العزيز بن عبد القادر بن أبي الذر..: 128 ربيرا،خوليان (المستشرق الاسباني): 47، 236 ابن أبي الربيع، أبو الحسن.. السبتي (أستاذ ابن رشيد الفهري السبتي):

ابن ربيع، أبو القاسم..: 276 ربيعة = التيمي...بن أبي عبد السرحمن فروخ

الربيِّع = النُّجَّارية، الرُّبيع بنت النضر ابن رزين = العــامــري تقي الــدين أبو عبد الله محمد بن الحسين.

ابن رشد (الجد): أبـو الوليـد محمد بن أحمد..: 197، 202

ابن رشیق، عثمان بن عبـد الـرحمن بن عتیق. . : 266

السرصافي، أبسوعبد الله حنبسل بن عبد الله .. : 124، 135

الرعيني = الشاطبي أبو محمد القاسم بن فيّره بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني، أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح بن أحمد. . الاشبيلي: 270

الرعيني، أبو الحسن علي بن محمد.. الاشبيلي: 63

السرفاعي = الهملذاني جمال السدين أبو عبد الله محمد بن أبي البركات آينبك بن أبي الخير حمد أبو الرقراق، أبو جعفر أحمد بن محمد بن

عبد العزيز المعروف بأي . . : 151 ابن رماحس، عبيد الله . . القيسي : 297 ابن رماحس، أبو محمد عبد الوهاب بن طافر بن . . القرشي الاسكندري : 273 ، 243 ، 273

ابن رَوَّح، أبو الفخر أسعد بن سعيد..: 297

ابن رُوْزِبَهُ، أبو الحسن علي بن أبي بكر... القـلانسي: 106، 154، 227، 258، 260، 268

الرياحي، أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن يجيى. . : 415 ابن ريذه = الضّبيّ أبو بكر محمد بن عبد الله . . الأصبهاني

ابن ريس = الشرابي أبو بكر محمد. .

## حرف الزاي (أو الزاء)

ابن زاغو، أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن يحمد المغراوي يحيى بن محمد المغراوي الخرري \_ المعروف بابن... \_ التلمساني: 105, 313, 315

الزُّبيدي، أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر عبد الله المبارك بن محمد بن يحيى..: 134، 153، 260، 261، 390، 268

الزُّبَيْدي، أبو عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله بن سليمان بن خلف الله بن عمرو بن عبد الأعلى القرشي . . : 263 الزُّبَيْدي، محمد بن الوليد. .: 238 ابن الزبير، أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي: 153، 172، 464 ,276 ,272 ابن الزبير، أبو عبد الله عروة. . بن العوام الأسدى: 238 الزبيري، شهاب الدين أبو العباس احمد بن أبي بكر بن طئ بن حاتم بن جيش.. المصرى: 285 الزُّجّاج، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن السرى بن سهل. . : 188 الزجَّاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق. . البغدادي: 181، 156، 207 الزَّراتيتي، شمس المدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد . : 292,115 زرّ، أبو مريم زرّ بن حبيش بن حباشة بن أوس بن هلال الأسدي الكوفي: 170 ابن الزِّرَّاد: 118 ابن أبي زرعة، أبو الحسن على. . : 140 أبو زرعة = ابن العراقي ولي الدين... أحمد بن زين الدين عبد الرحيم. . الزُّرعى = ابن قيّم الجوزية، محمد بن

ایی بکر

277 ,276

زرُّوق، أبو العباس أحمد بن أحمد بن

محمد بن عيسى البرنسي الفاسي ـ عرف بزرّوق ــ: 375 ابن الزركشي: 117 السزعروري، أبسو عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد بن يوسف الأنصاري . . : 174 الزعفران، سعد الدين بن محمود.. التبريزي: 383 الزغل = النصرى أبو عبد الله محمد بن سعد . . (سلطان غرناطة) ابن زغيبة، أبو عبد الله . . : 172 الزفتاوي، صلاح الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن على: 389 ابن زُفَر = العدّويّ أبو سعيد الحسين بن على بن زكرياء بن صالح... ابن زكري، أبو العباس أحمد بن محمد. . المغراوي المانُّوبي التلمساني: 44، 70، 418,415 ابن زكرياء، أبو بكر يحيى بن عبد الله. . الأنصاري الأوسى (مؤلف كتاب الحجب في الفرائض): 157، 185، 311 ابن زلول، أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن ابراهيم. . القيسى: 216 الزنخشري، جار الله محمود بن عمر بن أحد . . : 188 ، 202 ابن زمرك، أبو عبد الله محمد. . : 52 الزُّهري، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر ابن زرقـون، أبـو عبــد الله محمــد بن سعيد بن أحمد بن سعيد. . الأنصاري: القاسم بن الحارث بن زرارة بن

مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. . :

279

الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. : 238، 242، 366 الزواوي، مجد الدين أبو محمد صالح بن محمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن

ابراهيم بن علي. . الحسني المغربي المالكي: 383

الزواوي، أبو القاسم: 437

الزواوي، جمال الدين محمد بن مسعود بن صالح . . : 192

الزواوي= ابن معط زين الدين أبو الحسين يحيى. .

زياد = الخراساني أبو عبىد الرحمن..بن سعد..

الزيتاوي، ابراهيم بن عبد الله..: 107 ابن زيد، سعيد.. بن عمرو بن نفيل (أحد العشرة المبشرين بالجنة): 115 الزيعجي = الجابري أبو محمد عبد الله بن ابراهيم

ابن الزين = الحنفي علي بن محمد بن أحمد زينب = الأسدي، (أم المؤمنين) زينب بنت جحش.

زينب = ابنة أبي سلمة، زينب بنت... زينب = ابنة كندي، زينب بنت..

زينب = المقدسي زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم

الزيني، سنقر بن عبد الله..: 117، 132

الزيتوني، أبو عبد الله محمد..: 466 بنو زيان، ملوك تلمسان من بني عبد الواد: 50

الزياني، أبو عبد الله محمد المتوكل على الله الثابتي (سلطان تلمسان): 50 الزياني، أبو عبد الله محمد بن محمد المتوكل على الله الله الثابتي (سلطان تلمسان): 50

#### حرف السين

ابن السائب = الكلبي محمد. . المفسر الساحلي، أبو الحسين (أو أبـو عبـد الله) سعد بن محمد بن أحمد الأنصاري. . المالقي: 161

ابن سالم، أبو الربيع سليمان بن موسى . : 107 ، 158

السالمي = البلوي أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر

السالمي = المصمودي أبو الحسن علي بن داود بن عمر بن يحيــى

السبتي = البطبيط أبو العبـاس أحمد بن محمد بن عبد الملك الجذامي

السبتي = الحسيني أبــو عــلي الحسن بن يوسف بن يحيى

السبتي = الحضرمي أبو محمد عبد المهمين بن محمد بن عبد المهمن بن محمد

سبط زناتة = الغماري أبو محمد الحسن بن عبد الكريم

السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام.. الأنصارى: 376

السبكي، بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام... الأنصاري: 153

السجاد، زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر \_ عرف بالسجّاد \_: 263 السجستاني = الأزدي أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن: 24، 25، 26، 26، 374

السخَّان، أبسو عسران مسوسى بسن عبد الرحمن بن يحيى: 468

السدوسي: 173

ابن السراج، أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين.. الأنصاري: 277

ابن سراج، أبو القاسم محمد بن محمد.. الأندلسي الغرناطي: 180، 190، 216 ابن السراج، أبو زكرياء يحيى..: 140 ابن سراقة، أبو القاسم محمد بن محمد بن البراهيم بن الحسين.. الأنصاري الخزرجي: 274

السَّرَخْسي، أبو عليّ زاهر بن أحمد..: 279

السرخسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَــمُــوَيْه: 227، 259، 271، 390

السرقسطي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الأنصاري . الغرناطي : 24، 26، 183، 185، 187، 190، 201، 201

السُّرْمُري، جمال الدين يوسف بن عمد..: 385

ابن سعادة ، محمد بن عبد العزيز . . : 272 ابن سعادة ، أبسو عبد الله محمد بن يوسف . . : 272

ابن سعد = الباوردي أبو منصور محمد. . <sup>-</sup> (شيخ ابن منده)

ابن سعد، أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: 162

ابن سعد = النصري أبو الحسن علي بن. . (سلطان غرناطة)

ابن سعد = النصري أبو عبد الله محمد بن. . . الملقب بالزغل ... (سلطان غرناطة)

ابن سعد = النصري أبو عبد الله محمد بن علي بن. . (آخر سلاطين غرناطة)

السعدي = الأخنائي تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي = الأنصاري عبد القادر بن أبي القاسم

السعدي = العُبادي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف ابن سعيد، أبو الحسن علي بن ثابت..: 189

ابن سعيد، عمر..: 140 أبو سعيد = الخدري.. سعد بن مالك.. الأنصاري (الصحابي الجليل)

السفّــاح = ابن العبــاس أبـــو العبـــاس عبد الله بن محمد بن علي

سفيان: 139، 170

سفيان = الثقفي . . بن عبد الله

سفيان = الثوري، أبو عبد الله.. بن سعيد بن مسروق.

ابن سلمة، أبو عبد الله محمد بن يوسف (مكتب أبي جعفر البلوي ومعلمه القرآن): 179 ابنة أي سلمة، زينب بنت أي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية: 372 ,238 أبو سلمة، (هذا اسمه، أو اسمه عبد الله، أو اسماعيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: 238، 242 أم سلمة، (أم المؤمنين) هند بنت أبي أمية حذيفة (أو سهل) بن المغيرة القرشية المخزومية: 238 السلمى = البلفيقي أبو البركات محمد بن أبي بكر محمد بن الحاج السلمي = الجعدالة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد السلمي، أبو عبد الرحمن (التابعي): 169 السلمى: أبو الحسن على بن أحمد بن عمد بن سلامة . . : 128، 129 السلمى، نــور الــدين بن عــطوف بن يعلى..: 186 السلمي = المرسى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلوي، أبسو عبد الله محمد بين أبي سعيد بن عبد الله بن أبي سعيد الماغوسي . . : 463، 466 سليم الأول، (تاسع سلاطين آل عثمان): 51,37

ابن سليم، كثير: 244، 245

القرطبي

ابن سليمان = الأنصاري أبو الحسن . .

سفيان = ابن عيينة أبو محمد سفيان . . بن ميمون الهلالي الكوفي ابن سفيان، أبو اسحاق ابراهيم بن عمد . . النيسابوري : 273 ، 394 السقطى، أبو الحسن سرى بن المغلس .. : 385، 144، 385 ابن السقاء علم الدين سليمان بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز المغربي الهلالي المدني (عرف بابن...): 391 ابن سكر، شمس الدين أبو عبد الله عمد. . الكي: 262، 267، 268 ابن السكن: 241 ابن سلامة = السلمى أبو الحسن على بن أحمد بن محمد ابن سلامة = اللخمي نور الدين أبو الحسن على. . عرف بابن بنت الجميزي ابن سلطان، ماضى . . (الشيخ الصوفي): السَّلَفي، صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد بن ابراهيم سِلَفة الأصبهاني: 280 ,273 ,243 ,132 ,119 ابن سلام، الحسين..: 242 ابن سلام، أبو عبيد القاسم..: 171، السلَّامي، أبـو بكـر محمـد بن عـلي. . الحدّاد: 385 السلماني = أبن الخطيب لسان الدين عمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن أحمد . . . الغرناطي ابن سلمة = الأنماطي أبو الفضل أحمد بن

على

ابن سيد الناس: 120 السيدي، أبو محمد هبة الله بن سهل..: 279

ابن سيد الكل، الزبير بن على : 239 السيراسي، أبو بكر. : 383 ابن سيرين، أبو بكر محمد. . الأنصاري

ابن سيرين، أبو بكر محمد.. الأنصاري البصري: 305

ابن سينا، الرئيس أبوعلي، الحسين بن عبد الله بن علي. . : 202

سيلفيستر II (البابا)..: 71

ابن سيد الكل = المهلّبي شـرف الـدين أبـو عبد الله الـزبير بن عـلي بن سيد الكل المهلبي الأسواني

ابن سيد الناس = اليعمري فتح الدين محمد بن محمد بن محمد..

حرف الشين

ابن شاذان، أبو على..: 242 الشاذلي = ابن الجواشني محمد بن محمد بن الحسن

الشاذلي، أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الجبار.. (الصوفي): 164

الشاذياخي، أبو الفتوح عبد الوهاب..: 264

الشاري، أبو الحسن علي بن محمد بن علي..: 270، 272، 276 ابن شاس: 184

الشاشي، أبو الفتح (أو أبو الليث) نصر بن الحسن: 145، 149 الشاشي، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل. . : 222

سليمان (القانوني)، ابن سليم الأول (عاشر سلاطين آل عثمان): 37، 38 السماتي = الفخار أبو عبد الله محمد.. السمربائي، شهاب الدين أحمد بن عماد المدين أبي القاسم عبد الرحمن..: 291

السمربائي، شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم. . : 266

السمرقندي، أبو محمد عبد الله بن أحد..: 385

ابن السماك، أبو عثمان سعيـد بن أحد..: 242

السنـوسي، أبـوعبـد الله محمـد بن يوسف بن عمر بن شعيب.. (الشريف الحسني من قبل أم والده): 44، 50، 436

ابن سهل، موسى . . : 146، 148 السهمي، أبو حذافة أحمد بن اسماعيل بن هيبة . . : 280

السهيلي، أبو زيد (أو أبو القاسم) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ: 468

سُوَيد بن النعمان بن مالك بن عام الأنصاري المدني: 119

السويداوي، أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن ركرياء بن يحمد بن 168

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (لقب وعرف بسيبويه): 184، 202 ابن السَّيْد، أبو محمد عبد الله بن محمد. . البطلَيُوسي: 157، 158

الشاطبي، أبوا اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطي: 157، 199 الشاطبي، أبو القاسم..: 158 الشاطبي، أبو محمد بن سفيان . . : 160 الشاطبي، أبو محمد القاسم بن فيره . . (الضرير): 126، 464، 465 ابن شاكر، عمر..: 245 ابن شاهد الجيش، جمال الدين أبو على عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف - عرف بابن . . .. الأنصارى: 266 شبابة: 394 ابن شبل = الصّنهاجي نجم الدين أبو بكر عبد الله بن على.. الشبوني، أبو على. .: 264 ابن شجاع = العبّاسي كمال الدين أبو الحسن على بن. . (الضرير) الشعَّامي، أبو بكر وجيه بن طاهر بن محدد . . . 264 الشَّحطبي، أبو حفص عمر بن محمد بن أبي بكر: 106، 107، 223 الشَّدُّالي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد الحضرمي . . : 40، 65، 212 الشرابي، أبو بكر محمد بن ريس. . : 304 ابن شريح = السرعيني أبو عبد الله محمد بن. . (والد أبي الحسن شريح) الشريشي = الحزار أبو عبد الله محمد بن

أحمد . السبق

169

العتكي الأزدي الـواسـطي البصري:

الشعبي، عامر بن شراحيل.. (التابعي): شعرانة، محمد بن زهير. .: 261 الشعراني، أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على بن. . الأنصاري: 57 الشمَّاع، أبو العباس. . : 189 الشُّمُنِّي، أبو شامل (أو أبو عبد الله ) محمد بن محمد بن الحسن بن على . . : 468 ,465 ,374 ,131 ابن الشهيد، (ناظم السيرة النبوية): 120 الشوبكية، أم حبيبة زينب بنت أحمد بن محمد بن موسى: 193 ابن الشوَّاء، أبو عبد الله محمد بن عبد النصير بن على . . الأنصاري: 465 الشيبان = ثعلب أبو العباس أحمد بن یحیی بن زید بن سیار ابن الشيخ =البلوي أبو الحجاج يوسف بن ابن الشيخ = التلمساني أحمد بن الشيخ أبي يجيمي عبد الرحمن ابن الشيخ = المالقي (الخطيب) أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ . . شيخو: العمري (الأمير) سيف الدين شيخو بن عبد الله: 117 الشيرازي = الْخونجي ابراهيم بن محمد بن محمد. . الشريف = الحسني أبو القاسم محمد بن الشيرازي، أبو طاهر: 115 الشيرازي، أبو نصر محمد بن هبة الله بن جميل..: 265، 271 شعبة، أبو بسطام.. بن الحجاج بن الورد

ابن الشيرجي، عماد الدين محمد بن

موسى بن . . : 107

#### حرف الصاد

الصائغ = الرامهرمزي على بن عيسى الصائغ، تقى الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق: 113، 129، 465 ابن صاحب الأحساس = ابن عيسى أبو بكر عيسى بن محمد. . ِ الصالحي = البزوري أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر أبر. الصالحي = ابن عبد الهادي زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد لحميد.. الصالحي = ابن منّاع زين الدين أبو محمد (أو أبو الفرج) عبد الرحمن بن على بن الحسين . التكريتي ابن الصانع، أبو زكرياء (أو أبو الحسين) يحيى بن محسد بن على (المعسروف بابن..): 239، 281 الصحراوي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن اسماعيل. . : 465 ابن صخر، محمد بن على..: 145، 148 الصدفي، أبو على.. (القاضي الإمام الشهيد): 239، 272 الصدق، أبو عبد الله (أو أبو عبد الآله):

ابن صدقة، أبو عبد الله محمد بن على بن عمد بن الحسين. الحرّان: 128،

ابن صديق، برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد: 292

الصديقي، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقبوب بن عمد بن ابراهيم البكري . . : 385

ابن صرد = الجشمى أبو جرول زهير. . ابن صَعَد، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد. . الأنصاري الأزدى: 414

الصُّغير، أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عمد بن حمامة الأوربي النيجي ـ الشهير بالصِّغير ـ : 462

الصفدي، صلاح الدين أبو سعيد خليسل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي: 121

ابن أبي صفرة، أبو القاسم المهلّب بن أحد . : 273

ابن صفوان، محمد . . : 367

ابن الصلاح، تقى المدين أبسو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان: 41، 264 ,252 ,219 ,85 ,78

ابن الصمّة = الجشمى دريد. . الصنّاع، أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأصبحى الغرناطي ــ شهر بالصنّاع ــ: 190

الصِّنهاجي = ابن أجروم أبــو عبـد الله محمد بن محمد بن داود

الصنهاجي = البوصيري محمد بن سعيد. . (ناظم البردة والهمزية)

الصنهاجي: ابن تومرت أبو عبد الله محمد الصنهاجي = نجم الدين أبو بكر عبد الله ابن أبي الحسن على بن عمر بن شبل: 288 : 127

ابن صهيب = ابن مسكين أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود الصوفي، أبو عثمان سعيد. . : 264 الصــوفي، أبـوعبــد الله محمــد بن أبي الحسين. . : 304

ابن الصوّاف، بدر الدين أبو عبد الله الحسن بن علي بن محمد: 121، 132 الصيرفي، ناصر الدين محمد بن كشتغدي بن عبد الله . . : 392

# حرف الضَّاد

الضبّي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذه... الأصبهاني: 297

#### حرف الطاء

الطائي، داود بن نصر..: 138، 144 السطائي، أبوعبد الله محمد بن عبد الله عمد بن عبد الله عمد بن

ابن طارق، أبو عمرو زياد..: 297 ابن طالب = البزّار حلف بن هشام بن طالب..

ابن أبي طالب، علي . . بن عبد المطلب 144 ابن طاهر، وجيه . . : 264 ابن الطبّاخ : 119

الطبران، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي . . : 279، 297 ابن طبرزد (أو طبرزد): أبو حفص عمر بن معمر بن البغداذي: 113، 128

الطبري، رضي الدين أبو أحمد ابراهيم بن عمد بن أبي بكر. . : 273

الطبري، رضي الدين أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن إبراهيم . المكي:

الطبري، زين الدين أبو الخير أحمد بن جمال الدين عبد الله بن محب الدين محمد...

المكى 186، 291

الطبري، رضي الدين أبو محمد الحسين بن عبد المؤمن. . : 269

الطبري، زينب بنت محمد بن محمد.. (عمة محب الدين محمد..): 192 الطبري، محب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد.. المكي الشافعي: 192 الطرازي، أبو بكر محمد بن محمد.. المخداذي: 302

ابن طرخان، أبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حميد طرخان: 114، 232

طلحة الطلحات = الخزاعي طلحة بن عبد الله..

طلحة = ابن عثمان طلحة بن عبيد الله. . (أحد العشرةالمبشرين بالجنة)

الطلمنكي، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري..: 241، 276

ابن طملوس، أبوالحجاج يوسف بن عمد..: 189، 202

الطنجالي (الحفيد)، أبو جعفر أحمد بن أبي جعفر أمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي جعفر أحمد بن أبي جعفر 158، 272، 171

ابن طهمان، عيسى..: 235 الـطُواشي، عـز الـدين خـالص بـن عبد الله..: 291

الطوسي، المؤيد بن محمدبن علي. . :128، 154، 279، 288

الطوسي = الغزالي (الإمام) أبو حامد محمد بن محمد .

الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود: 119

ابن الطيلسان، القاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان. : 145، 149

### حرف الظاء

ابن ظافر = ابن رواج أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر.. الاسكندري ابن أبي ظبيان، قابوس..: 169 ابن ظهيرة، رضي الدين أبو حامد محمد بن أبي الحير بن أبي السعود..:

ابن ظهيرة، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله . . القرشي المكي : 261 ، 260

#### حرف العين

عائشة (أم المؤمنيين)، بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي: 172، 173، 283 التيمي: 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145

إبراهيم بن الزبير. . الغرناطي

ابن أبي العافية = ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد

العاقولي، عـلي بن الحسن بن ابراهيم: 145, 148

عـــالم قفصــة ابن عقيبـــة أبـــو يحيــى ابو بكر. .

ابن عامر، أبو عبد الله محمد بن مسعود. . المقري: 153

العامري، أبو الحسن: 184

العامري، الرشيد أبو عبد الله محمد بن العفيف أبي بكر بن محمد بن سليمان: 290

العامري، تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين. . : 268، 291 الحسين بن رزين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى: 191، 262، 261

ابن عبَّاد، محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن مالك بن ابراهيم بن محمد. . النفزي:

العُبَّادي = ابن العباس أبــوعبـد الله محمد بن محمد بن عيسى..

ابن عباس، عبد الله.. بن عبد المطلب (ابن عم رسول الله «ص»): 77، 169

ابن العباس، أبو جعفر (المنصور) عبد الله .. الله بن محمد بن علي بن عبد الله .. (ثاني الخلفاء العباسيين): 14، 146 ابن العباس، أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي:

العباسى، كمال الدين أبو الحسن على بن عبد المعطى الأنصاري السعدى: 187، شجاع. . (الضرير): 113، 266، 464 العباسي، أبو الكرم تحمد بن ابن عبد الهادي: زين الدين أبو الفرج عبد الواحد . . : 265 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد . . : عبد الحق = ابن الخرَّاط أبو محمد عبدالحق. 287 ,285 ,242 ,130 ,121 ابن عبد الرحمن: عبد الله: 173 ابن عبدالواحد: برهان الدين ابراهيم بن العبدري = الموَّاق -أبو عبد الله محمد بن أحمد . (الضرير): 130 يوسف العبدوسي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابن عبد السلام: عنز الدين محمد بن موسى بن معطي . . : 402 اسحاق . . : 140 أبو عبيد = ابن سلَّام، أبو عبيــد ابن عبد العزيز = أبو الرقراق أبو جعفر القاسم بن... أحمد بن محمد.. ابن أبي عبيد: يزيد..: 227، 228، ابن عبد العزيز: عبد المجيد. .: 243 233, 232, 230, 229 ابن عبد العزيز: على ..: 171، 172 ابن عبيد الله: أبو محمد . . : 172، 250 ابن عبد الله: أبو عبد الله جابر.. بن ابن عبيدة: سعد . : 169 عمرو الأنصاري السلمي المدني ابن عتباب:أبو محمد . . : 172، 467 (الصحاب الجليل): 78، 412 ابن عتيق = ابن العز أبوالحسن عليّ . . ابن عبد الله: خُراش.. (مولى أنس بن ابن عتيق = الكلاعي أبو بكر عتيق بن أبي مالك): 302 بكر عتيق... ابن عبـد الله: دينار.. (مـولى أنس بن ابن عثمان: حريز..: 232 مالك): 301 العثمانيون (منسوبون إلى عثمان الأول بن ابن عبد الله = الرصافي أبو عبد الله أرطغرل): 50 حنبل بن عبد الله العجلى = الزيّات حمزة بن حبيب (سادس أئمة القراءات القرآنية) ابن عبد الله: عبد الله بن محمد . . : 222 العجمى: حبيب. (الصوفي): 138، أبو عبد الله = النصري أبو عبد الله 144 محمد بن على بن سعد (آخر ملوك العجمى: عماد الدين عبد الرحيم بن غرناطة) ابن عبد المجيد = الأنصاري أبو الحسين عبد الرحيم.. الحلبي: 220

العجمي: جمال المدين أبو عمد

عبد الله ..: 370، 381

العدنى: (صاحب المسند): 119

عبد الله بن عبد المجيد بن الحاج

ابن عبد المعطى: عبد القيادرين

أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن

العددوي: أبو سعيد الحسين بن علي بن زكرياء بن صالح بن زفر: 302 ابن عدي: يحيى بن حبيب. : 412 العدري، أبو العباس: 172، 272 ابن العراقي، ولي الدين أبو زرعة أحمد بن المردي الرازي عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازي المسري: 105، 114، 117، 121، 121، 203، 120، 150، 150، 120، 223، 229

ابن العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازي..: 121، 121، 123، 123، 128

ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد. الحاتمي الطائي: 383 العربي = العقيلي أبو عبد الله محمد بن عبد الله العربي العقيلي

ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله..: 148، 140

ابن العرجاء، أبو محمد عبد الله بن عمر..: 15، 463

العُرضيّ، علاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح (أو محمد): 118، 120

ابن عرفة ، أبو عبد الله محمد بن محمد. . الورغميّ التونسي : 132، 201، 220، 257 ، 259، 262

> العريان، شهاب الدين. . : 152 العربيي، أبو جعفر: 216

ابن العز، أبو الحسن علي بن عتيق..: 204، 206

ابن عساكر: أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد. . الدمشقي: 152، 154، 271، 290

ابن عساكر = السجاد زين الأمناء الحسن بن عمد بن الحسن بن هبة الله . .

ابن عساكر: جار الله (أو أمين الدين) أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب: 263، 271، 291

العسقلاني = ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل (أو أبو العباس) أحمد بن على بن محمد.

العسقلاني: عبد الله بن علي بن محمد..: 132

العسقلاني: أبو عبــد الله محمــد بن ابراهيم.. الشافعي: 263، 264

العسقلاني: محمد بن أبي بكر بن خليل..: 237

العسقلاني = المساحي أبو عبد الله محمد بن أحمد الكناني

ابن عطاء الله: تاج اللدين أبو الفضل (أو أبو العباس) أحمد بن محمد بن أحمد (مؤلف التنوير والحِكَم): 181، 376 ابن عطاء الله، شرف الدين أبو البركات محمد بن عمد بن عبد الكريم الجذامي الاسكندرى: 268

العطار، أبو الوليد اسماعيل..: 463 ابن العطار، شمس الدين المصري الشافعي: 123

العطار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن حسن. . الجذامي: 185

ابس عسفسان: ذو السنسوريسن ابو عمرو عثمان. بن أبي العاص بن أمية: 124، 169

ابن العفيف، أبو اسحاق. . : 186 العفيفي = الغرمي ضياء الدين. .

ابن عقاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابراهيم. . الجذامي: 131، 255

العقباني، أبو عثمان سعيد بن محمد بن عمد بن عمد التجيبي. . التلمساني: 129، 130، 262، 263، 261

العقباني، أبو الفضل (أو أبـو القـاسم) قاسم بن أبي عثمان سعيد التلمساني: 130، 189، 310

العُقبي، زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد. .: 124

ابن عقيل، بهاء السدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله.. القرشي الهاشمي العقيلي: 123

العقيلي = ابن فتوح أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد. . الغرناطي

العقيلي، أبو عبد الله محمد بن عبـد الله العربي..: 23

العقيلي = النويري نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز

ابن العلاء، أبو عمرو زبَّان بن العلاء (ثالث أئمة القراءات القرآنية): 183 ابن علاَّق، أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم بن علي . . : 200

ابن علّاق، أبو عيسى. . : 285 ابن علّان، القاضي أبو موسى. . : 161

العلوي: أبو الحسن علي بن محمد... الغزالي: 379، 381

ابن عليوات، أبو عبد الله محمد بن علي المصمودي المراكشي - عرف بابن. . ـ : 403

العماني، عبد الله بن حسن: 265 ابن عمر، بشر. . : 394

ابن عمر، عبد الله.. بن الخطاب (الصحابي الجليل): 162

ابن عمر، أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله ..: 385

ابن عمر، أبو عبد الله.. (من شيوخ فاس): 311

ابن أبي عمر، صلاح الدين محمد بن أحد. . : 223

العمراني، أبو عبد الله محمد بن علي.. (نقيب الأشراف بفاس): 56

ابن عمسرو، عبد الله..بن العساصي (الصحابي): 170

ابن عمَّار، أبو الحسن علي بن حميد..: 236

ابن عمَّار = المازني أبـو عمرو زبّــان بن العلاء...

ابن عميرة = الضبّي أحمد بن يحيى.. أبو عنان = المريني، فارس بن أبي الحسن على..

ابن عوف، أبو محمد عبد الرحمن.. القرشي الزهري (أحد العشرة المبشرين بالجنة): 115

ابن عوف، أبو محمد عبد الرحمن... (غلامه)..: 231

ابن عوف، مالك. . 295 ابن عون الله، أبو جعفر: 241 ابن العوام، الزبير. . (أحد العشرةالمبشرين بالجنة): 115 ابن عيسى، أبو بكر عيسى بن محمد. . (هو ابن صاحب الأحباس): 273 ابن العيني، عبد الرحمن بن أبي بكر. . :

#### حرف الغين

ابن غازي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عملي العثماني المكناسي ثم الفاسي: 21، 22، 61، 70, 84، 406، 454

الغازي: أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري (المعروف بالغازي): 136، 137

الغافقي، أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن عيسى: 145، 149، 170، 465 الغافقي، أبو يحيى اليسع بن أبي الأصبغ عيسى بن حزم..: 465

الغبريني، أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد..: 312

ابن غدير: السعدي أبو محمد عبد الله بن رفاعة

الغرابلي، أبو عبد الله محمد بن عطية بن فاضل. الطرابلسي: 378، 380 الغرّافي، تاج الدين (أو نور الدين) أبو الحسن علي بن عبد المحسن.:

الغرمي، ضياء الدين العفيفي..: 108

الغرياني، أبو محمد عبد الواحد بن إسماعيل..: 280

ابن غريون، محمد بن محمد.. البجائي: 237

الغزائي، علي بن محمد العلوّي: 379 الغزائي، أبوحامد محمد بن محمد.. الطوسي: 15، 138، 144

الغــزولـي = الــزراتيتي شمس الـــديـن أبو عبد الله محمد بن علي..

إبن الغزّي، أبو الفرج..: 119, 123, 88 الغزيري، ميخائيل..: 06, 61, 86, 88 الغساني، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن مجمد بن محمد بن مح

الغساني، أبو على : 171

الغساني، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر. المكناسي: 403

غلام ثعلب = ابن المطرز شمس الدين أبو عمر محمد بن عبد الواحد. .

الغماري، أبو محمد الحسن بن عبد الكريم..( عرف بسبط زناتة):
112

ابن الغنيمي، قاسم بن محمد بن مسلم التروجي ــ المشتهر بابن الغنيمي ــ: 116

غيلان، محمود بن. . : 168، 170

# حرف الفاء

فارس، أبوعنان (انظر المريني) الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سليمان..:
181، 197، 202

الفارسي، أبو الحسن عبد الغافر بن عمد بن عبد الغافر بن محمد بن عبد 290، 394

الفارسي، عسمد بن أحمد بسن أمرد بسن أمرد العجمي: 237

الفارسي: محمد بن اسماعيل..: 264 الفارفانية: عفيفة: 155

الفارقي: أبو بجيى عبد الرحيم بن محمد بن نباتة الفارقي (نسبة إلى بلدة «ميّافارقين»): 108

الفارقي، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن اسماعيل..: 279 الفاسى، عبد اللطيف..: 292

الفاسي، أبو محمد..: 170

الفاسي = اللجائي أبو العباس أحمد بن عمد بن عيسى . .

الفاسي، تقي الدين أبو الطيب محمد بن على بن محمد الحسني. . المكي: 130،

الفاقوسي، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عياش. .: 393

الفاكهاني، تاج الدين عمر بن علي بن سلم بن صدقة اللخمى: 133

أبو الفتح = الشاشي أبو الفتح (وأبو الليث) نصر بن الحسن..

ابن فتوح، أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن

محمد. . العقيلي الغرناطي : 24، 26، 188. 180

ابن فتموح = السهيملي أبسو زيد عبد السرحمن بن عبد الله بسن أحمد بن أصبغ . . الخثعمي . .

ابن أبي الفتوح = ابن المصري شرف الدين أبو زكرياء يحيى بن يوسف

الفجيجي، أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الجبار بن أحمد عبد الجبار بن أحمد عبد الجبار بن أحمد بن موسى . . (والد أبي اسحاق بن موسى . . (والد أبي اسحاق ابراهيم): 70، 378، 380، 383، 383، 380، 395، 404، 406، 405

الفجيجي، محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن موسى.. (أحمو أبي اساق ابراهيم): 70، 405

ابن الفحّام، (مؤلف «التجريد» في القراءة): 118.

الفخّار، أبو عبد الله محمد. . السماتي (من علماء فاس): 311، 464

الفخّار، أبو عبد الله محمد بن محمد اللخمي..: 213، 21

الفراوي، أبو الفتح (وأبو بكر) منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي. . : 128، 289

الفِرَبْري، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح. . البخاري: 227، 268، 260، 264

ابن فرتون، أبوالعباس أحمد. . السلمي (من أهل فاس وتوفي بسبتة): 170, 282

حرف القاف ابن فحرج، أبو سعيـد فرج بن عـلي. . القابسي، أبوالحسن: 273 الغرناطي (أستاذ أبي جعفر البلوي): القاري، أبو محمد اسماعيل بن أبي بكر. . : 211,210,33 ابن فرج، أبو عبد الله محمد. . (مولى ابنة ابن القاري = الثعلبي رقية بنت ابن الطلاع): 275، 276 محمد بن على ابن أبي الفضل، شرف الدين أبو عبد الله قىالون، أبـو موسى عيسى بن مينـاء بن محمد بن عبد الله بن محمد . . وردان: 180 الأندلسى: 290 ابن قانع، (صاحب المعجم): 120 ابن فرحون، نور الدين. .: 263 القبابي، أبو زيد عبد الرحمن بن عمر..: فرناندو (الكاثوليكي ملك اسبانيا): 49 الفزاري، تاج الدين بن سباع. . : 265 ابن قدامة = ابن البخاري أبو الحسن ابن فندلة: 172 على بن أحمد بن عبد الواحد. . ابن الفضل، محمد. .: 237، 264 القدسي، أحمد بن حسن..: 120 ابن فضيلة، أبو الحسن فضل. . : 160 القدسي، علاء الدين أبو الحسن على بن الفهرى = الأمدى أبو عبد الله محمد بن أيوب بن منصور: 265 عثمان بن موسى القرشي . . : القدروي، أحمد بن محمـد بن أحمد بن الفهري = الأليري أبو عثمان سعد بن جعفر بن حمدان. . : 123 يوسف بن سعد.. القرافي: 189 الفهري، أبو بكر محمد بن عبد الله بن القرباقي، أبو عبد الله محمد اللخمي..: الجد. : 270 184 الفهري، أبو عبد الله (أو أبو القاسم) قُرُة: 242 محمد بن أبي الطاهر محمد..: 40، ابن قريش: 118 .174 ,167 ,166 ,165 ,156 ,65 القرشي = الأمدي أبو عبد الله محمد بن 408 ,381 ,253 عثمان الفَوِّي، بدر الدين (أو نور الدين) القرشى = الدلاصي أبو الفتوح يوسف بن أبو الحسن على بن محمــد بن عبد الله. . محمد بن محمد . . الشافعي: 191، 204، 292 القرشى = ابن رواج أبو محمد الفيلالي، أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن ظافر. . ابي موسى . . : 463 القرشي = الزبيدي أبو عبد الله محمد بز الفيلالي = البكري أبوالحسن على بن حسن بن عبد الله عياد بن أبي بكر. .

هوازن. . (مؤلف «الرسالة» في التصوف): 122 القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. . النيسابوري (مؤلف «المسند الصحيحة): 172، 218، 252 القصري، أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد. . (القاضي): 170 القصّار، أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي . . التونسي : 220، 269 , 262 القصّاص: محمد بن أحمد بن يزيد.. المصرى: 301 القضاعي = ابن الأبّار أبو عبد الله محمد بن عبد الله. . البلنسي المقضاعي، أبسو عبسد الله (مؤلف «الشهاب»): 252 القطَّان، زين الدين عبد الرحمن. . البلخي المدنى: 192 القطَّان، أبو الحسن عليِّ بن الحسن... البلخي المدنى: 146، 148 القطيعي، أبو الحسن محمد بن أحمد . . : 260 ,228 ,227 ابن القعقاع، أبو جعفر يزيد . . المدنى (عاشر أئمة القراءات القرآنية): 126 القعنبي، أبو عبد الرحمن عبــد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي المدنى: 119، 280,151 القلانسي = ابن رُوزبَهُ القلانسي، فتح الدين أبو الحرم محمد بن عمد بن عمد . الحنسل: 279 ,151 ,119 القلشان، أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله . . : 130

القرشى = العطَّار أبـو الحسين يحيـى بز على بن عبد الله. . القرشى = ابن القمّاح شمس المدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشى = المراغي شرف الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر. . المدنى ابن القرشية، أبو محمد عبد الله بن مسعود القرشي التونسى: 261، 308 القسرطبي، أبسو محمسد عبسد الله بن محمد بن هارون. .: 278 القرطبي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف. . : 112 القروي، عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن. . الاسكندري: 122 ابن قزمان، أبـو مروان عبـد الرحمن بن محمد بن عبد الملك . . : 275 القزويني = ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد. . القزويني، أبو المعالي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم ... : 420 القسطلاني، أبوالبركات بن زين الدين..: القسطلاني، نور الدين علي بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزين..: 192 القسطلاني، قطب الدين محمد بن أحمد بن على . . : 154 القسطلاني، ضياء الدين أبو الفضل محمد خليل بن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسن..: 274 القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن

القلشاني، أبو حفص عمـر بن محمد بن عبد الله . . : 312

القلصادي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي القرشي ــ الشهير بالقلصادي ــ: 21، 22، 32، 33، 104

القمارشي، أبو القاسم..: 184 ابن القمّاح، شمس اللدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي: 118، 282، 287، 392

قنبل، هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن خماد بن خالد بن سعید (أحد راویي قراءة ابن کثیر القرآنیة): 180

ابن قوام، بدر الدين محمد بن محمد بن محمد .. : 279

القونوي، محمد بن اسحاق. . : 383 القيجاطي، أبو عمر عثمان بن أحمد. . : 276

القيجاطي، أبو عبد الله محمد بن علي بن ابراهيم الكناني. . الغرناطي: 199، 311

القيرواني = ابن أبي زيـد أبــو محمــد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي..

القيسي، أبـو محمد عبـد الله بن أحمد بن محمد بن عطية . . : 277

القيسي، أبوعبدالله محمد بن أحمد بن خليل.. المكن: 120، 153

القيسي = المنتوري أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك.

القيسي، أبو عبد الله بن اسماعيل...

القيسي = ابن واجب أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر. .

# حرف الكاف

ابن كامل = البرشاني أبو إسحاق ابراهيم بن محمد

الكاهنة = داهية البربرية

ابن كثير، عبد الله.. الداري (أول أئمة القراءات القرآنية): 180، 183

أبو كثير، محمد. . (مولى ابن جحش): 305

ابن كثير، موسى بن إبراهيم..: 412 الكجّي، أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله..: 114

الكرابيسي، أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسن..: 220

الكِسرجي، أبو أحمد عبد الله بن عبد العزيز..: 243

الكرخي، أبو محفوظ معروف بن فيروز... (من موالي عليّ بن موسى الرضي): 138, 144, 386

ابن ابي الكرم، عبد الرحمن..: 222، 223

كـريـة = ابن نصـر كـريـة بنت عبد الوهاب.

الكسائي، علي بن حمزة (سابع أثمة القراءات القرآنية): 125

ابن كشتغدي = الصيرفي ناصر الدين محمد.. بن عبد الله الصيرفي.

ابن الكشك، نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العزبن صالح. الدمشقي الحنفي: 123، 127

الكشميهني، أبو سهل محمد بن أحمد بن الكناني: عبيد الله. . : 264

> الكشميهني، أبو الهيثم محمد بن مكي بز زرّاع. . : 238، 239، 264، 267، 271

> ابن كعب، أبيّ.. (الصحابي الجليل): 463

> كعب الأحبار، أبو اسحاق كعب بن نافع الحميري (عرف بكعب الأحبار وهو من مسلمي أهل الكتاب): 344 الكعّاك، (الأستاذ) عثمان: 35، 43

الكفيف = القيسي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن موسى . .

الكلاعي، أبو بكر عتيق بن أبي بكر عتيق بن أبي بكر عتيق بن قاسم..: 186، 212 الكلبي، محمد بن السائب. المفسر: 367 الكلوتاتي، شهاب الدين أبو الفتح (أو أبو العبساس) أحمد بن عشمان بن محمد بن عبد الله ..: 117، 191، 204،

ابن كليب = الشاشي أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل. .

292

ابنة الكمال = المقدسي زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم..

الكميلي، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن سعيد سعيد بن عيسى بن يحيى بن سعيد القاسمي . . : 415

الكناني، زين الدين أبو بكر بن قاسم. . الحنبلي: 268

الكناني = البلقيني سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح. .

الكناني = ابن جماعة...

الكناني = ابنحجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على . .

الكناني، أبو القاسم حمزة بن محمد بن على ...: 161، 162

الكناني، أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون. . : 171

الكنــاني = العسقلاني أبــو الفتح محمــد بن أحمــد .

الكناني، أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر. . : 275

الكناني = المساحي أبو عبد الله محمد بن أحمد .

الكندي، أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد..: 106، 113، 223

ابنة كندي، زينب بنت..: 124 الكندي، سلامة.. (محدث راوية): 168 الكنشي، عبد بن حميد.. (صاحب الكنشي، و الثلاثيات»): 119

كسوديره، فرانشيسكو.. (المستشرق الاسبان): 236

الكوفي، تيم الله بن ثعلبة..: 367 الشافعي: 120 120

كولدزيهر، ايكناث.. (المستشرق الهنغاري): .75، 76

كوميث؛ إميليو غرسيا.. (المستعرب الاسبان): 47

ابن الكويك، عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمدود

- المعروف بابن... الربعي التكريتي ثم الاسكندري: 123، 129 ابن الكويك، شرف الدين أبو الطاهر محمد بن عبد اللطيف بن احمد بن محمد بن محمد بن عبد 281، 129، 128، 285، 292

الكيلاني = الجيلاني محيى الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى . . الكيّال، ابراهيم بن أحمد . . : 223

# حرف اللام

لاندو، روم.. (المستعرب الأميركي): 54 الملؤلؤي، زياد بن عبد الرحمن..: 118 ابن لب = ابن بقي أبو عبد الله محمد بن سعد

اللبّان، أبو المكارم أحمد بن محمــد بن محمــد بن عبد الله. . : 151

اللبسي = البلوي أبدو القاسم عبد الرحمن بن أبي رجاء

ابن اللَّتِيِّ، أبو المنجا عبد الله بن عمر بن على بن زيد..: 258، 258

اللَّجائي، أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن علي بن محمد. . الفاسي: 436, 306

اللخمي، هبة الرحمن أبو العباس أحمد بن الحسن بن علي بن عيسى (أخو أبي عبد الله محمد الآتي ذكره): 288 اللخمي = ابن الأميوطي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الرحيم..

اللخمي = الباجي أبو مروان عمد بن أحمد بن عبد الملك.

اللخمي = الحضرمي أبو عبد الله محمد بن عبد الله مطين. .

اللخمي = الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحد بن أيوب بن مطر. .

اللخمي، نور الدين أبـو الحسن علي بن سلامة.. (عرف بابن بنت الجميزي): 129

اللخمي = الفخّار أبو عبد الله محمد بن محمد. .

اللخمي، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن عيسى.. (أخو هبة الرحمن الآنف الذكر): 288

اللخمي، أبو عبد الله محمد بن عمر.. اللخمي، أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن منصور..

اللَّنتي = التازي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي. .

اللواتي = ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن · عبد الله . . الطنجي

اللواتي = ابت تامتيت تقي الدين أبو الحسين يحيى بن أحمد بن محمد. .

لوثينا، لويس سيكو دي.. (المستعرب الاسباني): 29

اللوشي، أبو عبد الله محمد بن يوسف. . : 160، 171

اللّيثني، أبو مهدي عيسى..: 310، 312 الليث = الفهمي أبوالحارث..بن سعد بن عبد الرحمن.

الليثي، أبو مروان عبيد الله بن يحيسى بن يحيسى..: 275 الليثي، أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن يحيى . . : 275 الليثي، أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي بالولاء المصمودي الأندلسي : 152

الليثي، يزيد بن عامر.. (أسلم على يديه «وسلاس» جد يحيى بن يحيى المذكور قبله): 152

ليفي ــ بروفنصال، إ. ليفي.. (المستعرب الفرنسي): 45

# حرف الميم

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن. القزويني: 117 ، 244 المارانية، أم محمد سيدة بنت موسى بن عثمان بن درباس . . : 152 ، 288

المارديني = ابن التركماني علاء المدين عملي بن عثمان بن ابراهسم بن مصطفى بن سليمان..

مارصي، ويليم.. (المستشرق الفرنسي): 330

المارغني، ابراهيم بن أحمد.. التونسي: 180

المازري، أبو عبد الله محمد بن علي.. (مؤلف المعلم بفوائد مسلم): 441 المازني، محمد بن يحيى..: 146، 148 ابن ماسى، عبد الله بن ابسراهيم بن أيوب..: 114

الماغوسي = السلوي أبو عبد الله محمد. . الماقري، أبو العباس: 189

المالقي = الساحلي أبو الحسين سعـد بن محمد. .

المالقي، الخطيب أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ..: 167

ابن مالك، أبو حمزة أنس. . النجَّاري (خادم رسول الله «ص»): 136، 140، 173 245

ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله . . الجيّاني (ناظم الألفية في النحو): 181، 203

المالكي، أبسو العبساس أحمد بن عبد القويّ بن محمد. . : 193

المالكي، أبو الحسين (تلميذ الجنيد): 385 المالكي، نور السدين علي بن أحمد بن عبد العزيز.: 395

المالكي = الفاسي تقي الدين أبو الطيب عمد بن أحمد بن محمد . الحسني . . المالكي ، الحاكم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد . . : 269

المأمون، . . بن هارون الرشيد (سابع الحلفاء العباسيين):128، 180 المائويي = ابن زكري أبو العباس أحمد بن محمد . . المغراوي . . التلمساني ابن المبارك، عبد الله . . :11، 419 ابن مبخوت = الأنصاري أبو الحجاج يوسف بن . . بن اسماعيل . .

المبرّد، أبو العباس محمد بن يزيد. . : 320 المبرّد، أبو العباس أحمد بن المتبولي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موسى بن نصير. . المالكي : 116، 204

ابن المثنى = العنزي محمد بن المثني...

المجاري (أو الموجاري): أبـو عبـد الله محـمـد بن الـوزيـر أبي عـبـد الله محمد بن علي بن عبد الواحد. . : 157، 164، 183، 186، 190، 199، 204، 205، 216

المجَّاصي، أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عبد الواحد بن الحجاج. . : 465 ابن أبي المجد، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد . . الدمشقي : 127 ، 126 أبو المجد = اليحصبي . . أحمد بن محمد بن عياض بن موسى بن عياض . .

ابن مجلون، أبو عبد الله..: 465 المحاربي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية.. (صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): 63، 224، المحاملي، عبد الله بن الحسن..: 280 المحبوبي: 118

المحتسب، أبـو الحسن عـلي بن محمـد: 146، 148

محمد رسول الله «ص»، هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم: 19، 114، 140، 144، 147، 159، 162، 162، 173، 223، 227، 223، 236، 242، 409، 408، 298، 284، 283

ابن محمد، ابراهيم..: 172 ابن محمد = البزي أحمد.

عمد الثاني، هو محمد الفاتح (سابع سلاطين آل عثمان): 36، 51 ابن محمد، أبو محمد جعفر «الصادق»..:

ابن محمد، حكم..: 171

ابن محمد ≈ الكناني: أبو القاسم حمزة... محمد الخامس، ابن يوسف بن اسماعيل الأول بن فرج.. (ثامن سلاطين بني الأحمر بغرناطة): 55 محمد، أبو كثير.. (مولى ابن جحش):

ابن محيصن، محمد بن عبد الرحن..

السهمي الكــوفي (ثـاني عشــر أئمـة القراءات القرآنية): 125

المخزومي = ابن الخشاب أبـو عبـد الله محمد بن علي بن عمر بت خالد. .

المخرومي، بهاء السدين أبو محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد. . الشافعي: 277

المخزومي، أبو محمد غانم بن وليد بن عمر..: 468

ابن مخلد، أبو عاصم الضحّاك..: 229، 235

ابن غلد، أبو عبد الله..: 243 غلوف، محمد بن محمد..: 22، 24 المدني = التيمي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ..

المدني = الزهري أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف

المدني، زين الدين عبد السرحمن بن صالح..: 192

المدني = القطان أبو الحسن على بن الحسن المدني ابن مزروع عفيف الدين أبو محمد عبد البصري المصري المصري المدني

أو الجد) ابن أحمد. .: 22، 226، 447 مدد. .: 22، 246 المدد 246، 375، 375، 381، 447 ابن مرزوق، أبو العباس أحمد بن محمد (والد شمس الدين ابن مرزوق الجد): 237

ابن مرزوق، حفصة بنت أبي عبد الله محمد (الحفيد) بن أحمد بن شمس الدين أبي عبد الله محمد (الجد): 447

ابن مرزوق، أبوعبد الله محمد (الحفيد) بن أحمد بن شمس الدين أبي عبد الله محمد (الجد)..: 41، 219، 239، 261، 274، 261، 253، 261، 261،

ابن مرزوق، شمس الدين أبو عبد الله محمد (الجد). : 123 ، 132، 189، 236، 242

ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي يحيى بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر. . بن الحاج العجيسي التلمساني (ابن أخت ابن مرزوق الكفيف): 447

ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد (الكفيف) بن أبي عبد الله محمد (الحفيد) بن أحمد بن شمس الدين أبي عبد الله محمد (الجد): 21، 67، أبي عبد الله محمد (الجد): 21، 67، 71، 21، 226، 226، 224، 245، 246، 242، 241، 381

ابن مرزوق، أبو الطاهر محمد بن شمس الدين أبي عبد الله (الجد). . : 261،236 . .

المدور، أبو عبد الله..: 213 أبو مدين، شعيب بن الحسين ((أو الحسن) الأنصاري (الصوفي): 138، 143 ابن المدهّب، الحسن..: 135 ابن المرابط: 118

المرادي، أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد. القرطبي: 278 المرادي، أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد. 393

المراغي، شرف الدين أبو الفتح محمد بن زين الدين أبي بكر. . : 131، 186 المراغي، شيخ الحرمين زين الدين أبو بكر بن الحسين العثماني. . القرشي المدنى: 125، 192

المراكشي، أبو عبد الله محمد: 312 ابن مرثد، علقمة. . : 169

ابن مرداس، العباس. (من نسله ابو البركات محمد ابن الحاج البلفيقي):
170

المراكشي = ابن البنّا، أبو العباس أحمد بن محمد .

المراكشي = ابن قطرال أبو عبد الله محمد بن علي. . الأنصاري

ابن مرزق، أبوالعباس أحمد بن شمس الدين أبي عبد الله محمد (الخطيب أو الجد) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحاج عمد بن محمد بن أبي بكر. . بن الحاج العجيسي التلمساني: 226، 239، 239، 752 ابن مرزوق، أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد (الكفيف) بن أبي عبد الله محمد (الحفيد) بن أحمد بن أبي عبد الله (الخطيب أبي عبد الله (الخطيب أبي عبد الله (الخطيب

ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن أجمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر. . (عم ابن مرزوق الجد): 247 ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد بن أبي يحيى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر. . ولد أخي ابن مرزوق الجد): 447 المرسي، أحمد بن الفتح بن عبد الله بن عبد الرحمن. . : 157

المرسي = ابن حدّادة أبو عمران موسى بن محمد .

المرسي، شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي. . : 110، 128، 277، 278 المرشدي، أم هانيء بنت عبد الواحد (زوجة أبي الفضائل محمد المرشدي الآتي ذكره): 192

المرشدي، أبو بكر محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد. المكي الشافعي: 192

المرشدي، أبو الفضائل محمد بن محمد. . الحنفي: 192

مروان: 173

ابسن مسروان، أبسو السولسيد هشام بن عبد الملك بن مروان (عاشر خلفاء بني أمية): 366

المروزي، أبو زيد: 273

المروزية، أم الكرام كريمة بنت أحمد: 267 ابن مريم، عيسى (عليه السلام): 173 ابن مريم = المليتي أبو عبد الله محمد بن. . المديوني

بنو مرين (سلاطين المغرب): 35، 50 المريني، أبو العباس أحمد بن أبي سالم. . (سلطان المغرب): 55

المريني، عبد الحق بن أبي سعيد عثمان.. (آخر سلاطين بني مرين بالمغرب): 50 المريني، أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان.. (عرف بالسلطان الأكمل): 23، 247

المريني، أبو عنــان فارس بن أبي الحسن علي..: 269

ابن مزروع، عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد. . البصري المصري المدني: 263

الزّي، أبو بكر بن عمر بن يونس..: 290

المزي، أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر..: 115، 122

المساحي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الكناني العسقلاني (الشهير بالمساحي): 134

المستملي، أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد..: 271

ابن مسدي = المهلبي شرف الدين أبو بكر عصد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الله.. الأزدي..

ابسن مسسرة، أبسو مسروان عسبد الملك.. بن عبد اليحصبي: 145، 275

ابن مسرة، أبو الحزم وهب. . : 470

ابن مسرة، أبو مروان عبد الملك..بن خلف بن فرج بن عزيـز اليحصبي: 145، 149

ابن مسعود، أبو عبد الرحمن عبد الله.. بن غافل الهذلي (الصحابي الجليل): 171 ابن مسعود = البدري عقبة بن عمرو.. المسفّر، أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى المسفر الباهلي البجائي: 143 ابن مسكين، أبوالحسن عبد الملك بن عبد الله بن عمود بن صهيب: 151 مسلم =القشيري أبوالحسين.. بن الحجاج..

المشدّالي، أبو القاسم بن محمد بن عبد الصمد. . البجائي: 309

المشدّالي، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد. . البجائي: 186، 309

المشدّالي، ناصر الدين أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق..: 278

ابن مشرف، الأنصاري أبو عبد الله محمد بن أبي العز بن مشرف... الدمشقى: 135

ابن مشكم، سلام (زوج اليهودية التي أهدت رسول الله وأصحابه شاة مصلية مسمومة): 352

المشهدي، أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن عيسي . . : 152

ابن مشيش، أبو محمد عبد السلام بن أبي بكر (الصوفي الشهير): 164 المصرى، أبو الطيب: 292

المصري = الديمي فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن ناصر. . الشافعي المصري، ذو النون. . : 445

المصري = الزبيري شاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن طيّ بن حاتم بن جيش. . الشافعي

المصري = ابن العطار شمس الدين المحد بن المحد بن المحد بن يزيد

المصري، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد..: 119

المصري = ابن مـزروع عفيف الـــدين أبو محمد عبد السلام بن محمد. .

ابن المصري، شرف المدين أبو زكرياء يحيى بن يسوسف بن أبي محسد بن أبي الفتوح. . المقدسي: 116 ، 243، 273

أبو مصعب (راوي الموطأ): 151 المصطفى = محمد (رسول الله «ص») المصمودي، إبراهيم.. (الولي الصالح): 320

المصمودي = الجزولي بولقاسم بن محمد بن الأحسن الهاغفيّـي

المصمودي = ابن عليوات أبو عبد الله محمد بن علي المصمودي المراكشي المصمودي، أبو الحسن علي بن داود بن عمر بن يحيى السالمي: 250

المصمودي، أبو وكيل ميمون بن مساعد.. (مولى أبي عبد الله الفخّار السماكي): 464

ابن مضـر = الـواسـطي أبـو اسحــاق ابراهيم بن عمر. .

ابن مطر = الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب . اللخمي . . البن المطرز: شمس الدين أبو عمر عمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز (اللغوي المعروف بغلام ثعلب): 117 المطري = العبادي جمال الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن خلف بن عيسى المطرية ، أم الخير بنت أحمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن

المطلبي = ابن اسحاق أبو بكر محمد. . بن يسار بن خيار المطلبي (مؤلف كتاب المغازى والسير)

مطين = الحضرمي ابو عبد الله محمد بن عبد الله . . اللخمي . .

ابن المنظفر = المداودي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد. البوشنجي المعافري، عامر بن مجمد عبد الملك بن المعافري، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أبوب الحميري (مؤلف تهذيب السّيرة): 112

ابن معالي المطعم، عيسى بن عبد الرحن..: 261

ابن معدي كرب، عمرو. .(الشاعر العربي المخضرم): 263

ابن أبي معشر، أبواسحاق ابراهيم بن أبي معشر عبد الملك: 140 أبو معشر: . . عبد الملك: 140

ابن أبي معشر، صائن المدين أبو بكر عبد الله بن ابراهيم.. عبد الملك: 140

ابن معط، زين السدين أبسو الحسسين يحيى بن. . الزواوي المغربي (صاحب ألفية في النحو): 125

المعَيْدِي، مشقة بن ضمرة..: 460

المغراوي = التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل بن عبد الله . الأموي . .

المغراوي = ابن جلال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن وأبو الحجاج يـوسف بن عبد الرحمن بن يَسْعُد. .

المغراوي = ابن زكري أبو العباس أحمد بن محمد. . المانّويي

المغربي = الملقن الشيخ عيسى.. (ملقن القرآن)

ابن المغلّس، جبارة..: 244، 245 أبن المغلّس =ا لسقطي أبوالحسن سرِيّ بن المغلس..

مغلطاي = البلجري علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله. .

ابن مغيث، القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله . . : 275، 276

المغيلي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى . . (المعروف بسالجللاب) التلمساني: 187، 439

المفسر = الكلبي محمد بن السائب..

ابن المنجم، أحمد. : 110 ابن منده، أبو عبد الله محمد. : 304 المنذري، أبو الجود. : 129 المنذري، زكي السدين أبو محمد عبد العطيم بن عبد القوي بن عبد الله. . المعري الشافعي (مؤلف الترغيب والترهيب): 251 المنصفي، (الفقيه الزاهد أبو عبد الله). . :

ابن منصور، أحمد: 146، 148
ابن منصور، اسحاق..: 394
ابن منصور = الأصبحي أبو زكرياء
كيبى بن محمد بن عبد الرحمن..
المنصور = ابن العباس، أبو جعفر..
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله..
ابن منظور، أبو عبد الله محمد بن أحمد..
القيسى: 271

ابن منظور، القاضي أبو بكر محمد بن أبي العسرب محمد بن عبيد الله. . القيسي بالولاء، المالقي: 204

ابن منظور، أبو عمرو محمد بن القاضي أبي بكر محمد بن أبي العرب محمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله. . القيسي \_ ولاء \_ الأندلسي الغرناطي: 157، 198

ابن منظور، أبو الحسين محمد بن القاضي أبي بكر محمد بن أبي العرب محمد..: 216

ابن منّاع، زين السدين أبسو محمسد (أو أبسو الفسرج) عبسد السرحمين بن

الحاج علي بن الحسين.. التكريتي الصالحي..: 287

ابن منيع، أحمد..: 169 ابن مهاجر، بشير..: 468

ابن مهاجر، بسیر. . : 406 المهدوي، أبو العباس أحمد بن عمار بن

المهدوي، ابو العباس الحمد بن عمار بن أبي العباس. . (مؤلف الكفاية في شرح مقاري الهداية): 269

المهدوي، أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز. البزّار: 280 المهدي، أبسو عبد الله محمد بن أبي جعفرالمنصور عبد الله . . (ثالث الخلفاء العباسيين): 14

ابن مهدي، عبد الرحمن بن. .: 173 أبو مهدي الغبريني، أبو مهدي عيسي. .

المهلبي، شرف الدين أبو عبد الله الزبير بن عسلي بن سيد الكل بن الحسن بن قساسم بن عمار بن أيوب بن أبي صفرة الأزدي . . الأسواني : 281 المهلبي، شرف الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن عبد الله بن قسدي الأزدي . . : 275

ابن المهيار، 124

أبو المواهب = ابن زغدان.. محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن الحاج التونسي ثم القاهري

الموحدي، أبو يوسف يعقوب المنصور... (أمير المؤمنين)..: 329

ابن موسى، إسماعيل بن موسى (ابن بنت السّدّي)..: 245

أبو موسى = الأشعري.. عبد الله بن قيس بن سليم..

الموصلي، أحمد بن مسعود بن سنداد المقرى..: 383

المسوصلي، عملي بن الحسين بن عمسر الفرَّاء..: 267

الموصلي، أبو المظفر محمد بن علوان بن المهاجر..: 237

الموصلي، أبو يعلى.. (مؤلف المسند): 119

مونس الدكتور حسين. . : 15، 54 مونس الدكتور حسين. . . بنت الملك العادل أبي بكر. .

ابن موهب، أبو الحسن بن..: 272 الموّاق، أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري..: 137، 139، 144، 144، 203

الميدومي، صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري..: 117، 118، 118، 134، 134

ميّارة، الشيخ محمد بن أحمد بن محمد ــ الشهير بميارة ــ: 355

حرف النّون

ابن الناصح، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن موفق السدين أبي عبد الله محمد بن ناصح الدين أبي عبد الله الشهير بابن..: 124، 379، 380

ابن ناصر، أبو الفضل محمد. . : 385

ابن الناظر، أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن عمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص \_ ويعرف بابن الناظر \_ الغرناطي: 272

ابن الناظر، أبو محمد عبـد الله بن علي التجيبي: 185

نافع (الأديب): 157

نافع، أبو رؤيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي (مولى جعونة الشجعي) (ثاني أئمة القراءات القرآنية): 125، 463

نافع، أبو عبد الله نافع بن سرجس الديلمي المدني (خادم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر «ض»): 394

ابن نُباتـة = السعـدي أبـو نصـر عبد العزيز بن عمر. . التميمي

ابن نُباتة = الفارقي أبو يُخيعن عبد الرحيم بن محمد بن. .

ابن نَباتة، جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد . الجذامي المصري: 108، 120

النبيّ = محمد رسول الله (ص) ابن نجاح، أبو داود سليمان.. (تلميذ أبي عمرو عثمان الداني): 465، 465 النجاشي (ملك الخبشة)، أصحمة بن أبجر: 422

ابن النجار، أبو عبد الله محمد بن أن يحيى.. التلمسانى: 312

ابن لفسر، بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد..: 107

ابن مفوّز، طاهر..: 149٪

ابن مقدام، أبو العباس..: 145

المقدسي، أبوبكربن أحمدبن عبد الدائم بن نعمة.. النابلس الحنبلي..: 127، 261

المقدسي: زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة. . : 392

المقدسي = ابن البخاري أبدو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن قدامة

ابنة المقدسي (الحنبلية خديجة بنت المقدسي): 120

المقدسي = الحوراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن مرا. .

المقىدسي = ابن الديىري شمس الىدين محمد بن عبد الله بن سعد. .

المقدسي، زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم. . : 119

المقدسي، تقي الدين أبو محمد سليمان بن حزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر..: 261

المقدسي، ضياء الدين (مؤلف المختار من الأحاديث عما ليس في الصحيحن أو أحدهما): 300

المقدسي، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور الجماعيلي الدمشقي (مؤلف عمدة الأحكام): 252

المقدسي، شمس الدين (أو عز الدين) أبو عبد الله محمد بن عز الدين ابراهيم بن شرف الدين عبد الله بن أبي عمر..: 287، 392

المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن علي بن سرور..: 287 المقدسي، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة..: 157، 285

المقدسي، صلاح الدين محمد بن أحمد بن ابراهيم. . : 135

المقـدسي = ابن المصري شـرف الـدين أبـو زكـريـاء يجيـى بن يــوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح

المقدسي، (مؤلف صفوة التصوف): 125 145

المقدّمي، أم أحمد صفية بنت أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر..: 287 المقري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد.. (مؤلف نفح محمد بن أحمد.. (مؤلف نفح الطيب): 13، 16، 17، 27، 41، 55، 59

ابن المقسري، جمسال السدين أحمسد بن يعقوب..: 392

المقري = ابن أبي الجيش مجد الدين عبد الصمد. .

المقري، سعيد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد.. التلمساني (عم أبي العباس احمد..):

الـمُقْرِي، أبو عبد الله محمد بن محمد: 138، 143، 157

الـمُقْري = الموصلي أحمد بن مسعود بن سداد. .

مقعس: 173

أبو مكتوم، أبو مكتوم عيسى بن أبي ذرّ: 115، 236، 273

المكي = ابن سكر شمس الدين أبوعبد الله محمد. .

المكي = الطبري زين الدين أبو الخير أحمد بن عبد الله بن محب الدين محمد بن محمد بن محمد . .

المكي، أبــو طـالب محمــد بن عــلي بن حسين.. الطبري: 138، 144، 237

المكي = القيسي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليل..

مكى، أبو محمد . . : 467

المكي، عمر.. (أستاذ بشر الحافي وتلميذ الحسن البصري): 386

المكناسي = ابن غازي أبسو عبد الله محمد بن محمد بن عمد بن على. . العثماني. .

المكناسي = ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أبي العافية. . الفاسي الملطي، ناصر الدين علي بن أبي بكر بن ذي النون. . : 383

ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي أبوه ثم المرسي – عرف بسابين الملقن –: 113، 123، 123، 130، 287, 286, 288, 288, 287, 286 الملقن، الشيخ عيسى المغربي (تسزوج أم سراج الدين عمر بن علي فعرف هذا بابن الملقن أي ملقن القرآن): 115 ابن الملقن، صلاح الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد التميمي (الشهير بابن الملقن): 133

الملَّلي، أبو عبد الله محمد بن عمر.. (تلميذ الإمام السنوسي): 440، 446 المليتي، أبو عبد الله محمد بن مريم... المديوني (مؤلف البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان):67، 335،327، 447 ابن مليح، أبو الحسين محمد بن أبي الحسين على بن عبد الملك الالبيري الغرناطي ــ شهر بابن مليح ــ : 382 المليري، أبو عبد الله. . القيسي (أول شيوخ أبي الحسن البلوي): 183 ابن المناصف، أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ . . : 250 المنتسوري، أبسو عبد الله محمد بن عبد الملك بن على بن عبد الملك بن عبد الله القيسي . . : 139، 143، 216, 205, 190, 183, 149, 144

النجارية، الربيّع بنت النضر (عمة أنس بن مالك): 230، 234 ابن النحاس، أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الحلبي المعروف بابن النحاس:

النخعي: 170

النخلي، أبو عبد الله عيسى بن عبد الله بن عبد الله عبد ال

ابن نزار، أبوالحسن علي بن..: 29 النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن سنان بن بحر.. (صاحب «السنن» أو «المجتبى»): 105، 118، 116

ابن نصر، كريمة بنت عبد الموهاب بن على . . : 265، 268

ابن نصر = المقدّمي صفية بنت أحمد. . بنو نصر (أو بنو الأحمر ملوك غرناطة): 48

ابن نصر، أبو الحجاج يوسف الأول بن اسماعيل الأول بن اسماعيل بن الأول بن المعاعيل بن يوسف بن.. ؛ 188 النصري، أبو الحسن علي بن سعد.. (ملك غرناطة): 49

النصري، أبو عبد الله محمد بن سعد.. - عرف بالزَّغل - (ملك غرناطة): 30، 49

النصري، أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن سعد.. (آخر ملوك غرناطة): 40، 40، 50

النصيبي، أبو بكر أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلاد..: 151 المحد بن خلاد..: 151 ابن النعمة = المقدسي، شمس الدين محمد بن أبي بكر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن السحاق بن مسوسى بن مهسران

النفري، أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر بن عبيد الله: 145، 149 النفري، أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد. . : 468

الأصبهان: 151، 170، 172

نِفْطَوَيْه، أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عسرف بن عسرف بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي الواسطي ــ الملقب بنفطويه ــ: 157، 390

ابن نفيس، أبو العباس..: 463 ابن نفيل = ابن زيد سعيد بن زيد بن عمرو.. (أحد العشرة المبشرين بالجنة) النقاش = البلخي أبو علي الحسن بن بشير بن عبد الله

ابن النقيب، شهاب الدين أحمد. : 113 النمري = ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله . .

ابن غير: 394

النووي، محيى الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف. . : 82

النويري، أبو الفضل بن عبد الرحمن. . (إمام مقام المالكية بالحرم المكي): 193

النويري، نور الدين أبوالحسن على بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله القرشى الطالبي العقيلي: 239، 256، 281, 276, 275, 273, 259, 257 النويري، كمالية بنت على بن أحمد بن

عبد العزيز . . : 193

النيجي، أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن حمامة النيجي الأورَبي الشهير بالصُّغر: 462

النيسابوري = الخفّاف أبوالحسن أحمد بن

النيسابوري، أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان . . : 273

النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم..: 121,78

نيكلسون، رينولد أ... (المستشرق الانكليزي): 49، 57

#### حرف الهاء

الهادي، أبو جعفر موسى الهادي بن محمد المهدى (رابع خلفاء بني العباس): 146 هارون، أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي (خامس الخلفاء العباسيين): 14 ابن هارون، أبو عبد الله . . : 184 الهاشمي، ابراهيم بن عبد الصمد: 279 الحاشمي، الافتخار أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب. .: 220، 222

الهاشمي، عطية بن فهد . . : 192 الهاشمي، محمد بن هارون. . : 146، 148

الهاغفيِّي = الجزولي بولقاسم بن محمد بن الأحسن...

> ابن المُبُك، الحسن بن أحمد. .: 110 هبة الله: 135

> > ابن هرمز: 463

أبو هرمز: 140

الهـروي، أبو ذر عبـد (أو عبـد الله) بن أحمد بن محمد بن عبد الله . . : 239، 272 ,271

أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني (عرف بأبي هريرة) ــ الصحابي الجليل \_: 78، 242، 394

الهزميري، أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد بن عثمان . . : 403، 405

الهزميري، أبو عبد الله محمد بن سعيد بن عثمان . . (نزيل مصر) : 157 ، 403 ، 426 ابن هشام، جمال المدين أبو محممد عبد الله بن يموسف بن أحمد بن عبد الله. . الأنصاري المصرى: 203، 262

ابن هشام، محب الدين أبسو عبد الله محمد بن جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد . . : 264، 279

ابن هشام = المعافري أبسو محمد عبد الملك . . بن أيوب الحميري . . (مهذب كتاب المغازي والسير) ابنة المكارى، حورية بنت. . : 122 ابن هملال = الأسدى أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة بن أوس. . ابن هلال، على بن عمر. .: 279

الهلالي = ابن السقًا علم الدين سليمان بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الهلالي المغربي المدني. .

الهلالي = ابن عبينة أبو محمد سفيان. . بن ميمون الهلالي الكوفي

الهمداني، أبو ابسراهيم إسحاق بن ابراهيم بن عامر. . الطوسي : 277

الهمداني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد القادر التميمي..: 133

الهمداني، أبو بكر محمد بن فتوح بن خلوف..: 280

الهمذاني، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الجير حمد بن أبي الجير حمد بن أحمد. . الرفاعي: 258، 259، 269

هـمّام بن منبه..: 78

الهوّاري، أبـو فـــارس عبــد العـــزيــز بن ابراهيم بن عبد العزيز . . : 270

الهواري، أبو عبد الله محمد بن عمر..: 416

الهوزني، أبو زكرياء..: 467

هول، إيدوين. . (المستشرق الانكليزي): 71

أبــو الهيثم = الكشميهني.. محمــد بـن المكي بن زرّاع..

الهيثمي، نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن أبي بكر بن عمر بن صالح..: 126، 128، 222، 279

#### حرف الواو

ابن واجب، أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمد بن عمد . . القيسي: 272، 275 الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد . . النيسابوري: 121 البلوي . .

الوادي آشي، معين الدين أبو سلطان جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيسي: 140، 141، الوادي آشي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن معين الدين أبي سلطان جابر..: 64، 140، 140، 220، 269، 270، 270، 270، 270، 270،

الواسطي، رضي السدين أبو اسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر بن فارس..: 279، 288

الواسطي، أحمد بن محمد بن أبي بكر..: 120

الـواسطي، عـز الـدين أبـو محمـد الحسن بن علي بن إسماعيل..: 265 الواسطي، تقي الدين عبد الرحمن بن أحمد بن علي..: 115، 116

الواسطي، تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر. . : 191، 204 واصل: 173

الواقدي، (المؤرخ) محمد بن عمر بن واقد.. (من موالي بني هاشم): 305 الواني، نور الدين أبوالحسن علي بن الصلاح عمر بن أبي بكر.. الخلاطي: 392، 288، 392

الــورتضغيـري = الفجيجي أبــو محمـد عبــد الجبـار بـن أحمــد بـن موسى البرزوزي . .

الورتناجي، أبـوالحسن علي بن أحمـد..ا الشهير بالـوهري: 265، 266، 265، 268

ابن ورد، أبـو عبـد الله محمـد بن ورد الدمشقى: 264

ابن الــورد، أبـو محمــد عبــد الله بن جعفر. . : 112

ورش، أبو سعيد عثمان بن سعيد (الملقب بورش، وهو راوي قراءة الامام نافع للقرآن) • 180، 210، 463

الورياغلي، أبو محمد.. (شيخ العلامة ابن غازي): 434، 434

وزيرة = التنوخية، وزيرة بنت عمر.. الوشتاتي = الأبي، أبو عبد الله محمد بن خلفة..

ابن وضاح، محمد..: 470 بنو وطّاس (ملوك المغرب): 50 الوطّاسي، أبو عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكرياء.. (مؤسس دولة بني وطاس بالمغرب): 50

ابن أبي الوفاء، يحيى..: 398 الوفائي، أبو المواهب محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج الشاذلي: 398

الوغليسي، أبو زيد عبد السرحمن بن أحد.. البجائي (مؤلف «الجامعة في الأحكام الفقهية» المعسروفة بالوغليسية»): 416، 443

أبوالوقت، سديد الدين أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهسروي: 153، 154، 227، 258، 263

الولواجي، أبو الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق..: 222 ابن الوليد: عيسى..: 110

الونشريسي: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن على . . : 143، 449 الونشريسي، عبد الواحد بن أحمد بن يحيى (نجل أبي العباس الونشريسي وتلميذ العلامة ابن غازي): 434،

الوهـري، أبو الحسن علي بن أحمـد الورتناجي. . : 463، 464، 465، 466، 467

# حرف الياء

ابن ياسر، أبو بكر محمد بن علي . . : 237 ابن الياسمين، أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجّاج . . الفاسي ـ شهر بابن الياسمين ـ : 442

ياقوت = الحموى. . بن عبد الله . .

اليحصبي، أبو المجد أحمد بن أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض: 63، 282

اليحصبي = ابن عامر عبد الله.. (رابع أئمة القراءات القرآنية)

اليحصبي، القاضي أبو الفضل عياض بن مـوسى بن عياض.. السبتي: 181، 239، 251، 282

ابن أبي يحيى = التلمساني أبو العباس أحمد بن أبي يحيى عبد الرحمن الحسني.

ابن يسار، معقل..: 386 ابن يعفر: المعافر بن. . (إليه ينتمي فخذ بني قرافة بمصر): 124 ابن يعقوب، أبو عياض أحمد بن محمد. . : 148, 146 اليعمري، فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس. . : 285 ابن يفتح الله، نور الـدين أبـو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب . . القرشي الاسكندري: 135، 186 ابن يفتح الله، أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الوهاب. . القرشي الاسكندرى: 470 يَلنُّور، أبو يعزى. 329 اليليثني = الليثني أبو مهدي عيسي . . أَبَّن يونس، الربيع.. (وزير أبي جعفر

. ألنصور): 146، 148

عبد الله محمد . . : 268

اليونيني، شرف الدين أبو الحسين على بن أبي

ابن یحیی، خلف بن. . : 172 ابن یحیی، خلف بن. . : 235 ابن يحيى = الليثي أبو مروان عبيد الله . . ابن يحيى = الليثي أبو عيسى محيى بن عبد الله بن أبي عيسى يحيى بن يحيى الليثي. اليحياوي، الشيخ أبو زكرياء: 143 ابن يحيى = الليثي أبو محمد يحيى بن یحیی بن کشیر بن وسلاس بن شمَّال بن منغایا... ابن يحيى = المازن محمد.. اليزليتني = ابن حلولو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق. . اليرزليتني = ابن زغدان أبو المواهب عمد بن أحمد بن محمد بن الحاج التونسي . . اليزناسني، أبو العباس أحمد بن أبي عمران موسى . . : 438 اليزيدي، يحيى بن المبارك. . (ثالث عشر

أثمة القراءات القرآنية): 126

# فهرس الأماكن (\*)

آسيا الصغرى (تركيا): 35, 195 آسيا الوسطى: 227 آشور: 47 أَبُرْقُوه (جنوب شرقي أصبهان بفارس): 109 إبيريا (شبه جزيرة Iberia): 47, 48 أجادير (بالجزائر): 447 أُحُد (غزوة. . ): 305، 346 أراغون (Aragón) (بشبه جزيرة ابيريا): 49

إربل (بالعراق): 113

الأرض (المقدسة) = الحجاز اسبانيا (España): 45, 47, 159 استانبول = القسطنطينية

أسطوانة دار ابن مرزوق (الكفيف) بتلمسان: 237

الأسكندرية (بمصر): 116، 132، 186، 468 ,465 ,460 ,291 ,276

الإسكوريال (Escorial) (مكتبة.. باسبانیا): 60، 86 أسلم (قبيلة عربية): 228 اشبيلية (Sevilla) (باسبانيا): 15، 16، 442 , 120 إطرابلس = طرابلس \_ الغرب أصبهان (أو أصفهان) \_ بفارس أو إيران الحالية -: 116, 297, 301 أغمات (عاصمة المرابطين قبل تأسيس مراكش): 430 إفريقية = تونس إفريقية (ولاية..): 250 أكسى (Acci) = وادى آش (Guadix) إلبيرة (Elvira) (عند الرومان): 444 ,215 ,30 إلش (Elche) (مدينة أندلسية): 110

ألمرية (Amleria) (جنوب شرقى اسبانيا):

<sup>(\*)</sup> الأماكن الواردة في مخطوطتي «الثبت» ووالتعلل، وفي الدراسة.

البحر الأبيض المتوسط: 30، 40، 51، 66، 183 بهدر إيجه (بين تركيا واليونان): 195 بخارى (تقع الآن بجمهورية أزبكستان السوفييتية، شرقي نهر جيحون المودارياء): 202

المودارية): 202 بدر (بلدة أو وادي..): 368 بسدر

(غزوة بدر الكبرى): 115،18، 346، 368

بر العُدُوة (شمالي افريقية): 14، 41 بر العدوة = الأندلس

> برشانة (Purchina): 183 برشلونة (Barcelona): 15

برلين (عاصمة المانيا قبل تقسيمها): 379 بسطام (من أعمال قومس بفارس): 222 بسطة (Baza): 207، 409

البشرات (Alpujarras): 30

البصرة (بالعراق): 125، 302 بطليوس (Badajos): 158، 159 بعلَكَ (بلنان): 288

بغداد (أو بغداذ) \_ عاصمة العراق \_: 268، 302، 461

بلاد الترك (العثمانيين): 195 بلاد الروم (البيزنطيين): 420 بلاد العرب (شبه جزيرة العرب): 42 ، 295

> البلاد المصرية: 417 البلاد المقدسة = الحجاز

, 196, 182, 40, 30, 16,

أم القرى = مكة «المكرمة»

المنكّب (Almuñecar) (ميناء بجنوب اسبانيا): 40، 166، 207، 408

أنتقيرة (Antiquera) (معركة..): 200 الأندلس (Andalucia): 13، 14، 15، 15، 209، 198،48،47، 209، 211

الأهواز (بفارس): 108

أوروبا (Europa): 37، 39، 51، 199 أيلة (العقبة بالأردن): 266

إيّاد (قبيلة عربية): 18

إيوان كسرى: 350

باب إلبيرة (مقبـرة. .) Puerta de) (216 : Elvira)

باب الجياد (بتلمسان): 412، 437

باب الحديد (بتلمسان): 370

باب عثمان «بن أبي العاص» (بالبصرة بالعراق): 302

بابل (بالعراق): 47

باجة (Beja) (بالبرتغال): 270

بادس (أو باديس) Peńon de Vélez de) 415 : Gomera)

بجانة (Pechina) (باقليم المرية): 30 بجانة (بـالجزائس): 185، 224، 237 بجـاية (بـالجزائس): 303، 413، 329 بحر آرال (بآسيا الوسطى): 227

تنس (بالجزائر): 319 تهال (Tahal) (بإقليم ألمرية): 170 تهودة (إحدى معارك الفتح العربي للمغرب الأوسط): 13 تونس (المدينة والدولة): 15، 17، 116، ,254 ,213 ,208 ,207 , 164 ,136 460,311,291 تيهاء (واحة بشمال بلاد الحجاز): 331 ثقيف (قبيلة عربية): 295 ثنية الغابة: 230 الجامع الأعظم (بتلمسان): 247، 419 الجامع الأعظم (بغرناطة) = انظر المسجد (الأعظم) جامع ألمرية (بمدينة ألمرية بالأندلس): 14 الجامع الأموي (بدمشق): 257 ، 420، جامع بجاية (بمدينة بجاية بالجزائر): 186، جامع الحاكم (بالقاهرة): 286 جامع الحمراء (بقصر الحمراء بغرناطة): جامع شيخون (بالقاهرة): 117 جامع ابن طولون (بالقاهرة): 464 الجامع العتيق (بالقاهرة): 120 جامع القرويين = القرويين (بفاس) جامع الموحدين (بتونس): 247 جامعة غرناطة = المدرسة النصرية جامعة فاس = القرويين جبال بامير (بالهند): 227

جبال فيلبريس (Los Filabres) (سلسلة

جبال باقليم المرية): 14، 170

بلبيس (بمصر): 301 بلد الوليد (Valladolid) (باسبانيا): 49 ىلَّفِيق (Velefique) (بالأندلس): 170 بُلْقينة (قرية بحس): 108 بلنسية (Valencia) (مدينة بشرق الأندلس): 207، 251 بنو لحيان (بقبيلة هذيل العربية): 254 بليّ (قبيلة عربية): 11، 12 بنها (مدينة مصرية): 108 بني عروس (قبيلة بشمالي المغرب): 164 بني لنت (قبيلة مغربية): 318 بونة (أو عنّابة بالجزائر): 311 بيت المقدس (أو القدس): 108، 376،132 بيرة (Beira) (بالبرتغال): 145 بيرة (Vera) (بشرقى إقليم المرية): 145 بيروت (عاصمة لبنان): 236 بيزنطة: 47 البيضاء (قرب شيراز بفارس): 108، 445 بيهق (مجموعة قرى بالقرب من نيسابور بفارس): 118 تازة (مدينة مغربية): 318، 465 تبريز (من مدن اذربيجان بفارس): 108 تربة السلطان برقوق (مقابر بمصر): 127 تُسْتَرَ (أو ششتر وهي مندينة في خوزستان «أو عربستان» جنوبي فارس): 108 تطوان (مدينة بشمال المغرب): 164 تلمسان (بالجزائر): 21، 25، 27، 41، ,319 ,307 ,291 ,254 ,240 ,223 472,458,453,449,435,432,427,416 غيم (قبيلة عربية): 295

الحرم الشريف (بمكة) = المسجد الحرام جبال شلير (أو جبال الثلج)، Sierra) الحضرة الغرناطية = غرناطة (سلسلة جبال باقليم Nevada) الحطيم (جدار حِعْر الكعبة المدار بالبيت غرناطة): 30 جانب الشمال): 346 جبـل العلم (بقبيلة بني عروس بشمـال المغرب): 164 حلب (مدينة بشمال سوريا): 113 جبل قاسيون (جبل مشـرف على غـوطة حنين (غزوة . أو يوم . .): 295، دمشق): 110 352 ,300 حى القلعة (بالقاهرة): 117 الجبهة (موضع بدمشق): 113 جرجان (بفارس): 138 خانقاه بيبرس (جامع بيبرس بالقاهرة): الجزائر (مدينة): 198، 215، 223، 307، خانقاه شيخو (بالقاهرة): 117، 120 الجزائر (المغرب الأوسط):50، 186,120، خراسان (إقليم بشرقى فارس): 169 خرتنك (بلدة فارسية): 173 471,439,237 الجزيرة الخضراء (Algiciras): 152 الخزانة العامة (بالرباط): 165 الخلخال (موضع بدمشق): 113 جزيرة شقر [حاليا: Alcira] (جزيرة بنهر شقر Júcar بإقليم بلنسية): 189 الحندق (غزوة..): 346 جزيرة كيوس (Kios) أو (Chios) (ببحر خوارزم (بفارس القديمة وتركستان الروسية إيجه غربي مدينة أزمير التركية): 35، الحالية): 138 خوزستان (جنوبي ايران ويعرف حاليا باسم جلَّق (دمشق أو غوطتها): 113 عربستان): 108، 121 الجمالية (شارع بالقاهرة): 127 خيبر (غزوة . . ): 232، 346 جمهورية مصر العربية: 302 خركال (أو جرجال: Gérgal): 170 دار بليّ (بالأندلس): 13 جيلان (إقليم بفارس): 379 جيّان (Jaén) (مدينة واقليم بالأندلس): دار ابن زكري (بتلمسان): 418، 427 200 ,185 ,154 ,30 دار السخاوى (بالقاهرة): الحجاز (بلاد . . ): 19، 131، 169، 209، دار السنوسى (بتلمسان): 435 دار القطن (علة ببغداد): 117 416,366 الحبشة (الهجرة إلى. .): 422 دار ابن مرزوق (الحفيد) \_ بتلمسان \_: الحديبية (بالقرب من مكة): 422 427 حرَّان (مدينة قديمة بأرض الجزيرة . دار ابن مرزوق \_ بتلمسان \_: 410

بالعراق): 113

دارين (فرضة اشتهرت بالمسك والطيب

ساعير (من قرى بيت المقدس): 343 سبتة (Ceuta) (مدينة بشمال المغرب): 293, 237, 170, 110 سرخس (مدينة بخراسان): 259 سلا (مدينة على مصب نهر أبي رقراق بالمحيط الأطلسي مقابلة لعاصمة المغرب: الرباط): 187 سمرقند: 174 السوق (بالمدينة المنورة): 305 سيير انفادا (جبال)..: 29، 30 السيرة (Alcira) = جزيرة شقر سيناء: 343 شاطىء النيل (بمصر): 114 شاطبة (Jativa) (مدينة بشرق الأندلس وبجنوب اقليم بلنسية) = الشاطبي الشام..: 31، 132، 416، 420 شبه جزيرة العرب = بلاد العرب قادس): 153 الشرق (أو المشرق): 14، 18، 21، 47، ,209 ,152 ,140 ,120 ,106 ,105 294 (244 الشرقية (Axarquia) (بإقليم مالقة): 183 ششمة (ميناء تركى على بحر إيمه): 35، 195 شقر (Júcar) (نهر بإقليم بلنسية يصب في البحر المتوسط): 187، 176، 176، 244 شمال افريقية: 14، 41، 56، 71، 209، 165 ,247 ,226 شُمُّنَّة (مزرعة قرب القسنطينة بالجزائر): 131

وتقع بالبحرين القديمة الممتدة بين البصرة وعُمَان): 18 الدبّاغين (مسجد بتونس): 136 درب الأندلس (بتلمسان): 427 درب مسوفة (بتلمسان): 436 دُكالة (إقليم بالمغرب): 145 دمشق (عاصمة سوريا): 59، 113، 222، 420,256 الدولة (أو السلطنة العثمانية): 37، 38، 51 دومة الجندل (بشمال شبه الجزيرة العربية): 332 الديار المصرية = مصر الديلم (إقليم بفارس): 379 رام هُرمز \_ أو رامهرمز \_ (بلدة بإقليم عربستان بجنوب ايران): 121 الرجيع (غزوة..): 254 رشت (عاصمة إقليم جيلان بفارس): 379 الركن اليمان (للكعبة المشرفة): 256 رمادة الرملة (بالشام): 298 رندة (Ronda) بالأندلس بإقليم مالقة: ریه ـ أو ریخیو (Regio) (بغربی مدینة مالقة): 30 زُبيد \_ بفتح الزاي \_ (مدينة يمنية):154، 263 زراتيت (قرية مصرية): 292 زرود (بشبه جزيرة العرب): 396 زَمْزَم (بئر. بالأراضي المقدسة): 396 زناتة (قبيلة مغربية): 112

زواوة (مجموعة قبائل): 437

شوجر (أو شَوْدر أو شَوْظر) (Jódar): 185 شيراز (مدينة بفارس): 121، 134، 203، 445

صالحية دمشق: 107

الصحراء (شبه الجزيرة العربية): 47 ضريح (الولي ابراهيم المصمودي): 319 الضمار (موضع بشبه جزيرة العرب): 334 طبرستان (ببلاد العجم): 106

طبرية (ببلاد الشام): 105، 106، 156 طبرية (ببلاد الشام): 398، 398 طرابلس ــ المغرب ــ: 380، 380 طرطوشة (Tortosa) (ببلاد الأندلس): 16

طريفة (Tarifa) (معركة. . ): 213 طنجة (مدينة بأقصى شمـــال غـرب المغرب): 152، 272

الطور (ميناء مصري على الشاطىء الشرقي لخليج السويس): 209

طوس (مدينة بفارس): 138، 259 طُيْبة (المدينة المنورة): 468،395،345،344 طِيبة (من أسهاء زمزم، وقرية قرب زرود): 396

الطيّبة (قرية من سمنود بمصر): 396 الطيّبة (قرية من كورة الأشمونين بصعيد مصر): 396

العُبَّاد (بتلمسان): 412، 449

عُدوة الأندلس (حيّ بمدينة فاس): 450 العُدُوة (البرّ الافريقي المقابل للأندلس) = بر العدوة

العُدْوة (البر الأندلسي المقابل لشمال الغيدة): 166، 247، 292، 303

العراق: 31، ، 127، 169، 246، 379 396، 379 عرفة (موقف الحجاج بمكة المكرمة): 152 عُسفان (بشبه جزيرة العرب): 254 عضل (بطن من خزيمة بن مدركة): 254 عقبان (قرية بالأندلس): 309 العقبة (ميناء بشمال خليج العقبة تابع

العقبه (ميناء بشمال خليج العقبة تابع للمملكة الأردنية الهاشمية) = أيلة. عنَّابة = بونة.

عيذَاب (صحراء.. بصعيد مصر): 164 عين وانزوته (بتلمسان): 412، 437 الغار (غار ثور قرب مكة): 339 المغرب الإسلامي (بملدان المغرب والأندلس): 18، 417

غرناطة (العاصمة والملكة): 13، 15، 15، 15، 15، 15، 15، 20، 21، 20، 213، 205، 213، 205، 213، 310

غزالة ــ بتخفيف الزاي ــ (قرية بطوس): 138

> غزّة (بفلسطين): 110، 205، 208 غسّان (بالشام): 12

> > غِطفان (قبيلة عربية): 230

غلطة \_ بفتح اللام \_ (ضاحية القسطنطينية): 37، 90

غمارة (مجموعة قبائل بشمال المغرب): 164 غوطة دمشق: 223

فاران (جبل حراء الكائن قرب مكة): 343 فارس (أو بلاد العجم وكانت تشمل ايران الحالية وأفغانستان وأجزاء من الاتحاد السوفييتي): 350، 346، 346

قمارش (Comares) (في شرقى مالقة): 184 قنتورية (Cantoria) (بالأندلس): 16 قومس (بفارس): 222 قيجاطة (Guesada) (في إقليم جيّان بالأندلس): 200 القيروان (مدينة تونسية): 13 كتامة الهبط (بشمال غرب المغرب): 450 كركوك (بالعراق): 379 الكعبة المشرفة (عكة المكرمة): 129, 219 كلديا (عاصمة الكلدانيين): 47 الكوفة (بالعراق): 125 لابتا المدينة (حَرَّتانِ تحوطان مدينة الرسول اص ع: (١٥ عام) لبسة (Lapeza) (بالأندلس): 15 ليزك (Leipzic) : 396 ليث كنانة (قبيلة عربية): 152 مالقة Málaga (مدينة وإقليم بجنوب اسبانیا): 30 ، 466، 466، 467 مؤتة (غزوة أو سَريّة): 232 المدرسة الدولية (بمدينة الجزائر): 330 المدرسة الشمَّاعية (بمدينة تونس): 142 المدرسة الصلاحية (مدرسة سعيد السعداء بناها بالقاهرة عبد الرحن كتخدا): 126 المدرسة العزيزية (بجوار صالحية دمشق): 109 مدرسة أبي عمر: 109 مدرسة عنق الحمل (بتونس): 142

المدرسة النصرية (بمدينة غرناطة وهي

جامعتها القديمة): 188، 197

المدرسة اليعقوبية: 319

فاس (عاصمة مغربية): 43، 291، 403، ,459 ,458 ,457 ,456 ,453 ,416 471 ,465 ,463 فِرَبُر (بفارس)! 227 فزارة (قبيلة عربية): 230، 295 الفسطاط (عاصمة مصر قبل تأسيس القاهرة المعزّية): 109، 124 فينيقية (لبنان الحالية تقريباً): 47 القارة (بطن من خزية بن مدركة): 254 القاهرة (عاصمة جهورية مصر العربية): ,291 ,286 ,202 ,153 , 124 ,106 467 ,464 ,376 ,375 ,296 قبر الرسول «ص» (بالمدينة المنورة): 22، 146 القرافة (بالقاهرة): 113، 127 قرطبة (Córdova) (عاصمة أندلسية): 251 ,145 ,71 ,46 ,30 ,13 القرويين (جامع أو جامعة): 70، 187، 450 ,431 ,429 قشتالة (Castilla) (ناحية باسبانيا): 49 القسطنطينية (بيزنطة القديمة اتخذها العثمانيون عاصمة لهم): 21,35 ، 50,36 قسنطينة (بالجزائر): 131 قصبة بجاية (بمدينة بجاية): 237 القصر البالي (بتلمسان): 223، 240 قصر كتامة (مدينة القصر الكبير بشمال غرب المغرب): 450 قلعة الجبل (Alcalá del Monte) (باسبانیا): 128

القلعة = حى القلعة (بالقاهرة)

مسجد الدَّباغين (بتونس) = الدباغين مسجد ابن زكري (بتلمسان): 419 ، 420 مسجد السنوسي (بتلمسان): 435 المسجد العتيق = المسجد الحرام مسجد (أبي الحسن) المريني (بالعُبّاد بتلمسان): 247 المسجد النبوي (بالمدينة المنورة): 262 ، 396 ,292 مَشَدُّالة (قبيلة من زواوة): 186 المشرق = الشرق مصر: 31، 43، 134، 149، 150، 165، 165، ,244 ,240 ,238 ,232 ,187 ,307 420 ,406 ,266 ,259 مصمودة (قبائل مغربية): 153 المغرب الأقصى: 13، 47، 50، 124، 426 ,414 ,246 ,237 ,186 مقام إبراهيم (بالكعبة المشرفة): 346 مقام المالكية (بالحرم الشريف المكي): 274 ,256 مقبرة الشاذلية (بقرافة مصر \_ القاهرة): المكتبة الملكية (بالرباط): 454 مكة الكرمة: 15، 128، 131، 132، 460,304,301,295,254,225,186 مكناسة (أو مكناس): 400 منزل التنسى (بتلمسان): 37.0 مُنْصِفة (اقليم بلنسية): 110 (Cuevas de Almanzora) المنصورة (مديئة بإقليم ألمرية): 183 النصورة (Almanzora) زنهر باقليم ألرية): 183 النَّكُ = (Almunecar) مدرید (Madrid) ــ أو مجریط ــ (عاصمة اسبانيا حالياً): 187 المديرية الشرقية (إقليم إداري بجمهورية مصر العربية): 302 مدينة سالم (Medinaceli) (بالأندلس): 16 المدينة المنورة (دار الهجرة) ; 132 ، 146، 172، ,241 ,238 ,209 ,207 , 346 ,187 304 مراكش (عاصمة مغربية): 170، 251، 444 ,442 ,403 ,330 المرسى الكبير (بالجزائر): 50 مرسية (Murica) (مدينة بشرقي الأندلس): 16، 168، 249 مرو (مدينة بفارس): 259 المرية = ألمرية (Almeria) المزّة (من قرى غوطة دمشق): 128 المسجد الأعظم (بالمرية): 197 المسجد الأعظم (بالبيّازين بغرناطة): 213 المسجد الأعظم (بتلمسان): 410, 419 المسجد الأعظم (بغرناطة): 26، 212، المسجد الأعظم (بوادي آش): 179،26 المسجد الأقصى (ببيت المقدس بفلسطين): 167 مسجد التُّنسي (بتلمسان): 320 المسجد الجامع (بالكوفة بالعراق): 246،169 المسجد الحرام (بمكة المكرمة): 273، 291 مسجد المنكب (باسبانيا): 408 مسجد الحلبين (بالقاهرة): 266 مسجد الخزرجي (بقرطبة): 145

وادى الأشات = وادى آش وادي جلِّق (بسوريا): 109 وادى الحجارة (Guadalajara) (مدينة أندلسية ومقاطعة): 16 وادي العيش = وادي آش الوادي الكبير (نهر بالأندلس): 184 الوادي الكبير (نهر بعمالة بادس بشمال المغرب): 415 وادي يسر (بالجزائر): 329، 416 وهران (مدينة جزائرية على البحر المتوسط): 373، 415، 416، 425، 449 ,429 يثرب (المدينة المنورة): 346، 396 اليمن (بلاد بجنوب غسرب الجزيرة العربية): 14، 153، 260 ينبِّع (مدينة حجازية على البحر الأحمر): 106 يوم الدار (يوم استشهاد ذي النورين الخليفة عثمان بن عفان رض»): 384 يوم ذي قَرَد (معركة حمدثت قبيل غزوة

خيبر): 346

المنيفة (موضع بشبه جزيرة العرب): 334 المهدية (بتونس): 15، 249 موجر (Mojar) (بالأندلس) 425 مورو (Morón) (بإقليم أشبيلية): 13 الموصل (مدينة عراقية): 113 نجد (اقليم بشبه الجزيرة العربية): 334 نهر جيحون (Amudaria) (نهر يصب ببحر آرال بآسيا الوسطى): 227 نهر سلادو (Salado) \_ أي النهر المالح \_ (بقرب طريفة بالأندلس): 213. نهر شقر (Rio Júcar) = شقر نهر المنصورة = المنصورة النيرب (من غوطة دمشق): 223 ئىسابور(مدينة فارسية):460،301،236،118 هذيل (قبيلة عربية): 254 هَمُدان (بفارس): 222 الهند (شبه جزيرة): 227 هوازن (قبيلة غربية): 295 هوازن (غزوة أ. أو يوم . . ): 298 وادى آش (Guadix): 15، 29، 30، .397 ,182 ,181 ,177 ,33 ,31 425

# فهرس الكتب الواردة في المتون

## حرف الألف

الأثار (لحمد بن الحسن): 119 الأجرومية = المقدمة الأجرومية في مبادىء علم العربية (لابن آجروم الصُّنهاجي الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات (لابن مرزوق الحفيد): 293 البرق الشامي (للأصفهاني): 16، 17 الأبي على مسلم = إكمال الإكمال (الأبّى الوشتاق) إئمد العينين في مناقب الأخوين (لإبن صَعَد): 403 الإحاطة في أخبار غرناطة (لابن الخطيب السلماني): 17، 20، 199 الأحكام (لابن المناصف): 250 الأحكام الصغرى (لعبد الحق الأزدي): 120 الأحكام الكبرى (لعبد الحق الأزدي):120 إحياء علوم الدين (لأبي حامد الغزالي): 138,107 أخبار صلحاء الأندلس (لابن الطيلسان): اختصار «بغية السالك للساحلي» (للإمام

السنوسى): 444

اختصار «حواشى التفتازاني على الكشاف» (للإمام السنوسي): 442 اختصار «الرعاية للمحاسبي» (للإمام السنوسى): 443 اختصار «الروض الأنف للسهيلي» (للإمام السنوسى): 443 اختصار كتاب الزركشي على البخاري (للإمام السنوسي): 442 اختلاف الحديث (للإمام الشافعي): 119 الأدب (للبيهقي): 105 أدب الكتّاب (للصولي): 159 الأدب المفرد (للإمام البخاري): 105، 174,174 أرْجوزة ابن برّي = الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع أرجوزة في أصول الدين = محصل المقاصد عا به تعتبر العقائد (لابن زكري) . ارجوزة في الجبر والمقابلة (لابن الياسمين): 442 أرجوزة في علم الحديث (لابن زكري): ارجوزة التلمساني انظر التلمسانية

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (للبطليوسي): 159 الإقناع (لابن الباذش): 120، 467 إكمال الإكمال (للأبي الوشتاتي): 442 إكمال المعلم بفوائد مسلم (للقاضي عياض): 442 ألف باء (موسوعة علمية لأبي الحجاج البلوي): 15 الألفية = عدة الحافظ وعمدة اللافظ (لابن مالك) الألفية \_ في النحو \_ (لابن معط): 125 ألفية السيرة: 107 ألفية غريب القرآن: 107 الإلمام - في الحمديث - (لابن دقيق العيد): 106، 120 الأمالي (للزجاجي): 157 الأمالي (لزين الدين العراقي): 107 إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادى وفرائد أبي إسحاق (لابن غازى): 470 إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد (لابن غازي): 470 الإنجاد في الجهاد (لابن المناصف): 251 إنجيل برنابا (للقديس برنابا): 346 إنجيل يوحنا (للقديس يوحنا): 346 إنشاد الشريد من ضوال القصيد (لابن غازي): 470 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (للبيضاوي): 446 ,108 أنوار الدراري في مكسررات البخاري

(لابن مرزوق الحفيد): 293

أرجوزة في الفرائض (للسنوسي): 443 الإرشاد في علم الكلام (للإمام الجويني): 311, 252, 130 أرفق المسالك لتأدية المناسك (لتقى الدين الشمنيّ): 131 أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض (للمقري): 27، 41 الأسئلة السبعة (لعبد الجبار الفجيجي): أسباب النزول (للواحدي): 119 الاستيعاب في أساءالأصحاب (لابن عبد البرّ): 299 الاستيعاب لما في البردة من البديم والإعراب (لابن مرزوق الحفيد): 292 الإسراء (لعثمان بن محمد الديمي): 374 أسماء الصحابة (للترمذي): 169 إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم = المهم من إثبات. . الاشربة (للإمام ابن حنبل): 120 إصلاح الخلل الواقع في الجمل (للبطليوسي): 159 الإطراف بأوهام الأطراف (الإطراف لأبي زرعةالعراقي، والأطراف للمزّى): 112 أطــواق الــذهب في المــواعظ والخـطب (مقامات للزمخشرى): 187 الاعلان (للصفراوي): 121 اغتنام الفرصة في عادثة عالم قفصة (لابن مرزوق الحفيد): 293 الاقتراح في بيان الاصطلاح (لابن دقيق العيد): 106، 132

البرنامج \_ أو الرحلة \_ (للقلصادي): 166,104 البرنامج \_ أو الفهرسة \_ (للمجاري): 427 ,425 ,199 البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان (لابن مريم): 329، 330، 332، 446 ,335 ,333 بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة للذهبي (لتقى الدين الفاسي): 130 بغية السالك في أشرف المسالك (للساحلي): 444 (139 بغية الطلاب في شرح منية الحساب (لابن غازي): 470 بغية الطلاب في علم الاسطرلاب (للحبّاك): 444 بغية الطلاب في علم الاسطرلاب (لابن صَعَد): 415 بغية الملتمس (للضبيّ): 5 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (للسيوطي): 108، 115، 390، 394 بهجة الأسرار (للشطنوق): 379 البيان \_رجز \_ (للخرّاز): 373 البيان والتحصيل لما في «المستخرجة» من التوجيه والتعليل (لابن رشد الجـد): 202 ,197 البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مُسَّ بضرب من التجريح (لأبي زرعة العراقي): 115 بيان المنن على قارئي الكتاب والسنن

الأنوار السّنية في الألفاظ السّنية (لأبي القاسم ابن جزي): 180، 181 أوصاف الناس (لابن الخطيب): 17 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (لابن هشام الأنصاري): 203 إيساغوجى \_ المقولات الخمس \_ (لأبي الحسن البقاعي): 442 الإيضاح \_ في أصول الفقه \_ (للبيضاوي): 107 إيضاح التلخيص (لجلال الدين القزويني): 421 الإيضاح في علل النحو (للزجاجي): 157 الإيضاح في النحو (لأبي عليّ الفارسي): 201 ,197 ,181 إيضاح المسالك في شرح ألفية ابن مالك ـ شـرح لم يكمـل ــ (لابن مــرزوق الحفيد): 293 إيسقاظ الهمم في شرح الحكم (لابن عجيبة): 444، 445 إيناس الأقعاد والتحريد بجنسهما من الشريد (لابن غازي): 470 حرف الباء البارع \_ في القراءات \_ (لابن آجروم): 199 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (لابن رشد الحفيد): 183 البدر المنير (لابن الملقن): 360 البردة = الكواكب الدّرية في مدح خير البرية (للبوصيري) بر الوالدين (للإمام البخاري): 174

البرق الشامى (للعماد الأصبهاني): 16

(لابن الطيلسان): 145

حرف التاء

التاج الإكليل لمختصر خليل (للموّاق): 190، 203

تاج اللغة وصحاح العربية (للجوهري): 184

تاج المفرق في تحلية رجال المشرق (لخالد البلوي): 17

تأليف عن «بني الاسلام عــلى خمس» (لإبراهيم الفجيج): 400

التبصرة والتذكرة: 111

التجريد \_ في القراءة \_ (لابن الفحام): 121

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي ـ في فقه الشافعية \_ (لأبي زرعة): 115

التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول (لأبي زرعة العراقي): 115

تحرير المقالة في نظائر الرسالة (لابن غازى): 470

التحفة (لأبي وكيل ميمون): 466

تحفة الحكام \_ في الفقه المالكي \_ (لابن عاصم): 144، 145، 382

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاثب الأسفار (لإبن بطوطة): 89، 171

تحفة الوارد بسرجمة الوالد (لأبي زرعة العراقي): 111

تحقيق المقال وتسهيل المنال في شرح لامية الأفعال (لابن العباس التلمساني): 449

تخميس «البردة» (للحوضي): 433 تذكرة الحفاظ (للذهبي): 115

التذكرة ... في العربية ... (لأبي عـلي الفارسي): 198

التذكرة في علوم الحديث ــ نصها ــ (لعمر الأنصاري المعروف بابن الملقن): 78، 360

نذييل ذيل العبر (لزين الدين العراقي): 112

الترغيب والترهيب (للمنـذري): 217، 249، 279

تسهيل الفوائد (لابن مالك): 125، 306 تصحيح شرح البخاري (لابن مرزوق الحفيد): 295

تصحيح المنهاج ــ منهاج الأصلين للبيضاوي ــ (للبلقيني): 111

تصلية أبي القاسم الفهري على النبي «ص» ــ نصها ــ: 404

التصلية على النبي «ص» (لابن زغدان): 397

تصدير البردة وتعجيزها.. (للحوضي): 434

التعريف بالإمام السنوسي (للملالي): 441 التعسريف برجال مختصر ابن عرفة (لإبن صعد): 416

التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد (لابن غازي): 61، 63، 187 التفريع (لابن الجلاب): 181، 183، 187

التفسير (للبلنسي): 145

التفسير الأوسط (أو الوسيط) (للواحدي): 121، 188

التفسير البسيط (للواحدي): 121

تخليص صدق المودة في شسرح البردة (لابن مرزوق الحفيد): 292 تلخيص المفتاح \_ في المعاني والبيان \_ (للقزويني): 312، 419 التلمسانية \_ أرجسوزة في الفرائض \_ (لأبي اسحاق التلمساني): 292 التلويح برجال الجامع الصحيح (لعمر الأنصاري «ابن الملقن»): 360 التنبيه \_ في فقه الشافعية \_ (للشيرازي): 126 التنبيهات (للقاضى عياض): 281 التنقيح \_ في الأصول \_ (للقرافي): 189 التنوير في إسقاط التدبير (لابن عطاء الله): تهافت الفلاسفة (للإمام الغزالي): 138 التهذيب \_ في الفقه المالكي \_ (للبراذعي): 181، 183، 187، 201، 319 ,313 ,310 ,252 ,247 تهذيب الأسماء واللغات (للنووي): 174، 384 ,346 تهذيب السيرة (لابن هشام المعافري): 70، 130 ,111 التواريخ الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير (للإمام البخاري): 174 التوراة \_ كتاب العهد القديم \_: 346 ، التوضيح = أوضح المسالك (لابن هشام الأنصاري)

التيسير ـ في علم المقراءات ـ (لأبي عمرو الــداني): 121، 128، 130، 307،

تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل تفسير جامع المنطق (للزجّاج): 186 تفسر الزمخشرى = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تفسير سورة ص (للسنوسي) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسير لأول البقرة انتهى فيه إلى «وأولئك هم المفلحون» (للسنوسي): 445 تفصيل عقد الدرر (لابن غازي): 470 تقاييد (لأبي جعفر البلوي): 373 تقريب الأسنايد وترتيب المسانيد (لزين الدين العراقي): 134، 132 التقريب \_ في القراءات \_ (لشمس الدين الجزري): 129 تقريب الموصول إلى علم الأصول (لأبي القاسم ابن جزي): 213 تقييد على سور من الكتاب العزيز (لابن مرزوق الحفيد): 293 تقييد على شيء من التسهيل (لابن مرزوق الحفيد): 293 تقييد على صدر من ابن الحاجب الأصلى (لابن مرزوق الحفيد): 293 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح (لرين الدين العراقي): 120 التكملة (لابن الأبّار): 250 تكميل التقييد وتحليل التعقيد - على

المدونة \_ (لابن غازى): 470

464 ,437

تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (لابن مرزوق الجد): 130، 286

#### حرف الثاء

418 ,225 ,173

ثلاثيات الدارمي (للدارمي): 236 ثلاثيات القبيباتي (للناجي القبيباتي): 236 ثلاثيات ابن ماجه (لابن ماجه): 243 ثلاثيات الكنشي (لعبد بن حميد الكنشي): 342

#### حرف الجيم

الجامع بين الأمهات \_ غتصر في الفقه \_ (لابن الحاجب): 252 الجامع الصحيح (للترمذي): 131 الجامع الصحيح = صحيح مسلم الحامع المستوفي لجداول الحوفي (لابن غازي): 470

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله «ص» وسننه وأيامه (للإمام البخاري): 12، 83، 121، 130، 153، 153، 242، 253، 254، 257، 470، 448, 447، 435، 418، 387

الجامعة في الأحكام الفقهية (للوغليسي) = انظر الوغليسية

الجرومية = المقدمة الأجرومية (لابن آجروم) جزء في الكلام على «قل هو الله أحد» =

الكلام على.. (لإبن مرزوق الحفيد) جمع الجوامع \_ في علم الأصول \_ (لابن السبكي): 188، 197

الجمل ـ في النحو ـ (للزجاجي): 157، 181, 183، 201، 206، 319

الجواهر (لابن شاس): 184 الجسواهر الحسان في تفسير القرآن (للثعالبي): 198، 204، 224 الجسواهر المفصّلات في المسلسلات (لابن الطيلسان): 145

## حرف الحاء

حاشية على الشفا (لتقي الدين الشمنيّ): 131

الحاوي - في فقه الشافعية -(للماوردي): 126

الحاوي للفتاوي (لابن عبد النور التونسي): 294

الحجب في الفرائض (لابن زكرياء): 157 الحديقة \_ أرجوزة في علم الحديث \_ (لابن مرزق الحفيد): 292

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للسبع المثاني (للشاطبي): 112 ، 121، 122 و121، 130 و122 و131 و132 و132 و132

حزب النصر (لابن زغدان): 397. 412 الحكم (لابن عطاء الله): 187

حـواشي التفتازاني عـلى الكشـاف (للتفتازاني): 441

#### حرف الخاء

الخزرجية = الرامزة \_ في العروض \_ (لضياء الدين الخزرجي): خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف (لابن الخطيب): 16 الخلاصة = عدة الحافظ وعمدة اللافظ (لابن مالك) خلاصة الباحثين في حصر حالات الوارثين (لإبن زكرياء الأنصاري): 167 خير الكلام في القراءة خلف الامام

#### حرف الدّال

(للبخاري): 121

الدرّ الثمين والمورد المعين (ليّارة): 357 الدرّ والعقيان في دولة آل زيان = نظم الدر والعقيان في التعريف بسلف بني زيان الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام نافع (لابن بري): 180، 180، 180، 180، 200، 200، 300، 300، 460، 460 الدرر الكامنة (لابن حجر): 441 درة الحجال (لابن القاضي): 387 السدرة السّنية في المعالم السنيّة درة الحبال (لابن القاضي): 250 (لابن الماصف): 250 الدفتر = البرنامج (للمجاري) دلائل النبوة (للبيهقي): 122 دلائل قطعية (للسنوني): 440

حرف الذال اللافظ عنه الذال القراطسية في شرح الشقراطسية النظّار

(لابن مرزوق الحفيد): 293 ذيل تذييل ذيل العبر (لأبي زرعة العراقي): 112

ذيل التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد (لابن غازي): 107 ذيل تذكرة الحفاظ (للسيوطي): 58 ذيل العبر (لابن أيبك «وأما العبر فللذهبي»): 112

ذيل الكاشف (الليل لأبي زرعة العراقي والكاشف للذهبي): 112 ذيل مورد الظمآن (للخراز): 466

#### حرف الراء

الرائية = عقيلة أتراب القصائد (للشاطبي) راح الأرواح فيها قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح (للتنسي): 210

الرامزة \_ في علم العروض \_ (لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي): 21، 22، 37، 85، 88، 86، 156، 207

الرباعيات \_ أحاديث عالية الاسناد \_ (للإمام البخاري): 174 رجز ابن بري = الدرر اللوامع رجز ابن عاصم = مهيع الوصول إلى علم الأصول

رجز في النطق (لابن سينا): 201
رجن في مخمارج الحسروف وصفاتها
(لأبي زكرياء الهوزني): 467
رجز ابن مالىك = عدة الحافظ وعمدة
اللافظ

سنن الشافعي (للإمام الشافعي): 123 السن الصغرى (للنسائي): 119، 120 131 السنن الكبرى (للبيهقي): 120 السنن الكبرى (للنسائي): 120 سنن ابن ماجه \_ سنن المصطفى «ص» \_ (لابن ماجه): 120، 132 سنن المهتدين في مقامات الدين (للمواق): 203,190 السبور المرجاني من شعر الأرجاني (للقزويني): السيرة = تهذيب السيرة (لابن هشام المعافري): 132 سيرة رسول الله ١ص٥ (لابن اسحاق) = (انظر المغازي) السيرة النبوية (لابن سيد الناس اليعمري): 344 ,122 السيرة (لعز الدين ابن جماعة): 132 حرف الشين الشاطبية (الرائية) = عقيلة أتراب القصائد (للشاطبي) الشاطبية (الللامية) = حرز الأماني (للشاطبي) الشافية \_ في الصرف \_ (لابن الحاجب): 118 الشامل \_ في الفقه المالكي \_ (لبهرام الدميري): 188 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (لمخلوف): 22 شرح أبيات مشهورة (للسنوسي): 443 شرح أبيات منسوبة للألبيري (للسنوسي): 443

الرسالة (للإمام الشافعي): 120 الرسالة ... في فقه المالكية ... (لابن أبي زيد القيرواني): 132، 187، 306، 465 الرسالة إلى الصوفية بأفق الاسلام (للقشيري): 125, 126 رفع اليدين (للبخاري): 121 السرقائي (لعسبد الحق الأزدى دابن الخراطة): 122 الروض الأنف في شرح السير لابن اسحاق (للسهيلي): 444 الروض البهيج في مسائل الخليب (لابن مرزوق الحفيد): 293 الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون (لإبن غازي): 470 الروضة \_ نظم مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث ــ (لإبن مــرزوق الحفيد): 41، 252، 290 روضة الأريب ومنتهى أمل اللبيب في شرح التهذيب \_ لم يكمل \_ (لابن مرزوق الحفيد): 294 روضة الأنوار ونزهة الأخيار (للثعالبي): روضــُة النسرين في التعـريف بــالأشيــاخ الأربعة المتأخرين (لابن صعد): 415 حرف السين سبب اختلاف الفقهاء (للبطليوسي): 159 السفينة لطالبي طريق الحق (للشيخ الجيلاني): 379 سنن الترمذي = الجامع الصحيح سنن الدارقطني (للدارقطني): 120 سنن أبن داود (لابن داود سليمان بن

الأشعث الأزدى): 121، 154

شرح الخزرجية = كتاب بحر البسيط (لأبي جعفر البلوي) شرح رجز ابن برّي (للمنتوري): شرح الرسالة (لابن عرفة): 131 شرح ديوان المتنبي (للبطليوسي): 159 شرح سقط الزند للمعري (للبطليوسي):

شرح سنن أبي داود (لأبي زرعة العراقي): شرح الشاطبية «حرز الأماني» (لابن آجروم الصنهاجي): 199

شرح الشاطبية الكبرى (للسنوسي): 443 شرح شواهد شروح الألفية ـــ لم يكمل ـــ (لابن مرزوق الحفيد): 293

شرح صحيح البخاري (للسنوسي): 441 شرح صحيح البخاري (لعمر الأنصاري «ابن الملقن»): 360

شرح صغرى الصغرى (للسنوسي): 440

شرح الصلاة الشيشية (لابن عجيبة): 91 شرط ضبط الخراز (للسنوسي): 372، 443 شرح عقيدة ابن الحاجب (لابن زكري): 427

شرح العقيدة الصغرى (للسنوسي): 440

شرح العقيدة الوسطى (للسنوسي): 440 شرح العمدة (لابن دقيق العيد): 106 شرح عمدة الأحكام (لعمر لأنصاري دابن الملقن): 360

شرح الأربعين النووية (للفاكهاني): 135 شرح الأرجوزة التلمسانية ــ في الفرائض ــ (لابن صعد): شرح أرجوزة ابن سينا ــ في الطب ــ (للسنوسي): 443 شرح أرجوزة ابن الياسمين ــ في الجبر

والمقابلة ــ (للسنوسي): 442 شرح أسماء الله الحسنى (للسنوسي): 441 شرح الاشارات للباجي (لابن حلولو): 398

شرح الألفية (لابن مرزوق الحفيد): 241 ، 295

شرح الإلمام (الإلمام والشرح كلاهما لابن دقيق العيد):

شرح إيساغوجي للبقاعي (للسنوسي):441 شرح بغية الطلاب في علم الأسطرلاب للحبّاك (للسنوسي): 443

شرح بيتين مشهورين (للسنوسي): 445 شرح التبصرة والتذكرة: 107

شرح الترمذي (لزين الدين العراقي): 107 شرح تلخيص ابن البنّاء (لابن صعد): 438 شرح تنقيح القرافي (لابن حلولو): 227 شرح جمع الجوامع لابن السبكي (لابن حلولو): 395 حلولو):

شرح جمل الخونجي (لابن العباس التلمساني): 449

شرح جمل ألخونجي (لابن حلولو): 398 شرح جمل الخونجي (للسنوسي): 441 شرح جملة من المدونة (للسنوسي): 442 شرح الحاوي (لعمر الأنصاري دابن الملقنة): 360

شرح الحِكم (لابن عبّاد): 187

مرح منية الحسّاب = بغية الطلّاب في شرح منية الحسّاب شرح مورد الظمآن (لأبي محمد أجَّطا): شرح كتاب لبعض المشارقة (للسنوسي): شرح مورد النظمآن (لسلأوربي النيجي): 467 شرح الموطأ (للبطليوسي): 159 شرح نظم ابن الصلاح = فتح المغيث في شرح نظم. . (لزين الدين العراقي) شرح نظم فواصل المحال (لابن غازي): 470 شرح ورقات إمام الحرمين (لابن زكري): 438 شرح واسطة السلوك (للحوضي الشرح وللسنوسي الواسطة): 440 شرح الوغليسية \_ في الفقه \_ (للسنوسي): الشفا بتعريف حقوق المصطفى (للقاضي عياض): 123، 167، 250، 280، 468, 420, 281 الشفا \_ في الفلسفة \_ (لابن سينا): 201 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (لتقي الدين الفاسي): 130 شفاء الغليل في شرح خليل (لابن غازي): 470 شمائل رمول الله وص، (أو الشمائل

المحمدية) \_ للترمذي \_: 123، 218،

الشهاب (لأبي عبد الله القضاعي): 251،

شرح عمدة الأحكام = تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام (لابن مرزوق الجد) شرح العنوان (لابن دقيق العيد): 107 شرح القصيد في علم التوحيد (الشرح للسنوسي والقصيد للزواوي): 440 شرح كافية ابن الحاجب (للبيضاوي): 108 شرح لامية العجم للطغرائي (للصفدي): شرح المختصر ابن الحاجب ـ في الأصول - (للبيضاوي): 108 شمرح مختصر ابن الحماجب الفقهي (لابن عبد السلام): 78 شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي (لابن عرفة): 131 شرح مختصر خليل (لابن سراج): 186 شـرح مختصر السنـوسي ــ في لمنـطق ــ (للسنوسي): 442 شرح مختصر ابن عرفة (في المنطق) (للسنوسي): 441 شرح المختصر \_ صغير في سفرين \_ (لابن حلولو): 427 شرح المختصر ــ كبير في ستة أسفــار ـــ (لابن حلولو): 427 شرح المدونة (لابن عرفة): 131 شرح مشكلات وقعت في أواخر البخاري (للسنوسي): 441 شرح المغنى (لتقى الدين الشمني): 131 شرح المقدمات المبينة للعقيدة الصغرى (كلاهما للسنوسي): 440 شرح منهاج الأصلين (للبيضاوي): 109 شرح منهاج البيضاوي (لعمر الأنصاري

«ابن الملقن»): 360

467 ,219

252

#### حرف الصاد

الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية (للجوهري)

الصحاح = الكتب الستة الصحاح في الحديث النبوى

صحيح ابن حِبَّان (لاِبن حِبًّان): 121 صحيح مسلم (لمسلم بن الحجاج القشيري): 83، 121، 130، 217، 218, 285، 390، 319

صدق المودة على البردة (لإبن مرزوق الحفيد): 292

صغرى الصغرى ـ في العقبائــد ــ (للسنوسي): 439

> صفوة التصوف (للمقدسي): 125 الصلة (لابن بشكوال): 15

#### حرف الضاد

ضبط الخرَّاز = مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن

الضروري \_ في المنطق \_ (لإبن رشد الحفيد): 189

الضوء اللامع لأبناء القرن التاسع (للسخاوي): 111،26

## حرف الطاء

الطبقات الكبرى = لواقع الأنوار (للشعراني)

الطراز في شرح ضبط الخرّاز (للتنسي): 373، 379

الطرق الوافية في شرح خلاصة الكافية رلابن مرزوق الحفيد): 294

الطُّلبة \_ في القراءات \_ (لشمس الدين الجزري): 129

طوالع الأنـوار من مطالـع الأنظار ــ في الالهيات ــ (للبيضاوي): 444

#### حرف العين

العالي الرتبة في شرح نظم النخبة (شرح الشمني لمنظومة والده): 134

العبر (للحافظ الذهبي): 112 عدة الحافظ وعمدة اللافظ \_ في النحو\_

(لابن مالـك): 126، 133، 180، 180، 180، 201، 320، 307، 320

العجالة (لابن مرزوق الجد): 300، 302 العلب الأجاج (ديوان أبي البركات البلفيقي): 170

العروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الألقاء (لابن العباس التلمساني): 449 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (لتقي الدين الفاسي): 130

العقدالثمين(لابنمرزوق الجد): 130، 269 عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد (للسنوسي): 439 292

العقيدة الخامسة (للسنوسي): 443 العقيدة الصغرى (للسنوسي): 435، 439 العقيدة الكبرى \_ في التوحيد \_= محصل المقاصد (لابن زكري)

العقيدة الوسطى (للسنوسي): 442 عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد \_ في رسم القرآن \_ (للشاطبي): 115، 121، 306

العلل (للترمذي): 169

علوم الحديث (لابن جماعة): 135 علوم الحديث (للحاكم النيسابوري): 78 الفروق (للموّاق): 189
الفصول (لابن معط): 125
الفصيح (لابن المطرز العالم اللغوي المعروف بثعلب): 125، 306
الفهرسة (لابن الأحمر): 143
الفهرسة (للتنسي): 199
الفهرسة (للثعالبي): 224، 300، 307،

الفهرسة (لابن جابر الوادي آشي): 140 الفهرسة (للحضرمي): 272

فهرسة ابن خير (لابن خير اللمتوني): 236 الفهرسة (للرصّاع): 386

الفهرسة (للسخاوي): 374

الفهرسة (لابن عقاب): 131 فهرسة ابن غازي = كتاب التعلل برسوم الاسناد

الفهرسة (للَّنتي النازي): 426 الفهرسة = انظر البرنامج (للمجاري) الفهرسة(لابن مرزوق الجد): 269، 314 الفهرسة (للمشدَّالي البجائي): 308

# حرف القاف

القاموس المحيط (للفيروزأبادي): 241، 424

القانون \_ في الطب \_ (لابن سينا): 201 القدوري \_ مختصر في الفقه الحنفي \_ (لأحمد بن محمد القدوري): 126 القراءة خلف الإمام = خير الكلام في القراءة خلف الإمام (للبخاري) القرآن (كتاب الله المجيد): 181، 181، 406

علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة (للثعالبي): 427 ، 724 العمدة = عدة الحافظ وعمدة اللافظ (لابن مالك)

عمدة الأحكام (لعبد الغني المقدسي): 130, 251, 283

عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد (للسنوسي): 440 العنوان \_ في أصول الفقه \_ (لابن دقيق العيد): 121, 129, 130

#### حرف الغين

الخاية القصوى \_ في الفقه \_ (للبيضاوي): 108

غماية النهماية له في طبقمات القواء لل (للجزري):

غرائب أخبار المسندين ومناقب آثار المهتدين (لابن الطيلسان): 145

### حرف الفاء

الفتاوي (لابن العباس التلمساني): 449 الفتاوى (لأبي الفرج البقني): 190 فتح المغيث في شرح نظم ابن الصلاح (كلا الشرح والنظم لزين الدين العراقي):

فترح الغيب (للشيخ عبد القادر الجيلاني): 379

فجر الإسلام (لأحمد أمين): 75 فرائض الحوفي (لأبي القاسم الحوفي): 181 ، 440

كتاب ابن الحاجب الأصلي المختصر = قصائد (للنتي التازي تقرأ إثر وظيفته): من مفتاح الوصول في بناء الفروع على 359 يال 327 قصائد (لأبي وكيل ميمون خطاباً لأهل الأصول كتاب ابن الحاجب الأصلى المطول = منتهى مالقة): 466 السول والأمل في علمي الأصول والجدل القصيد في علم التوحيد (للزواوي): 438، 440 كتاب ابن الحاجب الفقهي أو الفرعي = القوانين الفقهية، في تلخيص مذهب الجامع بين الأمهات المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية كتاب الحوُّفي = فرائض الحوفي والحنفيمة والحنبليمة (لأبي المقاسم كتاب الزركشي على صحيح البخاري ابن جزّى): 213 (للزركشي): 442 القوانين (لابن أبي الربيع): 184 كتاب سيبويه ـ في النحو ـ (لسيبويه): 201 , 184 حرف الكاف كتاب الضعفاء (للإمام البخاري): 174 الكاشف (للذهبي): 112 الكافي ... في النحو ... (للزجّاجي): 157 كتاب كتّاب النبي «ص» (لابن حديدة): الكافي \_ في القراءات \_ (لابن شريح): كتاب الكني (للإمام البخاري): 174 الكتب الستة \_ الصحاح في الحديث الكافي \_ في الفقه \_ (لابن عبد البر): النبوي \_: 268 183 الكتيبة الكامنة من شعراء المائمة الثامنة الكافي ... في الفقه ... (لعمر الأنصاري دابن (لابن الخطيب السلمان): 17 الملقن»): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الكافية \_ في النحو \_ (لابن الحاجب): وعيمون الأقاريل في وجوه التأويل 125 (للزخشري): 189، 202 الكامل (للمبرد): 319 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الكتاب العزيز = القرآن (لحاجي خليفة): 37 ، 236 كتاب الأدب = الأدب المفرد (للإمام كفاية المتحفظ: 125 البخاري) الكلام على وقبل هبو الله أحد، كتاب بحر البسيط \_ في العروض \_ (لابن مرزوق الحفيد): 293 (لأبي جعفر البلوي): 86 كلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات كتاب التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال (للسنوسي): 440 أهل المنزل والناد (لابن غازي): 61، الكليات (للمقرى): 188

454

كنز الأماني والأمل في نظم الجمل للخونجي (لابن مرزوق الحفيد): 292 الكريّة في مدح خير البرية (للبوصيري): 433

# حرف اللام

اللامية = حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات للسبع المثاني (للشاطبي) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ــ البخاري ومسلم ــ (لمحمد فؤاد عبد الباقي): 234

لب اللباب (للسيوطي): 222 لب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية في الألفاظ الشنية (للقلصادي): 180 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (لابن فهد): 107

لـواقـح الأنـوار في طبقـات الأخيـار ــ أو الطبقات الكبرى ــ (للشعراني): 111, 398, 444

# حرف الميم

المؤتمن في أنباء من لقيه من أبناء الزمن (للبلفيقي): 170

المبسوط في المذهب (لإبن عرفة): 188 مبهمات القرآن (للبلنسي):

المتجر الربيح في شرح الجامع الصحيح \_\_ لم يكمل \_\_ (لابن مرزوق الحفيد): 293

المثلث (للبطليوسي): 159 المجتبى «اجتباه النسائي من سننه الكبرى» 
- من الكتب الستة الصحاح - 
(للنسائي): 105

المحدث الفاصل (للرامهرمزي): 125

المحرر ــ في فقه الحنابلة ــ (لابن تيمية): 126

المحرر الوجيز في تفسير الكتباب العزيـز (لابن عطية المحاربي): 224

المحكم في نقط المصاحف (لأبي عمرو الدان): 307

عصل المقاصد عما به تعتبر العقائد - منظومة في علم الكلام -(لابن زكري): 420، 427

غتار الفتوى \_ في فقه الحنفية \_ : 126 المختار من الأحاديث عما ليس في الصحيحين أو أحدهما (لضياء الدين المقدمي): 300

المخترع ــ في القوافي ــ (للزجَّاجي): 157 المختصر الأصلي = مفتاح الوصول. . (لابن الحاجب)

غتصر الألفية لإبن مالك (منظومة لابن مرزوق الحفيد): 292

نحتصر التلمسانية ـ في الفرائض ـ (منظومة للتنسي): 372

غتصر الحاوي للفتاوي (لابن مرزوق الحفيد أما الحاوي فلابن عبد النور التونسي): 293

نحتصر صحيح البخاري (لابن أبي جمرة): 174

غتصر ابن الصلاح (لابن التركماني): 132 المختصر الفقهي أو الفرعي = الجامع بين الأمهات (لابن الحاجب)

المختصر في الأصول (لابن عرفة): 188 المختصر في الفقه (لخليل الجندي): 181، 182 (182 كان منة): المختصر في الفقه (لابن عرفة):

مسئد ابن حنبل: 123, 127 -مسند أبي حنيفة: 122 مسئد ابن حنزابه: 121 مسند الدارمي: 105، 122 مسئد الشافعي : 105، 122, 123 المسند الصحيح = صحيح مسلم مسئد الطيالسي:105، 122 مسئد عبد بن حميد (الكنشى): 105، 122 مسئد العدنى: 122 مسئد أبي يعلى الموصلي: 122 المطوِّل الأصلي = منتهى السول والأمل (لابن الحاجب) معاني القرآن (للزجّاج): 188 المعتلّ من الحديث (لعبد الحق الأزدي): المعجم (لأبي عبد الله الذهبي): 109 المعجم الأوسط (للطبران): 123،106 معجم البلدان (لياقوت الحموي): 302، 396 المعجم الصغير (للطبراني):106، 120 معجم ابن قانع: 120 المعجم الكبير (للطبراني): 120 معجم ما استعجم (البي. عبيد البكري): 396 , 302 المعراج في استمطار فوائد ابن سراج (لابن مرزوق الحفيد): 293 المعلم بفوائد مسلم (للمازري): 441

المختصر في القراءات (للسنوسي): 442 مختصر في المنطق (للسنوسي): 442 مختصر في المنطق (لابن عرفة): 343 مختصر القدوري = القدوري مختصر المختصر ـ في الفقـه ـ (لابن الحاجب): 420 مختصر الكشاف = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (للبيضاوي) المخطوط (أو المخطوطة) = الشبت (لأبي جعفر البلوي) المدخل إلى صناعة المنطق (لابن طملوس): 201, 189 المدونة (الأم أو المدونة الكبرى) ــ للإمام سحنون ــ: 187، 313 المذهبة في الحلى والشيات (لابن المناصف): 251 مرتقى الوصول ــ رجز مختصر من «مهيع السوصول» (كلاهما لأبي بكسر بن عاصم): 139 المرقاة ــ في أسهاء النبى محمد «ص» ــ (للسيوطي): 342 المرقبة العليا (للنباهي): 237 المسائل الحسان الرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان (لابن غازى): 470 مستخرج أبي نعيم على مسلم (لأبي نعيم الأصبهاني): 122 المستخرجة من الأسمعة (للعتبي): 197 المستفاد من مبهمات المتن والاستاد

(لأبي زرعة العراقي): 115

المستئر: 121، 130

مسند الحميدي: 122

المعيار (للونشريسي): 190

المغازي والسير (لابن اسحاق): 254

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي (للسنوسي): 439 المقنع الشافي ــ في علم الأوقات ــ (منظومة لابن مرزوق الحفيد): 292 المقنع \_ في رسم القرآن (للداني): 307 المقنسع - في علوم الحديث - (لعمسر الأنصاري «ابن الملقن»): 360 المقنع \_ في فقه الحنابلة \_ (لابن تيمية): 126 المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء (لتقى الدين الفاسي): 130 المكتبة العربية الاسبانية \_ فهرس كتب مكتبة الاسكوريال باللاتينية \_ (لميخائيل الغزيري): 60 مكمل إكمال الإكمال (للسنوسي): 440 منتهى الأرب في شرح بيتي العقل والأدب (لابن خضراء السلوي): 111 منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجمدل ــ مطول في أصبول الفقه ــ (لابن الحاجب): 188، 247 منتهى الأماني \_ اختصار شعرى لأرجوزة التلمساني في الفرائض ــ (لابن مرزوق الحفيد): 292 منتهى الأمل في شرح الجمل للخونجي (لابن مرزوق الحفيد): 292

لابن مرزوق الحفيد):
292
المنقذ من الضلال (للغزالي): 138
منهاج الأصلين (للبيضاوي): 112، 360
منهاج الأصلين (للبيضاوي): 112

المنزع النبيل في شرح مختصر خليل

(لإبن هشام الأنصاري): 189، 202، 463 ,320 المفاتح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية (لابن موزوق الحفيد): 293 مفاخر الإسلام في فضل الصلاة على النبي (ص) والسلام (لابن صعد): 416 مفتاح باب الجنة في مقرأ السبعة أهل السُّنَّة (منظومة لابن مرزوق الحفيد): 292 مفتاح باب النحو ــ نظم للأجرومية ــ (للحقصي): 433 مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على بعض ما يتعلق بالجكم (للشيخ زروق): 374 مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول - مختصر في أصول الفقه -(لابن الحاجب): 304، 312 المُفصّل ــ في النحو ــ (للزمشخـري): 310,202 المقالات \_ في العدد \_ (لابن البناء المراكشي): 184 المقتفى \_ في علوم الحديث \_ (لعمر الأنصاري دابن الملقنة): 360 مقدمة ابن آجروم والمقدمة الأجرومية في مبادىء علم العربية، (لابن آجروم الصنهاجي): 199، 306 مقدمة ابن الصلاح (كتابه في علوم الحديث لابن الصلاح): 41، 78، 124، 218، 290 (251 المقسدمات المبينة للعقيدة الصغرى (للسنون): 440

المقدمة في مصطلح الحديث = التذكرة

(لعمر الأنصاري «ابن الملقن»)

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (لابن حجر العسقلاني): 131 النشر في القراءات العشر (للجزري): 134 النصح الخالص في الردّ على مدّعي رتبة الكامل للناقص (لابن مرزوق الحفيد): 293

نظم الاقتراح (لزين الدين العراقي): 107 نظم تلخيص ابن البناء (لابن مرزوق الحفيد): 292

نظم الدرر في علم الأثر (ألفية زين الدين العراقي في مصطلح الحديث): 124 نظم الدر والعقيان في التعريف بسلف بني زيان ومن سلف من ملوكهم الأعيان (للتنسي): 372

نظم رسالة الصفّار \_ في الأسطرلاب \_ (لابن صعد): 415

نظم السيرة (السيرة لإبن الشهيد): 123 نظم السيرة (لزين الدين العراقي): 123 نظم ابن الصلاح = نظم الدرر في علم الأثر

نظم فواصل المحال (لابن غازي): 470 نظم المختصر (لأبي الفرج الغرابلي): 438 نظم المنهاج ... منهاج الأصلين للبيضاوي ... (لزين الدين العراقي):107، 112 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (للمقري): 14، 16، 59، 58،

النكت على ابن الصلاح = التقييد والإيضاح . . (لزين الدين العراقي) نكت على منهاج البيضاوي = التحرير لما في المنهاج (من كتب الشافعية): 126
منية الحسّاب (منظومة لابن غازي): 471
منية العابسر ـ في تفسير الأحسلام ـ
(لابن جابر الغساني): 403
المهم من إثبات الشرف من قبل الأم (لابن مرزوق الحفيد): 293
مهيع الوصول في علم الأصول (منظومة مطوّلة لأبي بكر بن عاصم): 188
مواهب الفتاح في نظم تلخيص المفتاح (لابن مرزوق الحفيد): 292
المورد السرويّ في نقط المصحف العليّ المورد السرويّ في نقط المصحف العليّ (لأبي وكيل ميمون): 466
مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن (للخراز): 306، 372

موطأ أبي القاسم الجوهري: 276 الموطأ (للإمام مالك): 105 ،132، 187، 273, 277, 418، 468

المــومي إلى طهـارة الكــاغــد الــرومي (لابن مرزوق الحفيد): 293 الميزان (للذهبي): 300

## حرف النون

النجم الثاقب فيها لأولياء الله من المفاخر والمناقب (لابن صعد): 415 النجم الوهّاج في شرح نظم المنهاج (الشرح لأبي زرعة العراقي والنظم لوالده زين الدين): 115

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع لابن بري (للمارغني التونسي): نخبة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (لأبي زرعة العراقي): 112

### حرف الواو

واسطة السلوك في بيان كيفية السلوك \_ عقيدة صغيرة \_ (للحوضي): 433، 440

الوافية \_ في النحو \_ (لابن الحاجب):121 الوجيز \_ في فقه الشافعية \_ (للغزالي):
306

الورع (لابن حنبل): 120 وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم (لأبي القاسم ابن جزيّ): 118 وظيفة الشيخ ابراهيم اللّنتي التازي \_ نصها من صفحة 181 إلى صفحة

الوغليسية = الجامعة في الأحكام الفقهية (لعبد الرحمن الوغليسي) وفيات الأعيان (لابن خلكان): 218

منهاج الأصول من المنقول والمعقول (لأبي زرعة العراقي)

النهاية = بـداية المجتهـد ونهاية المقتصـد (لابن رشد)

نور اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين (لابن مرزوق الحفيد): 292

نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابن فرحون (لأحمد باب التنبكتي): 16، 21، 26، 191، 398، 442

## حرف الهاء

إلهادي (لابن سفيان): 120 الهداية ــ في فقه لحنفية ــ (للمهدوي): 120, 120, 467

# فهرس المراجع

ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله . . القضاعي:

\* التكملة لكتاب الصلة، نشر المستشرق فرانسيسكو كوديره، مطبعة روخاس، مدريد، 1887.

الأبراشي، (أستاذنا) محمد عطية:

- \* عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطبعة الثانية، دار القلم، 1966. أربري، أ.ج.: Arberry, A.J.
- \* Arabic Poetry, Cambridge University Press, 1965.
- ★ The Koran, Translation, Oxford University Press, 1975.

أرسلان، (الأمس شكيب:

- \* ملحق تاريخ ابن خلدون، المطبعة الرحمانيّة، القاهرة، 1355هـ/1936م.
  - \* تاريخ غزوات العرب، مطبعة الحلبي وشركاه، القاهرة، 1352 هـ.

الإسحاقي، محمد بن عبد المعطي:

\* أخبار الأول فيمن تصرّف في مصر من أرباب الدّول. المطبعة العثمانية، القاهرة، 1315 هـ.

أمير على ، سيد: Ameer Ali, Sayed

\* A short History of the Saracenes.

- الترجمة العربية بقلم أ. البعلبكي، بيروت، 1961.
  - الأصبحي، (الإمام) مالك بن أنس:
- الموطّأ ــ بشرح تنوير الحوالك للسيوطي ــ مطبعة الحلبي، القاهرة 1349هـ.
   ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم:
  - \* عيون الأنباء في طبقات الأطباء. دار الفكر، بيروت، 1376هـ/ 1956م.

أكيلار (شركة طباعة): Aguilar

★ Atlas Medio Universal y de Espana, 6\* edicion, Madrid, 1962.

أمين، (الأستاذ) أحمد:

\* فجر الإسلام. الطبعة الثالثة، القاهرة، 1354هـ/ 1935م.

\* ضحى الإسلام. 3 أجزاء، القاهرة، 1933-1935.

الأهواني، د. عبد العزيز:

\* كتب برامج علماء الأندلس، مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية، المجلد الأول، الجزء الأول، مدريد، 1953.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفى:

\* الجامع الصحيح. المطبعة المنيرية، القاهرة، غفل من التاريخ.

براون، باسيل ج.و.: Brown, Basil J.W.

\* Astronomical Atlases, Maps, Charts. London, M.CM. XXXII.

ابن برّي، أبو الحسن على بن محمد بن علي بن محمد:

\* الدرر اللوامع في أصل مقرأ الامام ثافع، طبعة تونس، 1322هـ.

برشر، ليون: Bercher, León

★ Léxique Arabe - Français, Argel, 1942.

برنابا، القديس، حواري المسيح عليه السلام:

\* انجيل برنابا، ترجمة الدكتور خليل سعادة ونشر السيد محمد رشيد رضا، مطبعة المناد، 1325هـ.

بروكلمان، كارل: Brockelmann, Carl

- الشعوب الإسلامية، ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت،
   سنوات 1948-1956.
  - \* تاريخ الأدب العربي:

★ Geschichte der Arabischen Litteratur, 2<sup>d</sup> ed., Suppl. 5 Vols., Leiden, 1942-1949.

ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك:

\* الصلة في تاريخ أثمة الأندلس وعلمائهم وعدثيهم وفقائهم وأدبائهم. مدريد، 1882-1883م.

ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. . . اللواق الطنجي:

\* تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1346هـ/ 1928م.

بیبس؛ خ. بسس Vives; J. Vicens

\* Atlas de Historia Universal, 2ª edicion, Barcelona, 1957.

البيجوري، الشيخ ابراهيم:

\* المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية. المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1311هـ. بيكر، روبرت هـ: Baker, Robert H.

\* Astronomy, D. Van Nostrand Company, Inc., U.S.A., 1946.

البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. . الأندلسي:

- \* معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع. طبعة المعهد الخليفي للأبحاث المغربية، القاهرة، 1364هـ/ 1945م.
- \* المسالك والممالك، جزء منه نشره الدكتور عبد الرحمن الحجي، بيروت، 1387هـ/ 1968 م.

پاریخا، فیلیکس م. وآخرون: Pareja Felix M. y otros

\* Islamologia. Razón y Fe, Madrid, 1952 -54.

پونص، بویکیس ف.:. Pons Boigues, F.

\* Ensayo bio-bibliográfico, Madrid, 1898.

بيرس أ. وف. : . Pears, A. & F.

★ Cyclopaedia, 57th ed., London, without date.

التادلي، أبو الحجاج يوسف بن يحيى:

التشوف إلى رجال التصوف. طبعة الرباط (المغرب)، 1958م.

تالكرين، أ.ج.: Tallgren, O.J.

★ Los nombres árabes de las estrellas y la transcripción alfonsina, en «Homenaje a R. Menendez Pidal», Madrid, 1925.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة:

- \* صحيح الترمذي. جزآن، المطبعة العامرة، القاهرة، 1262هـ.
- # الشمائل المحمدية \_ بشرح البيجوري \_ المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1311هـ. تيرس، إلياس: Terés, Elias

★ Un apéndice sobre Literatura Arábigo-Espanola. (Véase: Pareja F.M.: Islamologiá)

ابن تميم، أبو العرب محمد بن أحمد. . القيرواني:

طبقات علياء افريقية وتونس.

التنبكتي، أحمد بابا بن باأحمد بن أحمد بن عمد أقيت:

\* نيل الابتهاج بتطريز الديباج. طبعة فاس الحجرية، 1317هـ/ 1900م.

توتل، الأب فردينان . . اليسوعي وآخرون:

\* المنجد في الأعلام. الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، 1969.

تيمور، أحمد.. باشا:

\* ضبط الأعلام، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1366هـ / 1947م.

الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف:

- \* الجواهر الحسان في تفسير القرآن، طبعة الجزائر.
- \* العلوم الفاخرة في أمور الآخرة. المطبعة الحميدية المصرية، القاهرة، 1317هـ.

الجزري، شمس الدين أبو الخير عمد بن محمد:

- \* النشر في القراءات العشر \_ جزآن \_ دمشق، 1345هـ.
- \* غاية النهاية في طبقات القراء ... جزآن ... نشرهما (G. Bergstraesser)، القاهرة ... 1932 ...
- \* المقدمة الجزرية (انظر شرحها: الفوائد المفهمة لابن يالوشة التونسي، المنشور بهامش: النجوم الطوالع للمارغني).

ابن جزيّ، أبو القاسم محمد بن أحمد:

- \* القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية . . طبعة الرباط، 1370هـ / 1951م .
  - الأنوار السنية في الألفاظ السنية، مطبعة السعادة، القاهرة، 1347هـ.

ابن أبي جمرة، الامام عبد الله:

\* محتصر البخاري. مطبعة السعادة، القاهرة، 1332هـ/1914م.

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله):

\* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. طبعة استانبول 1943، وطبعة ليدن 1845م.

يتي، فيليب خ. : . Hitti, Philip K.

- History of the Arabs. Traducción al espanol por Luis Ramirez Velasco, Razón y Fé, Madrid, 1950.
- ★ The Arabs: A Short History. 5<sup>th</sup> edi., Macmillan, 1968.

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي. . العسقلاني:

\* فتح الباري بشرح صحيح البخاري. المطبعة البهية، والمطبعة المصرية (13 جزءاً)، القاهرة 1348هـ.

ابن حزم، على بن أحمد بن سعيد:

\* جمهرة أنساب العرب. تحقيق ليفي بروفنصال، دار المعارف، القاهرة 1948م.

حسن، الدكتور حسن ابراهيم:

\* تاريخ الإسلام \_ أربعة أجزاء \_ القاهرة 1935-1967.

\* النظم الإسلامية (بالاشتراك مع أخيه د. عليّ)، الطبعة الثانية، القاهرة 1959م. الحسيني، أبو المحاسن. . الدمشقى:

\* ذيل تذكرة الحفاظ. طبعة دمشق، غفل من التاريخ.

ألحموي، ياقوت بن عبد الله . . الرومي :

\* معجم البلدان ـ ستة أجزاء \_ طبعة ليبزك، 1866، وطبعة كلكتا بالهند.

الخضري، الشيخ محمد:

\* محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ــ ثلاثة أجزاء ــ الطبعة الرابعة، القاهرة،

خطّاب، اللواء الركن محمد شيث:

\* الرسول القائد. الطبعة الأولى، بغداد، 1958م.

ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد:

\* المقدمة، المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1348هـ / 1930م.

\* التعريف بابن خلدون. دار الكتاب اللبناني، بيروت، غفل من التاريخ.

ابن خير، أبو بكر محمد. . بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي:

- \* فهرسة ما رواه عن شيوخه، طبعة فرانئيسكو كديره وخوليان ربيرا، سرقسطة 4-1895.
- \* فهرسة ابن خير. الطبعة الثانية المنقحة، منشورات المكتب التجاري ببيروت، ومكتبة المثنى ببغداد، ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، بإشراف زهير فتح الله، 1382هـ/ 1963م.
- \* داثرة المعارف الإسلامية (L'Encyclopédie de L'Islam) الترجمة العربية ــ المجلد 8، المعارف الإسلامية المجلد 8،

دوتور، سانياكو: Dotor, Santiago

★ Ibn Arabî, Madrid, 1965.

دوزي، راينهارت: Dozy, Reinhart

★ Historia de los Musulmanes de Espana, Traducción por Magdalena Fuentes, Barcelona, 1954.

دي بوير، ت.خ. (انظر أبو ريده محمد عبد الهادي): De Boer, T.J. : (

Dermengham, Emile : إميل:

\* La Vie de Mahomet.

ديرنبورك، هارتويك: Derenbourg, Hartwig

★ Les Manuscrits Arabes de L'Escurial, 3t., Paris, 1884-1928.

\* كتاب سيبويه، نشر وتحقيق ديرنبورك (انظر سيبويه).

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز:

- \* تذكرة الحفاظ. نشر حسام الدين القدسي، دمشق، غفل من التاريخ.
  - \* طبقات الحفاظ (انظر السيوطى جلال الدين عبد الرحمن. . ) .

الرافعي، مصطفى صادق:

- \* إعجاز القرآن. الطبعة الثامنة، القاهرة، 1384هـ/1965م.
  - الرصّاع، محمد . . ، الأنصاري التونسي :
- \* فهرسة الرصّاع، تحقيق محمدُ العنَّابي، المكتبة العتيقة، تونس، 1967م.

ريال أكاديميا اسبائيولا: Real Academia Espanola

★ Diccionario Manual, 2a edi., Madrid, 1950.

### أبو ريده، محمد عبد الهادى:

\* تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة لتأليف المستشرق دي بوير، نشر المعهد الخليفي للأبحاث المغربية بتطوان، القاهرة، 1354هـ/ 1938م.

الزجّاجي، عبد الرحمن بن اسحاق...

\* الجمل \_ في النحو \_ طبعا محمد أبي شنب، الجزائر، 1926م.

الزركلي، خير الدين:

\* الأعلام ... عشرة أجزاء ...، الطبعة الثانية، القاهرة، 54-1959م.

الزمخشري، جار الله محمود بن عمر:

\* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، \_ أربعة أجزاء\_ القاهرة، 1354هـ.

الزيَّاني، أبو القاسم بن أحمد:

\* الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور براً وبحراً. تحقيق عبد الكريم الفيلالي، نشر وزارة الأنباء، الرباط 1387هـ/ 1967م.

السخاوي، محمد بن عبد الرحمن:

- \* الذيل على رفع الإصر (أو بغية العلماء والرواة)، تحقيق الدكتور جودة هلال، والأستاذ محمد محمود صبيح، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 1966م.
  - \* الضوء اللامع في أهل القرن التاسع ... أحد عشر جزءاً ... القاهرة 1353هـ.

السراج، محمد:

\* الطابع العربي في الأرقام الرياضية. مجلة اللسان العربي، الرباط، أغسطس 1965م.

السلماني، لسان الدين محمد بن الخطيب:

- \* الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان، دار المعارف، القاهرة، 1375هـ/ 1955م.
- \* الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت 1963م.

السلوى، أحمد بن خالد الناصري:

\* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (9 أجزاء)، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1954م.

السلوى، عبد الله بن خضراء:

\* منتهى الأرب في بيتي العقل والأدب. طبعة فاس الحجرية، 1290هـ.

سليم، الشيخ أحمد بسيوني محمد:

- \* نور الضياء لشرح ما خفي من كلمات الشفاء (انظر البحصيي: عياض بن موسى). طبع ونشر أحمد أبو السعود وعثمان الطيب، القاهرة، غفل من التاريخ. سكيرج، أحمد بن الحاج العياشي:
- \* إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي. طبعة فاس الحجرية، 1316هـ.

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:

\* الكتاب \_ نشر هارتويك ديرينبورك \_ باريس، 1881م.

سيفريال: Sepharial

\* المختصر الجديد في التنجيم.

★ The New Manual of Astrology, London, 1898.

سيكو دى لوثينا، لويس: Seco de Lucena, Luis

\* Sintesis y glosario de la Historia de Granada, 1916.

سيكو دى لوثينا إى باريديس، لويس: Seco de Lucina y Paredes, Luis

★ Las Campanas de Castilla contra Granada en el ano 1431, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, volumen IV, Fasc., 1-2. Madrid, 1956.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:

- \* الفية السيوطي في علم الحديث. مكتبة المنار، القاهرة، 1332هـ.
- \* نسخة أخرى بتحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة.
- \* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. مطبعة الحلبي، القاهرة 1383هـ / 1964م.
- \* تفسير الجلالين (بالاشتراك مع الجلال المحلي). المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1301هـ.

- \* تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك ــ جزءان ــ القاهرة، 1349هـ.
- \* إسعاف المبطأ برجال الموطأ ... بآخر تنوير الحوالك السالف الذكر ....
  - \* ذيل طبقات الحفاظ. طبعة دمشق، غفل من التاريخ.
- \* لباب النقول في أسباب النزول. ــ بهامش تفسير الجلالين، وتفسير تنوير المقباس. شامبرز، الأخوان و. ثم ر.: . Chambers, W. and R.
  - ★ Encyclopaedia 10 volumes —, Edinburgh, 1868.

## شبوخ، ابراهيم:

- \* برنامج شيوخ الرعيني ـ تحقيق شبّوخ ـ دمشق، 1381هـ/1962م.
  - الشطنوفي، على بن يوسف اللخمي..:
- \* بهجة الأسرار ومعدن الأنوار. مطبعة الحلبي، القاهرة، غفل من التاريخ.
  - الشعراني، أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي. . الأنصاري:
- الطبقات الكبرى ــ المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ــ طبع محمد صبيح واولاده، القاهرة.
- \* الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية \_ بهامش الطبقات الكبرى \_ غفل من التاريخ.
  - شلتوت، الشيخ الأكبر محمود. . (شيخ الجامع الأزهر):
  - \* الإسلام عقيدة وشريعة، الطبعة الثالثة، دار القلم، 1966م.
    - الشنوان، الشيخ محمد بن على:
  - \* حاشية على مختصر ابن أبي جمرة، مطبعة السعادة، القاهرة، 1332هـ/1914م. صباغ، ميكيل: Sabbagh, Miguel
  - ★ Diccionario Arábigo-Espanol, Mexico, 1932.

## الصالح، الدكتور صبحى:

- \* علوم الحديث ومصطلحه، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 1385هـ/1966م.
  - \* مباحث في علوم القرآن، الطبعة السابعة، دار العلم للملايين، بيروت، 1972م.

# صفوت، (أستاذنا) أحمد زكي:

- \* جمهرة رسائل العرب \_ أربعة مجلدات \_ مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356هـ/1937م.
- \* جهرة خطب العرب \_ ثلاثة عجلدات \_ مطبعة الحلبي ، القاهرة ، 1352هـ/1933م .
  - الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول:
- \* أدب الكتَّاب، تحقيق الأستاذ عمد بهجت الأثري. المطبعة السلفية، القاهرة، 1341هـ.

الضبِّيّ، أحمد بن يحيى بن عميرة:

\* بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، نشر المستشرق خوليان ربيرا، مجريط، 1885-84م.

طبّارة، عفيف عبد الفتاح:

\* اليهود في القرآن، بيروت، 1966م.

عبد الباقي، محمد فؤاد:

\* اللؤلؤ والمرجان فيها اتفق عليه الشيخان ــ 3 أجزاء ــ المطبعة العصرية، الكويت 1397هـ/1977م.

عبد اللطيف، محمد محمد:

\* أوضح التفاسير. الطبعة الثالثة، القاهرة، 1357هـ/1938م.

ابن عجيبة، الشيخ أحمد بن محمد:

\* إيقاظ الهمم في شرح الحكم. مطبعة الحلبي القاهرة 1381هـ/1961م.

\* شرح الصلاة المشيشية. مخطوط الخزانة العامة بالرباط، عدد 1071 د.

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله . . النمري :

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
 الرباط، بلا تاريخ.

ابن عسكر، أبو عبد الله محمد بن علي الحسني المعروف بابن.. (قتيل معركة وادي المخاذن):

\* دوحة الناشر بمحاسن من كان بالمغرب من أهل القرن العاشر. طبعة فاس الحجرية، غفل من تاريخ الطبع.

العمران، عبد الله بن محمد:

\* فاس وجامعتها. بحث بمجلة البحث العلمي الرباطية، العدد 8 أغسطس 1966 والعددان 12،11 ديسمبر 1967.

عنان، محمد عبد الله:

\* نهاية الأندلس. الطبعة الثانية، القاهرة، 1378هـ/1958م.

\* الآثار الأندلسية الباقية. الطبعة الثانية، القاهرة، 1381هـ/1961م.

ابن غازي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. . العثماني المكناسي:

\*\* التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناذ ــ الفهرسة التي ألفها تلبية لرغبة مستجيزه أبي جعفر البلوي ــ.

\_ نسخة بخط يد المؤلف \_ المكتبة الملكية بالرباط، عدد 3444.

\_ نسخة أخرى قديمة لكنها مبتورة، وتحمل عدد 5820 بالمكتبة الملكية أيضاً.

... نسخة ثالثة حديثة نسبياً وتحمل عدد 1203 بالمكتبة ذاتها.

\* الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. طبعة فاس الحجرية، 1326هـ. الغزيري، ميخائيل: Casiri, Miguel

★ Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, 1960-1970.

فرّاند کبرییل: Ferrand, Gabriel

★ Instructions nautiques et Routiere arabes et portugais des XVe et XVI siècles, Paris, 1928.

فرنیت، خوان . . خنیس: Vernet, Juan.. Gines

\* Historia de Marruecos: La Islamización (681-1069) Editora Marroqui, Tetuán, 1957. ابن فهد، تقى الدين محمد:

\* لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. نشر حسام الدين القدسي، دمشق، بلا تاريخ نش

الفير وزأبادي، بجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر الشيرازي:

- \* القاموس المحيط \_ أربعة عجلدات \_ المطبعة المصرية، الطبعة الثالثة، القاهرة 1353هـ/1935م.
- \* تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. المكتبة التجارية الكبرى بمصر ودار الفكر سيروت.
  - \* القرآن الكريم (طبعات مختلفة حسب قراءة الإمامين نافع وعاصم).

القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. . النيسابوري:

\* صحيح مسلم. طبعة محمد صبيح وأولاده، 8 أجزاء في أربعة مجلدات، القاهرة، بلا تاريخ.

ابن القطان، أبو على حسن بن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي:

\* نظم الجمان \_ جزء منه حققه الدكتور محمود علي مكي ، المطبعة المهدية ، تطوان (المغرب) بلا تاريخ .

القلصادي، أبو الحسن علي بن محمد:

لب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية في الألفاظ السنية. مطبعة السعادة، القاهرة،
 1347هـ.

کتینوز، هـ.خ.: Cattenoz, H.G.

★ Tables de Concordance des Eres Chrétienne et Hégirienne, 3<sup>me</sup> edition, Rabat, 1961.
ابن کثیر، عماد الدین أبو الفداء اسماعیل بن عمر:

\* الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ.

الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد): (Antiguo y Nuevo Testamento)

\* النسخة العربية، مطبعة الجامعة، كمبردج، انكلترا، 1962.

\* النسخة الاسبانية نشرتها بلندن الجمعية Sociedad Biblica Trinitaria

الكعَّاك، (الأستاذ) عثمان:

\* موجز التاريخ العام للجزائر. طبعة تونس، 1344هـ.

الكيلاني، الشيخ عيى الدين أبو محمد عبد القادر:

\* فتوح الغيب. مطبعة الحلبي، القاهرة، بلا تاريخ للنشر.

كرسيا كوميث، إميليو: Garcia Gómez, Emilio

- ★ Poemas Arabigo-Andaluces, Colección Austral, No. 162, Madrid, 1959.
- ★ Silla del Moro y nuevas escenas andaluces, Colección Austral, No. 1220, Buenos Aires, Sinfecha.

كولدزير اكناز: Goldziher, Ignaz

★ Vorlesungen Über Den Islam.

ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى وآخرين، القاهرة، سنة 1946.

كونثاليث بالينثيا، آ: González Palencia, Á.

★ Historia de la Literatura Arabigo-Espanola, 2ª ed., Barcelona, 1945.

(ترجم الدكتور حسين مؤنس هذا الكتاب باسم: تاريخ الفكر الأندلسي).

كيوم، ألفريد: Guillaume, Alfred

\* Islam, Published by R. & R., Edinburgh, 1962.

كيوم، ألفريد وأرنولد، طوماس وآخرون: Guillaume , A. and Arnold Thomas

★ The Legacy of Islam, Oxford University Press, U.K., 1968.

ليفي \_ برنفصال، إِ.: إ. Levi-Provençal, E.:

★ La Civilización Arabe en Espana, Coleccion Austral, No. 161, Espasa-Calph, Buenos Aires, 1953.

لاندو، روم: Landau, Rom

\* الإسلام والعرب (Islam and the Arabs)، ترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1962م.

لويس، برنارد: Lewis, Bernard

★ Los Arabes en la Historia, traducción Epanola por: Guillermo Sans Huelin, Espasa-Calpe, Madrid, 1956.

المارغني، ابراهيم بن أحمد:

\* النجوم الطوالع على الدرر اللوامع. طبعة تونس، 1322هـ (انظر: ابن بري).

المحلّى، جلال الدين محمد بن أحمد:

\* تفسير الجلالين (انظر: السيوطي جلال الدين عبد الرحن).

غلوف، محمد بن محمد . . :

\* شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية. المطبعة السلفية بمصر، 1350هـ.

المسعودي، أبو الحسن علي بن حسين بن علي:

- \* مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ أربعة أجزاء \_ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الرجاء، بغداد 1357هـ/1938م.
  - \* التنبيه والإشراف ـ جزء واحد ــ دار التراث، بيروت، 1388هـ/1968م.

## مصطفى، محمود:

\* إعجام الأعلام، المطبعة الأزهرية، القاهرة، 1354هـ/1935م.

المقري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد:

- \* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة 1369هـ/1949م.
- \* أزهار الرياض في أحبار القاضي عياض. نشر المعهد الخليفي للأبحاث المغربية، القاهرة 1358هـ/1939م.

## مونس، الدكتور حسين:

- # فتح العرب للمغرب. القاهرة، 1947م.
- \* فجر الأندلس. الشركة العربية للطباعة والنشر، طبعة أولى، القاهرة 1959م.
- الفكر الأندلسي. ترجمة لكتاب بالينثيا عن تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة 1955م.

## النازلي، محمد حقي:

\* خزينة الأسرار. المطبعة الخيرية، القاهرة، 1308هـ.

## النباهي، على بن عبد الله:

\* المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفئوي. نشر في بيروت بعنوان: تاريخ قضاة الأندلس.

نيكلسون، رينولد أ.: Nicholson, R.A.

★ A Literary History of the Arabs. Cambridge University Press, 1969.

نلَّينو، كارلو ألفونسو

\* علم الفلك، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ــ ملخص محاضرات ألقاها بالجامعة المصرية ــ طبعة رومة، سنة 1911م.

النووي، محيى الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف:

\* تهذيب الأسهاء واللغات ــ أربعة أجزاء ــ المطبعة المنيرية، القاهرة، بلا تاريخ.

\* شرح صحيح مسلم. مطبعة حجازي، القاهرة. بلا تاريخ للطبع.

النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله:

\* معرفة علوم الحديث. تحقيق الدكتور السيد معظم حسين، جامعة دكة بنغالة، بيروت 1935م.

ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف. . الأنصاري المصري:

\* مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. مطبعة الحلبي، القاهرة، بلا تاريخ.

هول، إيدوين: Hole, Edwyn

\* Andalus: Spain Under the Muslims. London, 1958.

النجار، الدكتور محمد الطيب:

\* الأنبياء في القرآن، بحث في كتاب «القرآن: نظرة عصرية جديدة»، ص 43-67، طبعة أولى، بيروت 1972م.

هيكل، الدكتور محمد حسين:

\* حياة محمد (ص)، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1358هـ.

\* في منزل الوحي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1356هـ.

وافي، (أستاذنا) الدكتور على عبد الواحد:

عبد الرحمن بن خلدون، سلسلة اعلام العرب، رقم 4، القاهرة، بلا تاريخ.
 وجدي، محمد فريد.. بن مصطفى وجدي بن على رشاد:

\* المصحف المفسر، مطابع الشعب. القاهرة، بلا تاريخ.

\* دائرة معارف القرن العشرين ـ عشرة أجزاء ـ القاهرة، 23-1925م.

ابن يالوشة، محمد بن علي. . الشريف:

\* الفوائد المفهمة في شرح المقدمة (أي الجزرية) [انظر: ابن بري، الدرر اللوامع...، تونس 1322هـ].

اليحصبي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض. . السبتي:

\* الشفا بتعريف حقوق المصطفى، طبعة فاس الحجرية، 1313هـ.

الشفا بتعریف حقوق المصطفی (بشرح نور الضیاء. انظر سلیم الشیخ أحمد بسیونی محمد..).

\* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالرباط، غفل من تاريخ الطبع.

فهرس للأشعار

# (الترتيب الهجائي حسب فواتح الأبيات من الحروف)

| الصفحة | عدد     | الشاعر أو المنشد                         | صدر البيت                                                        |  |
|--------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|        | الأبيات |                                          |                                                                  |  |
| 333    | 14      | الشيخ ابراهيم اللنتي التازي              | أبتْ هِمُّتي إلَّا الولوع بمن تهــوى                             |  |
| 17     | 2       | أبو البقاء خالد البلوي                   | أتى العِيــدُ واعتــادَ الأحبُّــةُ بعضهُم                       |  |
| 159    | 2       | ابن السَّيد البطليوسي                    | الى العِيد وعداد الرحب بعظهم أخُو العلم حيُّ خالِدٌ بعُدَ موتِهِ |  |
| 111    | 2       | بي                                       | إذا العشرون مِن رمضان وَلُتُ                                     |  |
| 111    | 2       | منشد البيتين سِكّير من بغداد             | إذا العشرون من شَعْبِانَ ولَّتْ                                  |  |
| 139    | 2       | أبو عبد الله محمد المنتوري               | أسْرُدْ حديثَ الصالحينَ وسَيِّهم                                 |  |
| 334    | 11      | الشيخ إبراهيم اللنتي التازي              | أما آنَ ارْعِـوَاؤُك عـن شـنـارِ؟                                |  |
| 122    | 1       | ابن الورد الجعدي                         | أَمُغْتَرِباً أصبحت في (رَامَهُ رَمن)                            |  |
| 298    | 12      | زهير بن صرد الجشمي                       | امنن علينا _ رسول الله _ في كرم                                  |  |
| 337    | 11      | الشيخ إبراهيم اللنتي التازي              | أنا عَبْدُ عِبْدِ مُحِبُّكُمْ                                    |  |
| 353    | 53      | الشيخ ابراهيم اللنتي التازي              | إِنْ شَيْت عَيْشًا هَنِيًّا وَاتِّبَاعَ هُـدًى                   |  |
| 188    | 2       | جار الله محمود الزمخشري                  | إِنَّ التَّفاسيرَ في الدنيا بــلاً عَـدَدٍ ـ                     |  |
| 124    | 1       | بعضهم                                    | ان ابن تيمية لما قَصْي                                           |  |
| 445    | 5       | منشدتها لذي النون المصري<br>جارية متصوفة | إِنَّ شمسَ النَّهادِ تغْرِبُ باليــ (م) ـل ِ                     |  |
| 338    | 30      | الشيخ إبراهيم اللنتي التازي              | أنسوارُ سيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |  |

| الصفحة | عدد     | الشاعر أو المنشد                | صدر البيت                                         |
|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|        | الأبيات |                                 |                                                   |
|        |         | رؤ بة بن العجاج يمدح عدي        | بأبِ اقتَدَى عَدِيٌّ في الكَرَم                   |
| 459    | 1       | ابن حاتم الطائي                 |                                                   |
| 349    | 46      | الشيخ ابراهيم اللنتي التازي     | بِإِحْسَانِ ذِي الطُّولِ أهلِ الكَرَمُ            |
| 31     | 2       | لسان الدين ابن الخطيب           | بَلَد يَحُفُّ بِهِ السرياضُ كَأَنَّه              |
| 334    | 2       | الصمة بن عبد الله القشيري       | تبمتُع من شميم عَرادِ نَجْدٍ                      |
| 445    | 3       | أبو القاسم الجنيد               | تَطَهُّسُ بمِـاء الغيْبِ إِنَّ كُنتُ ذَا سِـرُّ   |
| 357    | 27      | الشيخ اللنتي التازي             | خُسَامى ومنهاجي القـويمُ وشِـرْعَتي               |
| 462    | 1 (     | المنشد ابن غازي في حق (النيجي)  | حَلَفَ الـزمـانُ لَيَـاتِيَنَّ بـمِثـلِهِ         |
| 17     | 2       | لسان الدين ابن الخطيب           | خلِيلَيُّ إِنْ يُقْضَ اجتماعٌ بِخَـالــدٍ         |
| 105    | 1       | زين الدين عبد الرحيم العراقي    | دروسُ (أَحْمدَ) خيرٌ من دروس أبِـهُ               |
| 109    | 2       | جمال الدين ابن نباتة            | دعوني في حُلِّى من العيش بـائسـاً                 |
| 435    | 2       | ابن أبي الشمّاع                 | المالُ زينَةُ الــدّنيـا وعــزّ النفُوسُ          |
| 282    | 1       | المنشد أبو جعفر البلوي          | ذي المعالي، فَلْيَعْلُونْ مَن تَعَالَى            |
| 444    | 6       | أبو اسحاق الالبيري              | رأيت ربي بعين قالبي                               |
| 110    | 2       | عيسى بن الوليد (شاعر من ألمرية) | رحملت بمغيسر زاد لملمعاد                          |
| 341    | 30      | الشيخ اللنتي التازي             | روحي وراحــةُ روحي ثمُّ رَيْحــانـي               |
| 346    | 34      | لشيخ اللنتي التازي              | رُوَيْسدَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْعِي بِقَالِل |
| 329    | 20      | الشيخ اللنتي التازي             | زيبارة أرباب التُّقَى مَرْهَمٌ يُشرِي             |
| 140    | 2       | المنشد أبو جعفر أحمد البلوي     | شابكتُهُ متبرِّكاً باكُفّهم                       |
|        |         | أبُو العباس أحمد ابن            | ضاءتْ بِكُم يا مقريُّ سَمَا العُلَى               |
| 143    | 1       | القاضي المكناسي                 |                                                   |
| 396    | 1       |                                 | طربتُ وداري بِـأَرْضِ العِـــرا(م)قِ              |
| 185    | 1       | ابن مقبل                        | ظلَّت على الشُّوذر الأعلى وأَمْكَنهَا             |
| 31     | 2       |                                 | غرناطة ما لها نظير                                |
| 472    | 1       | ابن غازي يخاطب آل البلوي        | فَفِي شَربَةٍ لَـوْ كَـانَ عِلْمِي سَقَيْتُكُم    |

| الصفحة |            | الشاعر أو المنشد                | صدر البيت                                   |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|        | لأبيات<br> | 1                               |                                             |
| 205    |            | . 1 . 511                       | . A. taf t at _f t .                        |
| 395    | 1          | حرمة الأنصاري                   | فلما أتانا أظهر الله دينه                   |
| 110    | 2          | أبو عبد الله المنصفي            | قالت لي النفس: أتاك الردى                   |
| 158    | 4          | أبو القاسم الشاطبي              | قالوا: غداً نأتي ديار الحمى                 |
| 111    | 2          | ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي | قالوا: الكريم من القبيح لِضَيْفِه           |
| 110    | 2          | شرف الدين المرسي                | قـالوا: محمـدُ، قد كبِـرْتُ وقد أَتَى       |
| 118    | 1          | بعضهم                           | قد جمع العالم في واحد                       |
| 110    | 2          | ابن النقيب                      | كينف أأنهو ومشيبي ونخطا؟                    |
| 115    | 2          | ابن حجر الهيثمي                 | لقـد بشّر الهـادِي من الصَّحْب زُمرةً       |
| 460    | 1          | ابن بري يخاطب ابن الصائم        | لَـكَ الحُسْنَى أجِـرْني أوْ أجِـزْني       |
| 331    | 19         | الشيخ اللنتي التازي             | ما حال من فارق ذاك الجمال؟                  |
| 327    | 25         | الشيخ اللنتي التازي             | مرادي من المولى وغاية أمالي                 |
| 23     | 2          | أبو عبد الله العربي العقيلي     | ندد البسطيّ ني مسألة                        |
|        |            | شمس الدين الجزري                | نعَمْ، أجزتُك مَا أروي وَمَا لِيَ مِنْ      |
| 134    | 3          | مجيبأ المراكشي                  |                                             |
|        |            | الشيماء (أخت رسول               | هَـذَا أَخُ لِي لِم تَـلِدُهُ أُمِّي        |
| 352    | 2          | الله من الرضاع)                 |                                             |
| 343    | 2          | الشيخ اللنتي التازي             | هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|        |            | محمد بن موسى بن عبد             | ها قد قصدتُك أبغِي بالإجازة تَشْريفاً (م)   |
| 134    | 2          | الصمد المراكشي                  | •                                           |
| 338    | 12         | الشيخ اللنتي التازي             | هُــوَ السعْـدُ كمْ من وضيــع رفَــعْ       |
| 165    | 1          | مجهول                           | وابسن مسشيش رمسزه وتسدكسرا                  |
|        |            | أبو الطيب أحمد بن               | وإذا أتَـــّـكَ مـــذَمّـتى من نـــاقص      |
| 462    | 1          | الحسين (المتنبي)                | ,                                           |
| 159    | 2          |                                 | والنساسُ صِنْفانِ: مَسُوْلُ فِي حَيَاتِهِمُ |
| 332    | 2          | , , ,                           | وحددُ أَتُماني أَنَّ (تيماءً) منزلًا        |

| الصفحة | عدد<br>لأبيات | 1                         | صدر البيت                                                                                             |
|--------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               | أبو جعفر البلوي أنشده     | ولربّما يكفي المحبّ تعلُّلًا                                                                          |
| 456    | 1             | أيضاً في ص 140 )          | رسر المالي |
| 459    | 1             | أبو الطيب المتنبى         | وليس يصح في الأذهمان شيء                                                                              |
| 324    | 2             | الشيخ اللنتى التأزي       | ومثلهما سبّحة واحمده هلَّلَنْ                                                                         |
| 109    | 2             | جمال الدين بن نباتة       | ب أَ أَسَالُكَ الغِنَى عن معشر العِنْ عن معشر                                                         |
| 336    | 9             | الشيخ اللنتي التازي       | يا صَاحٍ مَنْ رُزِقِ النُّقَى وقِلَى الدُّنَا                                                         |
| 110    | 2             | جمال الدين ابن نباتة      | ب طِيب أَوْقَاتِي بِـوَادِي جِلِّن<br>با طِيب أَوْقَاتِي بِـوَادِي جِلِّن                             |
|        |               | أبو جعفر أحمد البلوي      | يا مُجيداً في كلِّ فنِّ مجيداً                                                                        |
| 431    | 6             | يخاطب الحوضي              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 |
| 340    | 2             | لسان الدين ابن الخطيب     | يا مُصطفى من قبل نَشْأَةِ آدم                                                                         |
|        |               | أبو عبد الله الحوضي يخاطب | يــا وحميــداً في عـصــره ومفـيـداً                                                                   |
| 432    | 12            | ً<br>أبا جعفر البلوي      | •                                                                                                     |

# فهرس تحليلي للموضوعات

| بفحة | الموضوع                           |
|------|-----------------------------------|
|      | القسم الأول: الدراسة              |
| 5    | الإهداء                           |
| 7    | الثبت في سطور                     |
| 11   | ﺃﻭﻟًا ـــ ﺃﺳﺮﺓ اﻟﺒﻠَﻮﻱّ:          |
| 20   | ثانياً ــ البلوي مؤلفٌ «الثبت»    |
| 20   | البلوي من خلال بعض المصادر        |
| 24   | والد اَلمؤلف                      |
| 27   | البلوي من خلال المخطوط            |
| 29   | منشأ البلوي ومرباه                |
| 31   | انتقاله إلى غرناطة                |
| 34   | عاطفة وبرور                       |
| 34   | هجرة آل البلوي                    |
| 38   | متى غادرالبلويُّون الأندلس؟       |
| 41   | لم هاجر البلويون؟                 |
| 44   | مكانة البلوي                      |
| 45   | ثالثاً ـ عصر البلوي               |
| 49   | الوجهة السياسية                   |
| 52   | الوجهة الثقافية                   |
| 57   | أسلوب الانتاج الأدبي في هذا العصر |

| لصفحة | الموضوع                         |
|-------|---------------------------------|
| 60    | رابعاً ــ هذا المخطوط: تاريخه   |
| 61    |                                 |
|       | عنوانه                          |
| 62    | طرق التأليف في هذا الفن         |
| 64    | طريقة البلوي                    |
| 66    | ترتيب المخطوط وحجمه             |
| 69    | أهمية المخطوط                   |
| 70    | بين الشكل والمضمون              |
| 75    | الحديث النبوي الشريف            |
| 75    | ماهية الحديث                    |
| 76    | تدوين الحديث                    |
| 78    | طرق تحمل الحديث والعلم عموماً   |
| 86    | مخطوط آخر لأبي جعفر البلوي      |
| 89    | خامساً ـ طريقة العمل            |
| 0,5   | <u></u>                         |
|       | القسم الثاني: الثبت             |
| 103   | تسمية الكتاب                    |
|       | القلصادي أوَّل شيوخ البلويّ :   |
| 105   | شيوخ القلصادي                   |
| 105   | أبو العباس ابن زاغو             |
| 129   | ابو عثمان سعيد العقباني         |
|       | *                               |
| 130   | أبو الفضل قاسم العقباني         |
| 130   | أبو العباس القلشاني             |
| 131   | ابن عقاب الجذامي                |
| 131   | أبو الفتح العثماني المراغي      |
| 131   | نقي الدين الشمنيِّ              |
|       | أبو عبد الله الأنصاري الغازي:   |
| 136   | مصافحته للعلامة أبي جعفر البلوي |
| 137   | مصادقة الغازي على المصافحة      |
| 138   | سند الغازي في المصافحة          |

| صفحة         | الموضوع ال                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 140          | طريق آخر للمصافحة                                  |
| 143          | سند اللقمة                                         |
| 144          | دعاء الفرج                                         |
| 147          | نص الدعاء                                          |
| 150          | نموذج من مرويات أبي زرعة العراقى                   |
| 150          | الموطأ                                             |
| 153          | البخاري البخاري                                    |
| 154          | مسلم                                               |
| 154          | سنن أي داود                                        |
|              | أبو القاسم الفهرى:                                 |
| 156          | مشايخ أبي القاسم الفهري ومروياته                   |
| 163          | نصّ الإجازة                                        |
| 166          | مولد الفهري                                        |
| 166          | ما درسه أبو جعفر البلوي ووالده أبو الحسن مع الفهري |
| 174          | تصديق أبي القاسم الفهري                            |
|              | أبو الحسن علمي البلوي (والد المؤلف):               |
| 176          | ديباجة ً                                           |
| 1 <b>7</b> 7 | والد المؤلف أول شيوخه بوادي آش                     |
| 180          | ما درسه المؤلف على والده                           |
| 182          | المؤلف يستجيز والده                                |
| 183          | شيوخ أبي الحسن البلوي وأسانيده                     |
| 193          | مولد أبي الحسن بالتقريب                            |
| 194          | تصديق أبي الحسن كلام ولده                          |
| 195          | وفاة أبي الحسن البلوي                              |
|              | أبو عبد الله محمد السلمي الجعدالة:                 |
| 196          | ما درسه عليه أبو جعفر البلوي                       |
| 198          | البلوي يستجيز أبا عبد اللهِ الجعدالَّة             |
| 198          | شيوخٌ أبي عبد الله الجعدالَّة                      |
| 206          | نص الاجازة يخط يد المجيز                           |

| صفحة | 71     | الموضوع                                                                                 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 206  |        | وفاة الشيخ الجعدالّة                                                                    |
|      |        | أبو محمد عبد الله الجابري الزيعجي:                                                      |
| 207  |        | ما درسه معه أبو جعفر البلوي                                                             |
| 208  |        | آخر لقاء بين الشيخ وتلميذه                                                              |
|      |        | أبو سعيد فرج بن علي بن فرج:                                                             |
| 210  |        | •                                                                                       |
| 211  |        | مفارقة التلميذ لأستاذه                                                                  |
| 211  |        | بعض خصال الأستاذ فرج ومؤهلاته                                                           |
|      |        | أبو عبد الله الحضرمي الشَّدّالي:                                                        |
| 212  |        | آخر أشياخ البلويّ بالأندلس                                                              |
| 212  |        | وفاة الشدّالي                                                                           |
|      |        | أبو عبد الله اللخمي الفخّار:                                                            |
| 213  | •••••• | -                                                                                       |
| 214  |        | وفاته                                                                                   |
|      |        | أبو عمرو محمد بن منظور القيسى :                                                         |
| 215  |        | نبذة عن حياته وشيوخه                                                                    |
| 216  |        | فاته                                                                                    |
|      |        | أبو عبد الله محمد ابن مرزوق (الكفيف) العجيسي التلمساني:                                 |
| 218  |        | ابو عبد الله عدد بن طورون (العديث) العدبيسي المنطقاني.<br>ما درسه البلوي معه: صحيح مسلم |
| 218  |        | الترغيب والترهيب                                                                        |
| 212  |        | مقدمة ابن الصلاح                                                                        |
| 219  |        | صحيح البخاري                                                                            |
| 219  |        | الشمائل المحمدية                                                                        |
| 220  |        | أسانيد ابن مرزوق حول الشمائل                                                            |
| 225  |        | مصادقة ابن مرزوق                                                                        |
| 226  |        | ثلاثيات الإمام البخاري                                                                  |
| 236  |        | حديث رقية العين                                                                         |
| 238  |        | سند دعاء ختم البخاري                                                                    |
| 239  |        | نص الدعاء                                                                               |

| صفحة | الموضوع                                             |
|------|-----------------------------------------------------|
| 241  | حديث: كل أمر ذي بال                                 |
| 242  | حديث: من حفظ على أمتى أربعين حديثاً                 |
| 244  | ثلاثيات ابن ماجه                                    |
| 245  | ثلاثي الترمذي                                       |
| 246  | دراسات أخرى                                         |
| 254  | أسانيد ابن مرزوق (الكفيف) حول البخاري               |
| 274  | أسانيده حول الموطأ                                  |
| 280  | سنده حول الترغيب والترهيب                           |
| 281  | أسانيده حول الشفا                                   |
| 282  | أغرب الأسانيد أغرب الأسانيد                         |
| 284  | أسانيده حول العمدة أسانيده حول العمدة               |
| 286  | أسانيده حول صحيح مسلم                               |
| 291  | أسانيده حول مقدمة ابن الصلاح                        |
| 294  | أسانيده عن (الروضة) تأليف والمده ابن مرزوق (الحفيد) |
| 293  | مؤلفات ابن مرزوق الحقيد                             |
| 295  | حول أسرى غزوة حنين                                  |
| 301  | أحاديث شريفة أخرى                                   |
| 305  | ما درسه ابن مرزوق (الكفيف) على والده                |
| 306  | من شيوخ أبن مرزوق الكفيف                            |
| 314  | ميلاد ابن مرزوق (الكفيف)                            |
| 315  | أبو جعفر البلوي يستجيز شيخه ابن مرزوق (الكفيف)      |
| 315  | الأستاذ يستجيب لتلميذه                              |
| 316  | نص الأجازة بخط يد ابن المجيز                        |
|      | ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسى: |
| 318  | نص إجازة التنسى لأبي جعفر البلوي                    |
| 319  | ما درسه البلوي على التنسى                           |
| 320  | نص وظيفة الشيخ ابراهيم التازي                       |
| 327  | قصائد للشيخ التازي تقرأ إثر وظيفته                  |
| 359  | دراية هذه الفور الا                                 |

| سفحة        | ع                                                                    | لوصو  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|             | تذكرة في علوم الحديث لشيخ الإسلام عمر الأنصاري وابن الملقن، _        |       |
| 360         | التذكرة                                                              | نص    |
| 369         | قراءة التذكرة على الشيخ التنسى                                       |       |
| 370         | من غرائب مرويات التنسي                                               |       |
| 372         | تاليف العلامة التنسى تاليف العلامة التنسى                            |       |
|             | لحسن على بن عياد البكري الفيلالي:                                    | ابو ا |
| 374         | لقاء أبي جعفر له في وهران                                            |       |
| 374         | من أشياخ البكري العالمان المضريان: الديمي والسخاوي                   |       |
| 375         | من كتاب مفتاح الفضائل للشيخ زروق                                     |       |
|             | أبو العباس ولد ابن مرزوق (الكفيف) يطلب الاجازة لأبي جعفر من العلّامة |       |
| 376         |                                                                      | لبكر  |
|             | ممد عبد الجبار بن أحمد الفجيجي :                                     | ابو ۽ |
| <b>37</b> 8 | سند النظرة والأخذ عن الشيخ الكيلاني                                  |       |
| 380         | سند الفجيجي في موضوع النَّظرة                                        |       |
| 381         | الأخذون لهذا السند                                                   |       |
| 382         | إذن الشيخ الفجيجي بخط يده                                            |       |
| 382         | سند الفجيجي في مشابكة الأصابع                                        |       |
| 385         | سند السبحة                                                           |       |
| 387         | مصادقة الشيخ التازي                                                  |       |
| 387         | مشابكة الفجيجي لأبي جعفر البلوي                                      |       |
| 388         | سند الفجيجي حول صحيح البخاري                                         |       |
| 391         | سنده حول صحیح مسلم                                                   |       |
| 395         | سنده حول الشفا                                                       |       |
| 396         | إجازة الشبخ التازي للفجيجي                                           |       |
| 396         | ما درسه البلوي على الفجيجي                                           |       |
| 397         | مصادقة الفجيجي بخط يده                                               |       |
| 398         | دراسات أخرى                                                          |       |
| 399         | مصادقة أخرى                                                          |       |
| 400         | استجازة البلوي ولم عبد الحيار الفحيد أبا إسحاق إداهي                 |       |

| <u>ف</u> حة | l E                                                                                                            | لموضو |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 400         | إبراهيم الفجيجي يجيز أبا جعفر البلوي                                                                           |       |
| 402         | سند عبد الله العبدوسي في المصافحة                                                                              |       |
| 404         | مصافحة عبد الجبار الفجيجي للبلوي                                                                               |       |
| 405         | مصافحة ابن غازي لعبد الجبار الفجيجي                                                                            |       |
| 406         | استجازة البلوي لعبد الجبار الفجيجي                                                                             |       |
| 407         | نص الاجازة بخط يد المجيز                                                                                       |       |
|             | أبي القاسم الفهري ومصافحته لرسول الله «ص»:                                                                     | رۇ با |
| 408         | بي الرسول «ص» خمس مرات، ومصافحته له                                                                            |       |
| 410         | مصافحة الفهري لأبي جعفر البلوي                                                                                 |       |
| 411         | زمان هذه المصافحة ومكانها                                                                                      |       |
| 412         | أبي القاسم الفهري                                                                                              | مفاة  |
| 412         | بي العاصم الطهري الله «ص                                                                                       |       |
|             | عبد الله ابن صُعُد الأنصاري:                                                                                   | f     |
| 414         | مبد الله ابن طبعه الرطباري.<br>نبذة عن حياته                                                                   | ابوء  |
| 415         | شيوخه شيوخه                                                                                                    |       |
| 416         | تصانیفه                                                                                                        |       |
| 417         | وفاته                                                                                                          |       |
| 71,         | •                                                                                                              |       |
| 18          | العباس ابن زكري المغراوي:                                                                                      | ابو   |
|             | ما درسه البلوي على ابن زكري                                                                                    |       |
| 121         | استجازة البلوي لابن زكري                                                                                       |       |
| 23          | استجابة ابن زكري ونص الاجازة بخط يده                                                                           |       |
| 24          | شيوخ ابن زُکري                                                                                                 |       |
| 28          | تأليف ابن زكري                                                                                                 |       |
|             | عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي:                                                                            | أبو   |
| 30          | نص رسالة للحوضي يجيب بها استجازة البلوي الشعرية ويجيزه شعراً                                                   |       |
| 33          | ترجمة حياة العلامة الحوضي                                                                                      |       |
|             | عبد الله محمد السنوسي:                                                                                         | أبو   |
| 36          | نبلة عن حياته                                                                                                  |       |
| 37 -        | مفاق العلامة السنوسي والمراجع |       |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | 1.2 . 5                                                                 |
| 438    | شيوخه تآليفه تآليفه                                                     |
| 440    | أبو عبد الله الخطيب محمد ابن مرزوق (حفيد الحفيد):                       |
|        | ابو عبد الله الحطيب عمد ابن مرزوق (حفيد الحفيد):<br>تعريف بهذا العلامة  |
| 447    | مشايخه                                                                  |
| 448    | عالسه العلمية                                                           |
| 449    |                                                                         |
| 449    |                                                                         |
| 450    | وصول إجازة العلامة ابن غازي لأل البلوي                                  |
|        | القسم الثالث: الملحقات                                                  |
|        | من كتاب التعلل برسوم الإسناد للعلّامة ابن غازي                          |
|        |                                                                         |
| 454    | آل البلوي يستجيزون علماء فاس                                            |
| 455    | رسالة أبي جعفر بهذا الصدد                                               |
| 458    | طلب أبي جعفر الاجازة له ولأخويه من العلّامة ابن غازي                    |
| 458    | أبو الحسن البلوي يستجيز علماء فاس له ولأبنائه الثلاثة ولأقربائه         |
| 459    | تعريف أبي العباس ابن مرزوق بالبلويين، وحثَّه ابن غازي على منحهم الاجازة |
| 459    | العلامة ابن غازي يجيز البلويين                                          |
| 460    | سند ابن غازي حول حديث الرحمة المسلسل بالأولية                           |
| 462    | بعض شيوخ ابن غازي                                                       |
| 463    | ما أخذه ابن غازي عن استاذه أبي عبد الله النيجي                          |
| 464    | حرز الأماني للشاطبي                                                     |
| 465    | التيسير للداني                                                          |
| 466    | الدرر اللوامع لابن بري                                                  |
| 466    | رسالة ابن أبي زيد القيرواني                                             |
| 467    | مورد الظمآن وذيله للخرّاز                                               |
| 467    | رجز أبي زكرياء الهوزني في علم التجويد                                   |
| 467    | تآليف أبي وكيل ميمون                                                    |
| 468    | الإقناع لابن الباذش                                                     |
| 468    | كتاب الهداية للمهدوي                                                    |

| سفحة | الد | _ | _ | _ | _ |  |  | _ | _ | _ |  |   |  |  |  | <br> | <br> |  | _ |  | _ | _ |   |   |    | _   | _ |     |     |   |    |   | - { | یع | ن., | وف | ــ<br>الا |
|------|-----|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|------|------|--|---|--|---|---|---|---|----|-----|---|-----|-----|---|----|---|-----|----|-----|----|-----------|
| 468  |     | , |   |   |   |  |  |   |   |   |  | • |  |  |  |      | <br> |  |   |  |   |   | ي | ذ | رم | للت | , | لُه | ıl  | ل | ىو | س | , ر | ىل | il  | ۰  | ı.        |
| 469  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   |   |   |    |     |   |     | لقا |   |    |   |     |    |     |    |           |
| 469  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   |   |   |    |     |   |     | وا  |   |    |   |     |    |     |    |           |
| 471  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   |   |   |    |     |   |     | ري  |   |    |   |     |    |     |    |           |
| 471  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   |   |   |    |     |   |     | مة  |   |    |   | •   | _  |     |    |           |
| 472  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   | _ |   |    |     |   |     | ن   |   |    |   |     |    |     |    |           |
| 473  |     |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |      |      |  |   |  |   |   |   |   |    |     |   |     | ۳.  |   |    |   |     |    |     |    |           |

## فهرس لرسوم إيضاحية وخرائط تاريخية ولوحات من المخطوط (الثبت)

| الموضوع                                   |      | الصفحة |
|-------------------------------------------|------|--------|
| هجرة آل البلوي من غرناطة إلى القسطنطينية  | <br> | 39     |
| أشكال القلم الفاسي مقارنة بالأرقام        | <br> | 72     |
| موقع ششمة وغلطة بالامبراطورية العثمانية . | <br> | 90     |
| بَرُّ الْعُدُوتِين: المغرب والأندلس       | <br> | 178    |
| بيت آل العجيسي بيت علم وفضل               |      |        |
| غزوة خُنَين                               | <br> | 296    |

### دار الغرب الإسلامي لصاحبها : الحبيب اللمسي

شارع الصوراتي (المعماري) ــ المعراء ــ بناية الاسود تلفون : 340131 - 340132 ــ ص.ب. 5787-113 بيروت ــ لبنان

رقم 29 / 3000 / 9 / 83

التنضيد: أبجد غرافيكس

الطباعة: مطبعة المتوسط ــ بيروت، لبنان ــ تلفون 340535 ــ 242127

- 11. Traducción al castellano del manuscrito.
- 12. Redacción del estudio.

No quiero terminar sin agradecer al Profesor Don Luis Seco de Lucena su amabilidad al aceptar la dirección de esta tesis y su valiosa ayuda para resolver las numerosas dificultades con que he tropezado en el curso de mi trabajo.

conocimientos de gran importancia y materias diversas, siendo las más importantes:

- 1. Las biografias resumidas de los profesores del autor.
- 2. Los repertorios de estos profesores sobre diversas ramas del saber.
- 3. La vida intelectual del autor, su desarrollo cultural y la extensión de sus conocimientos.
- 4. Los títulos de los libros que más circulaban en su época.
- 5. Las clases de conocimientos que entonces predominaban.

En el curso de algunas investigaciones realizadas en El Escorial he podido localizar otro manuscrito de al-Balawi, considerado por Casiri y Derenbourg como de autor desconocido. En realidad se trata del comentario de al-Balawi sobre «al-Jazraŷiyya» en materia de métrica. Esta obra se creia perdida. Constituye, pues, un feliz acontecimiento su hallazgo en el manuscrito núm 332 antiguo, 334 actual, de la Biblioteca de El Escorial.

La forma en que he llavado a cabo mi labor, en el curso de la cual he tenido que superar no pocas dificultades, ha sido la siguiente:

- 1. Lecutra detenida y meditada de todo el manuscrito árabe.
- 2. Copia mecanográfica del mismo y ordenación de un índice provisional de las principales materias en él contenidas.
- 3. Localización de los pasajes más difíciles.
- 4. Estudio de los medios de solución de estas dificultades, consultando diccionarios, biografías y otras obras.
- 5. Crítica de las posibles soluciones y elección de las más adecuadas.
- 6. Elección de títulos y subtítulos para los temas de carácter general.
- 7. Aclaración y definión de lugares geográficos y comentario sobre algunas de las personalidades citadas.
- 8. Localización de los versiculos coránicos citados, mencionando las azoras a que pertenecen.
- 9. Localización de los hadices proféticos en las obras dignas de crédito.
- 10. Localización de los versos citados o de sus hemistiquios para completarlos y averiguación de autor.

proporciona datos de gran valor); después habla de la vida intelectual de aquéllos, citando a sus maestros, sus repertorios y obras y lo que estudió con ellos o lo que aprendió en las formas acostumbradas; para terminar con el texto de su solicitud de autorización y la correspondiente respuesta.

Tal vez este manuscrito fuera el mero borrador de un libro, por lo que me planteé el problema de la conveniencia de darle una adecuada ordenación, pero al fin he preferido no introducir en este aspecto ninguna modificación, respetando el texto original.

El manuscrito comprende un total de 55 folios, es decir, 110 páginas. Los folios están agrupados en cuadernillos de contenido desigual, pues unos constan de 24 páginas, mientras que otros sólo tienen 20 ó 16. Tomando por base el de 24 páginas, la obra, que tiene 7 cuadernillos, deberia comprender en total 168 páginas, lo que nos obligaria a concluir que el manuscrito está incompleto.

El tamaño de la páginas es de  $20 \times 14$  cm. Las que están totalmente escritas contienen de 33 a 41 lineas. La caja es de  $17.5 \times 11$  cm.

La mayoria de la páginas está cargada de lineas finas y apretadas; otras sólo están escritas en una mitad o un tercio; algunas no contienen más texto que el nombre del autorizante; las hay que están totalmente en blanco.

La importancia de este manuscrito resulta evidente teniendo en cuenta:

- El número de maestros biografiados, repertorios, obras, versos, hadices, plegarias y citas que contiene.
- 2. Ser el único ejemplar conocido en el mundo.
- 3. Estar considerado como el último manuscrito que nos ha llegado sobre el último periodo del Islam en el Andalus.
- 4. Estar escrito de puño y letra del propio autor y de sus maestros.

Todo ello nos obliga a considerar que estamos, no ante un manuscrito ordinario, escrito por un copista corriente, sino frente a un tesoro de inestimable valor.

El manuscrito está escrito empleando el tipo de caligrafía magrebí—andaluza. Debe notarse que al-Balawi utiliza no sólo las cifras árabes, sino también las orientales de origen indio e incluso unos signos simbólicos llamados «al-qalam al-fasi».

En cuanto al contenido, el manuscrito de al-Balawi comprende

XIV J.C., pero este cambio afecta más a la cantidad que a la calidad y es debido a la progresiva disminución de la población islámica en el Andalus.

En cuanto al estilo, podemos dividir la producción literaria y científica de esta época, como la de todas, en dos grandes grupos: poesía y prosa.

La poesía refleja la huella del artificio, la afectación y el abuso de las figuras retóricas.

La prosa puede ser rimada o libre. Cada escritor elige la que más le place, si bien la mayoría prefiere en las últimas épocas la prosa rimada, con la notable excepción de Ibn Jaldun.

La obra de al-Balawi alterna la prosa, libre o rimada, con la poesía.

El manuscrito objeto de nuestro estudio se encuentra en la Biblioteca de El Escorial bajo el número 1.720 antiguo; 1.725 actual.

F. Pons Boigues fija la fecha del manuscrito en el año 811 H., (1408-9), mientras que Casiri señala la de 851 H. (1447-8) Ambas dataciones son erróneas y podemos afirmar que al-Balawi escribió el libro durante el último decenio del siglo IX de la Hégira, o sea, casi un siglo después de lo que supone Pons Boigues y casi cincuenta años más tarde de lo afirmado por Casiri.

También se ha incurrido en error acerca del título de la obra. Casiri nos lo da en árabe como «Rusūm al-Isnād», que traduce al latin así: «Auctoritatem, seu testimoniorum recensio». Pons Boigues acepta el título àrabe y lo traduce «Vestigios de testimonios o autoridades».

Pero éste es el titulo de otra obra, original de marroqui Muhammad b. Gazi al-Uṭmani, el cual había concedido autorización a al-Balawi para relatarla.

El verdadero título es «Tabat», figura en el folio 1º vuelto y significa «certificación», «demostración» y «prueba» y technológicamente «biobibliografía», que es el sistema empleado por el autor para narrar la vida de sus maestros, sus obras, repertorios, autorizaciones, etc.

El estilo biobibliográfico árabe puede adoptar tres formas principales: la que se fija en los maestros; la que menciona en primer lugar los libros; y la mixta, en que la obra se divide en dos partes, una dedicada a los maestros y otra a las obras estudiadas con ellos.

Al-Balawi sigue en esto un estilo muy personal: menciona primero los nombres propios, patronímicos y sobrenombres de sus maestros (lo que nos

Al-Balawi nació aproximadamente el año 866/1462 y murió exactamente el año 938/1531. En su vida podemos apreciar dos etapas distintas: la de Granada y la del Norte de Africa y Oriente.

Durante la primera, el reino de Granada estuvo sucesivamente gobernado por tres reyes: Abú-l-Ḥasan (Muley Hacen) Ali b. Sad; su hermano Abū Abd Allāh Muḥammad (el Zagal); y Abū Abd Allāh o Boabdil, conocido por «al-Zugaybi» (el desventuradillo). Esta época estuvo diminada por las conspiraciones y luchas intestinas. El país cayó en la anarquía, hasta ser conquistado por los Reyes Católicos.

La misma crisis política interna se manifiesta en el Norte de Africa, mientras que en Oriente el poder otomano alcanza su mayor esplendor, que viene a coincidir con la segunda época de la vida de al-Balawi.

Hay que resaltar el hecho de que los pueblos de la Europa occidental principalmente avanzan en esta época por el camino de la civilización, la industrialización y la técnica moderna, mientras que los pueblos islámicos, especialmente los de la cuenca occidental del Mediterráneo, encontraban obstáculos en su camino, como si no supieran sacar provecho de sus recursos. En lo que respecta a la vida intelectual y cultural, los investigadores están divididos en dos grupos: unos elogian el ambiente intelectual andaluz en general y el granadino en particular, mientras que otros ponen en tela de juicio la vida literaria y cultural del Andalus, y especialmente la de Granada.

El primero de estos dos grupos esta encabezado por al-Maqqari, el cual dedica las mayores alabanzas a las gentes del Andalus, en las que resalta la virtud de la sabiduría.

En el segundo destaca Ibn Jaldun, quien, con evidente injusticia, agrupa a las gentes del Andalus en dos clases: los granadinos, a los que desposee de todo menos del pensamiento de las cosas de la vida, y los no granadinos, que solamente conservaron la enseñanza de la lengua y la literatura.

En realidad, este período se vio enriquecido tanto por las letras como por las ciencias. En él abundaron los letrados, los poetas, los médicos y otros. Debe tenerse presente que estas épocas no eran propensas a la especialización y que el sabio solía destacar por sus conocimientos en materias diversas, como las matemáticas, la medicina, las ciencias, la astronomía, la literatura, la música.

Son épocas de copilación y enciclopedismo. Quizá se puedo apreciar algún cambio en el nivel de la enseñanza después del siglo VIII H.

En efecto, en el texto encontramos mencionada la fecha en que marchan de Almeria hacia Almuñécar para pasar de alli al Norte de Africa. La fecha mencionada es el 24 Muḥarram 894 / 28 Diciembre 1488. Otros datos del manuscrito nos permiten deducir que la salida de los Balawies hacia el Norte de Africa tuvo lugar aproximadamente durante el mes de Ŷumādā II del año 894 / Mayo de 1489.

Al-Maqqari, en su «Azhar al-riyad», insinúa que los Balawies huyeron del turbulento ambiente politico que predominaba en Granada para buscar en otra parte estabilidad, tranquilidad, paz y seguridad. Según esto, la marcha de los Balawies habaria sido impulsada por el miedo y por un sentimiento de derrota, lo que equivale a tildarles de cobardes.

Es cierto que algunos andaluces huyeron de Granada para buscar en otros lugares refugio más seguro. Pero, en mi opinión, no es éste el caso de los Balawies. De haber tenido estos propósitos, se hubieran dirigido a Marruecos para establecerse aqui. No lo hicieron asi, sino que se dirigen a Oriente, y además nada prueba que su intención fuera ausentarse definitivamente del Andalus, pues ninguna fuente hace mención de que hubieran vendido sus propiedades antes de marchar. Por consiguiente hemos de suponer que el viaje de al-Balawi y su familia a Oriente no fue una huida, sino que tenía el objeto primario de cumplir el precepto divino de la peregrinación y el secundario de ponerse en contacto con los sabios de Oriente. No se opone a ello el hecho de que hiciera el viaje toda la familia, pues eran muchas las que cumplian este precepto en comunidad. Durante su viaje, Granada fue reconquistada por los cristianos. Entonces los Balawies establecieron su residencia en Constantinopla.

En las diversas épocas de la España musulmana, la vida literaria e intelectual alcanzó un alto grado de desarrollo. La cuestión de si este desarrollo fue espontáneo, al margen de toda influencia oriental, o estuvo sometido a esta influencia, ha dividido a los investigadores.

A mi modo de ver, todo parece indicar que los andaluces vivieron sus épocas y expresaron sus ideas derivadas de su cultura y de su medio e inspiradas en las circunstancias que les rodean.

En realidad, los andaluces tuvieron una personalidad independiente y pusieron gran empeño en formarla y en crear una vida literaria propia. A ello contribuyeron: la estructura del pueblo andaluz, el medio natural, su politica basada en la desunión, su cultura y su civilización. Sin embargo, esta personalidad propia del Andalus no fue obstáculo para que se abriera a otros ambientes literarios.

Abū-l-Ḥaŷŷāŷ Yūsuf b. Muḥammad al-Balawi, autor de la enciclopedia científica titulada «'Alif Bā'».

Abu Muhammad 'Abd al-Rahim, hijo del anterior, nacio el año 592/1196 y falleció el 638/1240-41. Transmitió los conocimienos adquiridos el su padre.

Abū Āmir Muḥammad b. Aḥmad al-Balawi, letrado, docto, historiador y poeta, natural de Tortosa y orimdo de Medinaceli, por lo que es conocidopor al-Salimi. Habito en Murcia y murió el año 559/1164.

Abū-l-Baqā? Jālid b. Īsà b. Ahmad al-Balawi, hasta ahora el más famoso de la familia Balawi, natural de Cantoria (Almeria) citado por por Iban al-Jatib, al-Šatibi y al Maqqari.

El nombre completo del autor de nuestro manuscrito es: Abu Ŷafar Ahmad b. Ali b. Ahmad b. Abd al-Rahman b. Dawud al-Balawi al-Wadi Āši al-Garanti al-Andalusi.

Al-Balawi nació y se crio en Guadix, donde cursó los estudios de la primera enseñanza y aprendió el Corán. Luego se trasladó a Granada y en esta ciudad residió durante muchos años.

Nuestro autor se refiere en este manuscrito a temas vinculados con el último período del reino musulmán de Granada y también con el inmediato posterior. Al-Balawi escribe su libro cuando algunas de las ciudades más importantes que rodean a la bella capital andaluza han sido ya reconquistadas por los cristianos.

Las luchas internas y las guerras exteriores que caracterizan el último período del reino granadino obligan a la familia Balawi a abandonar el Andalus y busear lugar apropiado para amuentar sus conocimientos, dirigiéndose a la ciudad de Tremecén, en el Norte de Africa, entonces capital de los Banu Zayyan y centro de saber y de cultura.

De Tremecén los Balawies se trasladaron a Orán, probablemente de paso hacia Túnez, donde permanecieron unos cuatro meses.

A primeros de Abril de 1493 salieron de Túnez, dirigiéndose por mar a Constantinopla. En el curso de este viaje murió el padre de nuestro autor.

En Constantinopla residieron los Balawies largo tiempo, gozando de la protección y el apoyo moral y material de Bayazid II, que debieron continuar en el reinado de Salim I y en el de Sulayman el Magnifico.

El manuscrito objeto de nuestro estudio nos permite fijar con gran aproximación la fecha en que los Balawies emigraron del reino de Granada.

### MANUAL BIOGRAFICO DE AHMAD B. ALI AL-BALAWĪ AL-WĀDĪ ĀŠĪ

Texto árabe, traducción anotada y estudio

# Tesis doctoral de ABD ALLAH ALIMRANI

#### RESUMEN

Los Balawies pertenecen a la tribu yemeni de Baliyy, siendo su primer ascendiente conocido Baliyy b. Amr b. al-Ḥaf b. Qudā'a.

Abū Ŷafar Ahmad al-Balawi, autor de la obra objeto del presente estudio, es Balawi puro, es decir, no recibió este apellido en virtud de «al-Wala"». Lo mismo se puede afirmar de todos aquéllos que son conocidos por «al-Balawi», con la única excepción de Zuhayr b. Qays al-Balawi, el cual confiesa: «Soy descendiente de los árabes; soy de Gassan. Mi abuelo cometió un delito entre sus gentes y se refugió entre los de la tribu de Baliyy, recibiendo por ello su apellido».

Son muy numerosos los que, llevando el apellido «al-Balawi», desempeñaron un papel destacado en la historia política, social y cultural del Islam. En la imposibilidad material de mencionarlos a todos, podemos señalar como más importantes a:

Zuhayr b. Qays al-Balawi, a quien antes hemos hecho alusión, el cual apoyó a'Uqba b. Nāfi al-Fihri en su segundo gobierno del Norte de Africa y más tarde fue a su vez nombrado gobernador de esta región.

Bisr al-Balawi, eximio escritor entregado por completo a la lucha contra la injusticia, la corrupción y el partidismo, que vivió en el Yemen a comienzos de la época <abbasi.

Abū-l-Qāsim 'Abd al-Raḥmān al-Balawi, maestro coránico, asceta, virtuoso, místico y devoto, conocido por al-Labsi (el de Lapeza, aldea proxima a Guadix).

### El Último Sabio Musulmán Granadino:

### Aḥmad B. Alī al-Balawī al-Wādī Āšī

Sus Jeques y Relatos a través de su Obra: at-tabat y la de Ibn Gāzī: at-taʿallul bi Rusūmi-l-Isnād

Estudio, anotaciones, apéndices, indices y un resumen en Castillano

Por Dr. Abd Allāh al-Imrānī

Dar al-Gharb al-Islami Beirut



Gonoral Organization of the Mexandria Library ( Williams Challed Comments Comments of the Comm



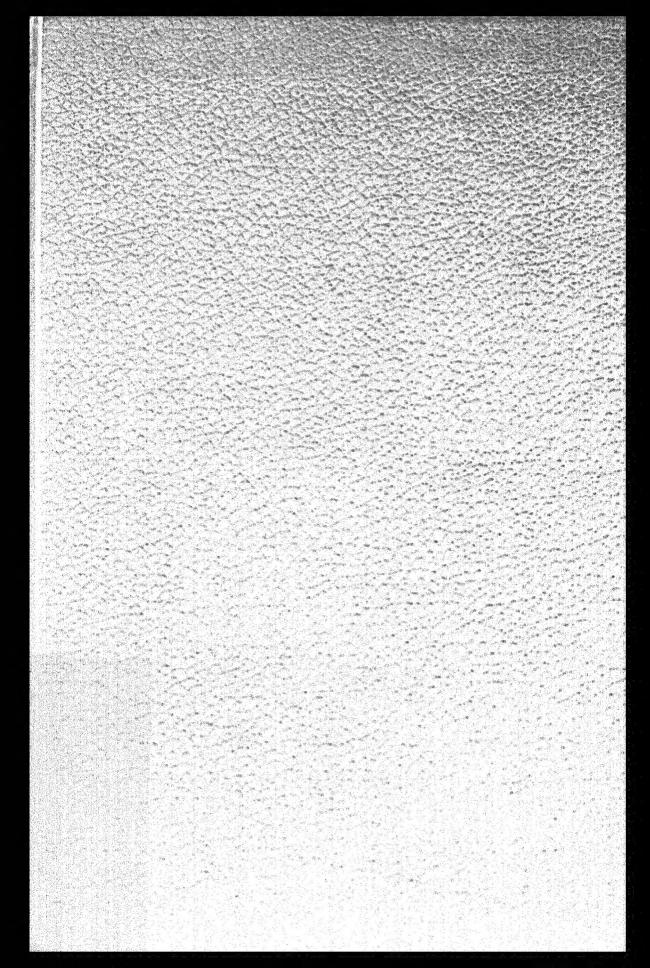